



الجـــزء الحادي عشر

| صفہ |                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
|     | الفصل الشانى _ من الباب الرابع من المقالة الخامسة فيا يكتب من             |
| ٥   | الولايات عن الملوك، وفيه ثلاثة أطراف                                      |
| ٥   | الطرف الأوّل في مصطلح كتاب الشرق                                          |
|     | الطرف الثاني ــ في مصطلح كتاب الغرب والأندلس فيما يكتب مر.                |
| ٦   | الولايات عن الملوك، وفيه ثلاثة أضرب                                       |
| ٦   | الضرب الأول ــ ما يكتب لأرباب الوظائف من أصحاب السيوف                     |
| ۲۱  | الضرب التاني ـــ مايكتب لأرباب الوظائف الدينية من أصحاب الأقلام           |
| ۲٦  | الضرب الثالث ــ ما يكتب لأرباب الوظائف الديوانية                          |
|     | الطرف الثالث في مصطلح كتاب الديار المصرية فيا قبــل الخلفماء              |
| 711 | القاطميين وفيا بعدهم ، وفيه أربع حالات                                    |
|     | الحالة الأولىٰ ـــ ماكان عليه أمر نوّاب الخلفاء بهــذه المملكة إلى آبتداء |
| ۲۸  | الدولة الطولونية الدولة الطولونية                                         |
|     | الحالة الثانية ــــ ماكان عليه أمر الدولة الطولونية من حين قيام دولتهم    |
| 14  | إلىٰ ٱنقراض الدولة الأخشيدية                                              |
| **  | الحالة الثالثة ـــ ماكان عليه الأمر في زمن بني أيُوبُ                     |
|     | الحالة الرابعة ــ ممـا يكتب عن ملوك الديار المصرية مـــ الولايات          |
|     | ما عليـــه مصطلح كتاب الزمان بديوان الإنشـــاء بالديار                    |
|     | المصرية ممــ يكتب عن السلطان لأرباب الســيوف                              |
|     | والأقلام وغيرهم : من التقاليد والمراسيم، والتفاويض،                       |
|     | والتماقيع ، وفه الائة مقاصد                                               |

| صفهمة |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٢    | المقصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٧٢    | المهيـع الأؤل ــ في بيان رجوع هذه الولايات الى الطريق الشرعى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧٤    | المهبع الشانى ــ فيا يجب علىالكاتب مراعاته فىكتابة هذه الولايات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.1   | المقصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | الجمــلة الأولىٰ _ في بيان الرسوم في ذلك [ولم يذكر في الأصل غيرها]،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 • 1 | وهي على أربعة أنواع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٠١   | النوع الأول ـــ التقاليد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٠٧   | النوع الشانى ـــ المراسيم، وفيه ضربان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۰۷   | الضرب الأتول ـــ المراسيم المكبرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 111   | الغرب النانى ــ المراسيم المصغرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | اننوع الثالث ـــ التفاويض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۱٤   | النوع الرابع ـــ التواقيع، معى على أربع طبقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 177   | المقصد الثالث ــ في بيان كيفية وضع ما يكتب في هذه الولايات في الورق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | فى ذكر نسخ مما يكتب فى متن الولايات من التقاليد والمراسيم المكبرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۳۳   | والتفاويض والتواقيع، وهم على ثلاثة أقسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٣٤   | القســــم الأوّل ـــ ولايات وظائف الديار المصرية، وهي على نوعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۳٤   | النــوع الأوّل ـــ الولايات بالحضرة ، وهي على سنة أضرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱۳٤   | الضرب الأوَّل — ولايات أرباب السيوف، وهي على طبقتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | was easy and the distribution of the state o |

| صفحة<br>1 ٣٤ | الوطيفة الأول الكفالة ، وهي نيابة السلطنة بالحضرة                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| ١٤٨          | الوظيفة الثانية ـــ الوزارة لصاحب سيف                              |
|              | الوظيفة الثالة _ الإشارة، وهي وظيفة قدحدثت كتابتها ولم يعهد بها    |
| ١٥٣          | كتابة فى الزمن القديم                                              |
|              | الطبقة الثانية ـــ ممن يكتب له من أرباب السيوف ذوات التواقيع،      |
| 107          | ونيها وظائف                                                        |
| 107          | الوظيفة الأولىٰ ــ نظر البيهارستان لصاحب سيف                       |
| 104          | الوظيفة الثانية ــ نظر الجحامع الطولونى                            |
| 177          | الوظيفة الثالثة ـــ نقابة الأشراف                                  |
|              | الضرب الشانى – ممر يكتب له بالولايات بالديار المصرية أرباب         |
| 172          | الوظائف الدينية ، وهو على طبقتين                                   |
| ۱۷٤          | الطبقة الأولىٰ ـــ أصحاب التقاليد ممن يكتب له بالجناب العالى       |
|              | الطبقة الثانية ـــ من أرباب الوظائف الدينيــة أصحــاب التواقيع،    |
| ۲۰٤          | وتشتمل على مراتب                                                   |
| ٤٠٢          | المرتبة الأولى ـــ ما كان يكتب في النصف                            |
| ٤٠٢          | المرتبة الثانية 🔔 ما يكتب في قطع الثلث، وتشمل على وظائف            |
|              | المرتبة النالة ـــ من الوظائف الدينية ما يكتب في قطع العادة الصغير |
| ٧.٨          | مفتتحا ديرُسم بالأمن الشريف                                        |

| مرفحة | الضرب الشالث _ من الولايات بالحضرة السلطانية بالديار المصرية      |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| ۲۷.   | الوظائف الديوانيــة، وهي علىٰ طبقتين                              |
|       | الطبقــة الأولىٰ ــــــ أرباب التقاليد ممر يكتب له الجناب العالى، |
| ۲۷٠   | وفيها وظيفتــان                                                   |
|       | الطبقــة الثانية ـــ من أرباب الوظائف الديوانية بالحضرة السلطانية |
| ۳۱٦   | أصحاب التواقيع ، وهم على ثلاث درجات                               |
| ۳۱٦   | الدرجة الأدلىٰ ـــــ ما يكتب فى قطع النصف، وتشتمل على تلاث وظائف  |
| مهمه  | الدرجة الثانية _ ما يكتنب في قطع الثلث، وتشمل على وظائف           |
| ۱ ۵۳  | الدرجة الثالثة ـــ ما يكتب فى قطع العادة، وفيا وظائف              |
|       | الضرب الرابـع ــ منالوظائف التي يكتب فيها بالديار المصرية مشيخة   |
| ٣٧٠   | الخوانق، وكالها يكتب بها تواقيم                                   |
|       | الضربالخامس ـــ مرب أرباب الوظائف بالديار المصرية بالحضرة         |
| **    | أرباب الوظائف العادية ، وكملها تواقيع                             |
|       | الضربالسادس ـــ منأرباب الوظائف بالديار المصرية زعمــاء أهل       |
| ۳۸٥   | الغمــــة الغمــــة                                               |
|       | النـــوع الشانى ـــ ماهو خارج عن حاضرتى مصر والقاهرة من وظائف     |
|       | الديار المصرية ممما يكتب لأربابهما ، وهي ثلاث                     |
|       | •1                                                                |

| صعمه<br>د ۰ غ | الجهــة الأولىٰ ـــ ثغر الإسكندرية ، والوظائف فيا على ثلاثة أصناف |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٥           | الصنف الأتل وظائف أرباب السيوف                                    |
| ٤٠٨           | الصنف الشانى ـــ الوظائف الدينية                                  |
| ٤١٩           | الصنف النالث الوظائف الديوانيـــة ، وهي على طبقتين                |
| 119           | الطبقة الأولىٰ _ من يكتب له فى قطع الثلث بالمجلس السامئ بالياء    |
|               | الطبقة الثانية _ من يكتب له فى قطع الثلث بالمجلس السامى بغيرياء   |
| ۲۳            | أو مجلس القاضي أو مجلس                                            |
|               | الجهــة الثانية ـــ ممــا هو خارج عن حاضرتى مصر والقاهرة بالديار  |
| 77            | المصرية بلاد الريف، معى مجهان                                     |
| 77            | الرجه الأرَّل ـــ الوجه القبلي ، وهو المعبر عنه بالصعيد           |
| ŧ ۳አ          | الرجه النانى ـــ من وجهى الديار المصرية البحرى، وهو الشمالى       |
| : 2 7         | الحهية الثالثة درب الحجاز الشريف                                  |

(تم فهرس الحـــزء الحادى عشر من كتاب صبح الأعشى )



الجـــز، الحادي عشر

# كَالْلِكِيْلِكُنْ لِكُنْ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِل

الشِّيّخِ إِذَ لِلْعَبِّ النِّلْحُ كَالِلْقِلْقَ لَيْنَاكُ

الجـــزء الحادي عشر

حقوق إعادة طبعه محفوظة لدار الكتب السلطانية

# بِنْ الله وسلم على سيدنا عد وآله وصحب ه

الفصـــل الثاني (۱) من الباب الرابع من المقالة الخامسة (فيا يُكْتَب من الوِلايات عن المسلوك، وفيه [ثلاثة] أطراف)

## الطَّــــرَف الأَّوَّل ( فى مصــطلَح كُتَّاب الشرق )

والمقصود هنا ماكان يُكتَب عن ملوك بن جَنْكِرَخان منالبيتالهُولاكوهي فَمَنْ بعدّهم . ولم أقِفْ علىٰ شيء من مصطلَحهم في ذلك فأُو رِدَه هنا .

<sup>(</sup>١) وقع سهوا في آخر الجزء العاشر أن أوّل الجزء الحادى عشر ''الفصل النالث'' وصوابه ''الناني''

#### الطـــرف الشاني

(في مصطلَح كُتَّاب الغَرْب والأَنْدُلُس فيا يُكتَب من الولايات عن الملوك)

وَآعَلَمُ أَنْهُمْ يَمَدِّونَ عَمَا يُكتَبَ فَى جميع ولاياتهم بالظَّهَائر: جمع ظُهِير، يفتتحونه بلفظ «هذا ظهير» كما تقدّم بيانُه فىالكلام علىْ ماكان يكتب عن خُلَفاء المغْرِب.

ثم هي علىٰ ثلاثة أضرب :

#### الضرب الأول

( ما يكتب لأرباب الوظائف من أصحاب السُّيوف )

وهــذه نسـخةُ ظَهِيرٍ بنِيابة السـلطنة بالحضرة مر... إنشاء أبى عبــد الله بن الخطيب، وهي :

هـذا ظهيرٌ كريمٌ ، منزلتُه فى الظهائر منزلةُ المعتمد به من الظُهرَاء ، ومحسلَّة من الصَّحُوك ، الصادرةِ عرب أعاظم المُكُوك ، عَلَّ أُولِي الرايات ، الخافقةِ المَدَبات ، والآراء ، فتَعَ على الإسلام ، من بعد الإبهام ، أبوابَ السَّرَّاء ، وراقى طَرازًا مُذْهَبا على عاتِق الدَّولة الغرَّاء ؛ وأعمل عوامل الجهاد فى طاعة ربِّ العباد ، شارعة لأهل الكفر والعناد ، من باب الإعمال والإغراء .

أمر به فلان لصَدْر صَدُور أوِدَائِه ، وحُسَامه المشهور على أعْدائه ؛ وولِيّه الذى خَبرَصِدْقَ وفائه ، وجَلَّى في مِضْهار الخُلُوص له مُغَبِّراً في وجُوه أكفائه . شيخ شُيُوخ المجاهدين ، وقائد كتائبه المنصورةِ لغَزُو الكافرين والمعتدين؛ وعُدَّيه التي يُدافِع بهـــا عن الدِّين، وسائيقي وِدْدِه المَبرِّز في الميادين؛ الشيخ الأجلّ الأعز الأسنىٰ؛ الأجمِد،

 <sup>(</sup>١) فى السان وغيره "الفلهير المعون يستوى فيه الواحد والجمع" . وقد جمعه الفرّاء على ظهراء . وفى شرح
 الأشونى عن بعض النحو بين أنه يشترط فى جمع فعيل على فعائل أن يكون علما لمؤنث . تأمل .

الأَسْعد ، الأَصْعد ، الأَعْنيٰ ، الأَحْمَىٰ ، الأَحَب ، الأَوصِل ، الأَفضل ، المجاهد ، الأفضَىٰ، الأرضىٰ، الأمضىٰ، الشهيد، المقدِّس، المرحوم أبي عبد الله بدر الدين آبن شيخ الشُّيوخ وعلَم الأعلام، المدافيع عن حَوْزة الإسلام، البعيد الغارةِ في تُخُوم عَبَدَة الأصنام، الشييخ الكبير، الجليل الخطير، الرفيغ، الصَّدْر، المَعَظَّم، المَوَقَّر، صاحب الجهاد الأرضى ، والعزم الأمضى ، المقدّس ، المرحوم أبي عمران (موسى) آبن أبي زيد رحو بن محيو بن عبدالحق بن محيو، وصلَ الله سعدَه، وحَرَس مجدّه، وبلُّغه من مظاهَرة دولتــه ومُوازَرة خلافته قَصْــدَه . رَفَعَ قُبُّــة العناية والآختيار علىٰ عَمَاد ، وأشادَ بَدَعْوة التعظيم [ مُشْمُعًا ] كلُّ حمٌّ وبَحَمَاد، وقابل السعَّى الكريمَ بإحْماد، وأورد من البرِّ غيرَ ثمَّاد، وَاستظهَرَ بالوفاء الذي لم تستَتُرْ نارُه بَرَمَاد، ولا قَصَّرِت جِيادُه عن بُلُوغ آماد؛ وقَلَّد سيفَ الجهاد عاتقَ الحَسَب اللَّبَاب، وأَعْلَقَ يدَى الاستظهار بأوتَق الأسـباب ، واستغلَظَ على الأعداء بأحبِّ الأحباب . لَمَّ قامتْ له البراهينُ الصادقةُ علىٰ كَرَم شَمِّه ، ورُسُــوخ قَدَمه ، وجَنَّىٰ منه عنـــد الشَّدّة وٱلتمحيص ثمرَةَ ماأُولاه من نعَمه ، قابل بالرَّغي كرائمَ ذمّه ، وعظائمَ خدّمه؛ النَّقُدْ `، وتنَـكُّر الصديق، وفَرق الفَريق، وسُدّت علىٰ النَّظرة الطُّريق، وتميز المغرق والغَريق ؛ فأثقلَ له ميزانَ المُكافات، وسَجَّل له رُسُمَ المُصافات؛ وجعله يمينَ المُلك الذي به يُناضل ، ويُقاطِع ويُواصِل؛ وسيفَ الجِهاد، الذي يحمى بَمَضَائه حَوْزَةَ البلاد، ومْرْآة النُّصْح التي نَتَجَلَّى بها وجوهُ الرَّساد . فقدّمه ـ أعلىٰ الله قدّمَه، وشكّر

<sup>(</sup>١) الزيادة عن " ريحانة الكتاب" لابن الخطيب •

 <sup>(</sup>٢) النقد بالنحريك السفل من الناس، وضرب من الفتم تصار الأرجل قباح الوجوه يقال هو أذلً من
 النقد ، أنظر المسان.

نعمه، وأسعده فيا يمسّمه، وتَشَر بالنصر علمسه ـ شيخ الفزاة بحضرته العليه، وسائر المدود النصريه : ترجع القبائل والأشياخ إلى نظره في السّكات، وتستدرّ على يده من مقامه الكريم غُيوم البركات ؛ وتُقرّر وسائلها بوساطة حُظُوته ، وتقصّر حُطاها اعترافا بعقه الواجب عن خُطُوته ، فعليه تدورُ أفلاكُ جماعاتهم كُلّس اجتمعُوا وأَتَلَقُوا ؛ وبعجة فضله يزولُ إشكالهم مهما اختلقُوا ؛ وبلسانه المييني يقرّر لهم مالسلقُوا ، وفي كنف رَعْيه ينشأ من أعقبوا من النشأة وخلقُوا ؛ وبالعائم الميسطقة ؛ أقدامهم مهما توقّقُوا ، فهو يَعْسُوب كائبهم الملتّقه ، وفرزالُ قِطعهم المصطفّة ؛ وشَمْمُ جوارحهم الفارهه ، وعين عيونهم النابه ، وناويلُ أمورهم المنشابه ؛ عن نظره يَردُون و يَصددُ ون و بإشارته يَر يَشُون و يَبرُون و آثاره يقتفُون ، وبتلفه دواره المريخ في ضخدمة مقامه النصري يَقفُون ، فهو الذي لا تأنفُ أشرافُ القبائل من آقتفاء الماره ، ولا تجهل رفعة يقداره ؛ فلبته المزينة المنتقى المستوجبة للفخر بسابقة السعادة لعبد الحقّ ؛ ولذاته قَصَبُ السبق ، ولَوقائه الشّهرة في الغرب والشّرق .

فليتولَّ ذلك \_ تولَّاه الله \_ مُنشرِ حا بالعز صدْرُه، مستمدًّا من شمس سعادته بدُرُه، معروفا حقَّه معظًا قدرُه؛ فهى خُطَّة قومه، وفريسةُ حَوْمه، وطِيَّة أمسِه ويَوْمِه، مورفا حقَّه معظًا قدرُه؛ فهى خُطَّة قومه، وفريسةُ حَوْمه، وطِيَّة أمسِه ويَوْمه، وكُفْءُ خطْبته، ومَرْجى رُنْبته، وحَلَّى جيده، ومَظْهَرَ توفيقه وتسديده، مُطُلقاً من عان الله الناه، على أهل الغناه، معاملا بصادق الإطراء، لذوى الآراء، متغمَّدا بالإغضاء، هَقُواتِ أهل المَضَاء، عمرة ابالقبائل، والعشائر والفصائل، كُلَّبَ وفدُوا من الآفاق للاستحاق، مُطبِّقاً للطباق، مُميِّنا لجيادها يومَ السَّباق، حريصا على ابْدَموال التي تمتّري

<sup>(</sup>۱) فى ريحانة الكتاب «مشرقا» .

ب أَكُفَّ الجباية ضُروعَ العباد، واضعًا مالَ الله حيثُ وضعه آلحق من الوَرَع والاستداد، [لا] سمَّا في هذه البلاد؛ حتَّى تعظُم المزَايا والمَزَاين، وتتوفَّى الكمَّائُبُ والحَزَائِن ويبتهجَ السامعُ ويُسرَّ المُعاين؛ ويظهر الفضلُ على من تقدّم، وأنَّ الظُّهرَاء كُم فادَرت من متدَّم، و يحسَّر من قَصَّر وينتذم، وعند الله يَجِدُ كلَّ مافدّم. فهي قلادةُ الله التي يُضِيع مَنْ أضاعها، ويَرضي عمن أعمل فيها أوامِرَ، وأطاعها، وهو، وصلَ الله سعادته! وحوس تجادتَه ! \_ أولى من لاحظ ضرائِها، واستطلع من شايًا التوكل على الله بشائرها: نسبًا وحسبا، وجدًّا وأبا؛ وحَدًّا وشَسبًا ؛ ونَجُدْد شَاً عَلْ أَنْهُ .

وعلى الغزاة \_ وقر الله جموعهم! وأنجد تابعهم ومنبوعهم! \_ أن يعرفوا قدر هذا التعظيم الذي خفّقتُ أعلامُه، ووضّعتُ أحكامُه؛ والآختصاص الذي لَعَلْف محلَّه، والاعتناء الكريم الذي ضَـفا ظلَّه؛ فيكونوا من إيجاب حقَّه حيثُ حَد ورسَم، وميِّز ووَسَم؛ لا يتخلَف أحد منهم [في خدمته] أيده الله عن إشارته الموفَّقه، ولا تَشدُّ عن رياسته المطلقه؛ بحول الله تعالى وقوّته .

#### \*.

وهذه نسخة ظَهير بنيابة السلطنة ببعض الأعمال، وهي :

هذا ظهيرٌ كريمٌ، مضمَّنُه آستجلاً لأمور الرَّعايا وآستِطلاع،ورعايةٌ كَرُمت منها أجناشُ وأنواع؛ وعدْلُ بَهرمنه شُمَاع، ووصاياً يجب لها إهطاع .

أصدَرْناه للفقيه أبى فلان. لمَّ تقرَّر لدَيْنا دِينُــه وعدله وفضــله رأينا أنَّه أحقُّ مَنْ تَقلَّده المُهمَّ الأَّ كِيد، ونرمِي [به] من أغراض البِرِّ الغرَضَ البعيد؛ ونَستَكْشِف به

<sup>(</sup>١) في ''ريحانة الكتاب'' التي لايضيع من أضاعها ، ويوفي صاعها .

 <sup>(</sup>۲) الزيادة من"ريحانة الكتاب"

أحوالَ الرَّعايا حتَّىٰ لايغيب عنا شيءٌ من أحوالها ، ولا يتطرَّقَ إليها طارقٌ من إهمالها ، ويُنهى إلينا الحوادثَ التي تنشأُ فيها إنهـاءً يتكفل بحياطــة أبشارها وأموا لهــا . وأمرناه أن يتوجه إلى جهة كذا \_ حاطها الله \_ فيجمّع الناس في مساجِدِهم ، ويندّبُهم من مَشَاهدهم . ويبـدأ بتقريرغرضنا في صـلاح أحوالهم، وإحسَاب آمالِهِم ، ومكابدتنا المشَــقّة في مُدَاراة عدّوهم الذي يعلم من أحوالهم ماغاب عنهم ــ دفعه الله بقدرته، ووَقَىٰ نفوسَهم وحريمهم من مَعَرّته ـ و بمــا رأينا من ٱنْبِتات الأسباب التي فيك تُؤمَّل، وعَجْز الحِيَل التي كانتْ تُعْمَل. ويستديى إنجادَهم بالدعاء، وإخلاصَهُم فيه إلىٰ ربِّ السماء . ويسأل عن ســيرة القُوَّاد ، ووُلاة الأحكام بالبلاد : فمن نالَتُهُ مَطْلمة فليرفَعْها إليه، ويقُصُّها عليه: ليبلُّغها إلينا، ويُوفَدَها مقَرَّرةَ الْمُوجَبات علينا . ويختبرُ ما آفتُرِض صَدقةً للجبـل، وما فَضَــل عن كريم ذلك العمَل: ليعيَّن لبنــاء الحصن بجبـل قارة يَسَّر الله لهم في إتمـامه ، وجعل صــدَقَتَهم تلك مسْكَ ختامه ، وغيْرَه مما أَفتُرِض إعانةً للسافرين، وإنجادًا لِحهاد الكافرين؛ فيعُـلَم مقـدارَه ، ويتوثَّى اختبــارَه؛ حتَّىٰ لاَيُجْعــلَ منــه شيءٌ علىٰ ضعيف، ولا يُعدلَ به لمشروف عن شريف، ولا تقَعَ فيه مضايقةُ ذي الجاه، ولا مخادعةُ غير المراقب لله. ومتى ا تحقَّق أن غنًّا قُصِّر به فيه عن حقه ، أو ضعيفا كُلِّف منه فوق طَوْقه، فيُجير الفقيرَ من الغنية ، ويَجُرى من العَـدْل علىٰ السَّنَى السوى ۖ ـ ويُعلِم الناس أن هـذه المَعُونةُ وإن كانت بالنسبة إلى محــل ضرُورتها يسيره، وأن الله يضاعفها لهم أضعافا كثيره؛ ليست ممــا يَلْزم، ولا مر\_\_ المَعَاون التي بتكريرها يُجُزّم ــ وينظر في عهود المتوفين فيصرُفُها في مَصَارِفها المتعينه، وطُرُقها الواضحة البيِّنه...ويتفقُّد المساجد تفقُّدا يكسُو

<sup>(</sup>۱) فى القاموس «أحسبه أرضاه» •

عاريبًا، ويُتَمِّم منها المآرب [ نتميا ] يُرضى بارِيها ـ ويندُبُ الناس إلى تعليم القرءان لصبْيانهم ، فلك أصلُ الديانهم ، ويحدِّرهم المغيب عن كل شيء من أعشارهم فالزكاة أختُ الصلاة وهما من قواعد الإسلام، وقد أخترنا لهم اقصى الحدّ والاعتزام، ووفعنا عنهم رسم التعريف نظرًا إليهم بعيز الاهتمام؛ وقدمنا الثقات لهذه الأحكام، وجعلنا الخَرْص شرعيًّا في هذا العام ، وفيا بعده إن شاء الله من الأعوام ،

ومن أهمِّ ما أسندناه إليه ، وعوّلنا فيه عليه ، البحثُ بتلك الأحواز عن أهل البدّع والأهواء ، والسائرين من السبيل على غير السّواء ، ومَنْ يُنبُرُ بفساد العَمَد ، وتحريف القصد ، والتلبُّس بالصوفية وهو في الباطن من أهل الفساد ، والذاهبين إلى الإباحة وتأويل المَعَاد ، والمؤلفين بيز النساء والرجال ، والمتبعين لمذاهب الضَّلال ، فهما عَنَر على مُطَوِق بالنهمه ، مَنبُر بشيء من ذلك من هذه الأمَّة ، فليشُد ويَنقَه شَـدًا ، وليسُد عليه سبيل الخَلاص سـدًا ، ويستَرْع في شأنه المُوجَبَات ، ويستَرْع في شأنه المُوجَبَات ،

فليتولَّ ماذكرنا نائبًا بأحسن المَنَاب،ويقصِدْ وجهَ الله راجيا منه جزيلَ الثواب، ويعمَلُ عمَلَ مَنْ لا يضاف في اللهِ لومة لائم ليجدَ ذلك في مواقف الحساب؛

وعلى من يقف عليه من القوّاد والأشياخ والحُكَّام أن يكونوا معه يدًا واحدة على ماقرزاه في هذه الفصول : من العمل المقبُول والعدُّل المبذول . ومن قصَّر عن غاية من غاياته ، أو خالف مقتضَّى من مقتضَّى اته ، فعقابه عقابُ من عصىٰ أمر الله وأمرنا فلا يلومَنَّ إلا نفسه التي غرَّتُه ، وإلى مَصْرَع النكير بَرَّتِه ، وآلته المستعان .

++

وهذه نسخة ظهير بالإمرة على الجهاد ، وهي :

هــذا ظهيرً كريمً بلغ فيه الاختيار، الذى عضّده الآختبار، الى أقصى الغايه به وجع له الوفاق، الذى خدّمه البختُ والاتفاق، والأهليّة التى شهدت بها الآفاق، بين نُجْح الرأى ونَصْر الرايه ؛ وأ تتجتْ به مقدّماتُ الوَلاء نتيجة هــذه الرتبة السامية العَلَاء والولايه ، وآستظهر من المعتمد به ، على قصده الكريم فى سبيل الله ومذهبه ، بليّث من لُيُوث أوليائه شديد الوطأة على أعدائه والنّكايه ، وفريح من فروع المُلك الأصيل معروف الأبُوة والإبايه ، : لتنضح حجةُ النصر العزيز والفتح المبين ذى القوّة المتين محكة الآيه ، وتدل بدايةً هـــذه الدولة الرافعة لمَعالم الدين ، المؤيدة في الاقوال المتين عمكة الآيه ، وتدل بدايةً هـــذه الدولة الرافعة لمَعالم الدين ، المؤيدة في الاقوال

أصدو حكمته وأبرز حُكمة ، وقرر حده الماضي ورشمه ، عبد الله ، الغيّ بالله [ عمد ابن مولانا أمير المسلمين أبي الوليد بن نصر ] - عَضَد الله كتائبه وشدّ عضده ، ويسمّر في الظهور على أعداء الله قَصْده لوليّه المستولي على ميادين حُظوته و إيناره ، الفائز بالقدّح المُعلّى من إجلاله و إكباره ؛ ظهير آستنصاره ، وسيف جهاده المُعَلّم للمستقدة صريبته ويوم آفتخاره ، ويَعشُوب قبائل المُغزاة بأصقاعه الجهاديّة وأقطاره ، الأمير أبي على ، آبن السلطان أمير المسلمين أبي سعيد ، ابن أمير المسلمين أبي يوسف يعقوب بن عبدالحق وصل الله له أسباب سعده ، ابن أمير المسلمين أبي يوسف يعقوب بن عبدالحق وصل الله له أسباب سعده ، وأنجز المسلمين عظاهرية إيّاه على الكافرين سابق وعده ، كمّا وفد على بابه الكريم وأنجز المسلمين بمظاهرية إيّاه على الكافرين سابق وعده ، كمّا وفد على بابه الكريم

 <sup>(</sup>١) فى ريحانة الكتاب « بلغ فيه الاختيارالنهايه والاختباراني » الخ .

<sup>(</sup>٢) الزيادة ومن الريحانة..

مؤثراً على ما كان بسبيله عن جواره، ملقيا بَحَلَّة الجهاد عصا تَشياره، مفَضَّلاماعند الله على رَحْب أوطانه وأقطاره؛ شميةُ من أسرع إلى خير الآخرة ببدَاره، قبلُ آكتال هلالِه و إبْداره ، وعلىٰ آنبعاث أمله وترامي هممه وآسـتقامة مَدَاره \_ قابل أبده الله وِفَادَتُهُ بِالقَّبُولِ الممدوح ، والصَّـدْر المشروح ، والعناية العاليــة المَظَاهـر والصُّرُوح ؛ وجعل له الشِّرْب الْمُهَنَّى في مَنَاهل الصنائع التي صـنَعَ اللهُ لُلُكُمه والفُّتُوح؛ ولم يَدُّخر عنه تقريبًا يَقف الأولياءُ دُون مَدَاه، وترفيعًا تشهد به محافلُ الْمُلْك ومنتدَاه؛ إلى أن ظَفرت بحقيقة الموالاة الكريمة يَدَاه ، ثم آســـتظهر به على أعداء الله وعدَّاه ، فَوَقَّى النُّصِــح لله وأدَّاه، وأضْمَـره وأبداه، وتحلَّى بالبسالة والحَـــلَالة والطَّهارة، اللائقـــة بمُنْصِبِ الإمارة ، في رَوَاحِه ومَغْــداه؛ حتَّىٰ آتفقت الأهواءُ علىٰ فضــله وعَفَافه، وكمال أوصافه وظهرتُ عليــه نَحَايُل أسلافه . ثم رأى الآرب \_ سدّد الله رأيّه ، وشكرعن الإسلام والمسلمين سعيه \_ أن يُوفد ركائبَ الاعتقاد الحيل على جَنَامه، ويُفَسِّح مَيْدانَ الاستظهار بُحُسْن مَنَابِه، ويصلَ أسبابَه بأسبابِه؛ ويُضاعفَ بَولائه الصادق آهمامه ، ويُقيمَه في قَوْد عسا كره لجهاد البِّرُ مُقامه ؛ فأضمَفي ملابس وُدِّه عليه ، وجعله فائحَ أبواب الجنــة بفضل الله بينَ يَدَيْه ؛ وأحِراه تُجْرِي عَضُده الذي تَصْدُق عنــه الضريبُةُ في الْجَــَال، وسيفه الذي يُفَرِّج به مضايقَ الأهوال؛ ونَصَبيه للقبائل الجهادية قبُّلة في مناصحة الله ومناصحة مَشْرُوعه، ورايَّة سـعيدةً في مظاهرة متْبُوعه؛ وعقد له الولايةَ الجهاديَّة التي لا تُعْدَل بولايه ، ولا تُوازَنُ عنايةُ المعتمَد بها· بعنايه ؛ يشهد بصَرَاحة نسبها الدين، وتتحلَّى بحلَّى خُرَّتها المَيَادين . فالحهاد في سبيل الله نحلةُ نبيِّ الأُمَّه، ومَنْ بعده من الأئمه؛ لاستَّياً في هــذا القطر المتاكِّد فيه ذلك لأُولِي الدِّسْ والهُمَّه .

العله وومؤثراً له على ما كان يشغله عن جواره" تأمل .

فليتولَّ ذلك توَلِّى مثله و إن قلَّ وجودُ مثله ، جاريًّا علىٰ سَنَن تَجُدِّه وفضله ، سائرًا من رضا الله علىٰ أوضح سسبُله ، معتمدا عليه فى الأمركلة .

وَلَيْعَلَمُ أَنَ الذِّي يَخْلَقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ قَدْ هَيًّا لَهُ مِنْ أَمْرِهُ رَشَدًا ،وسَلَكُ بِهُ طريقًا سَــدُذا ، واســتعمله اليوم فيما يُحْظيه غدا ، وجعل حَظَّه الذي عوْضَه نُورًا وهُدى ، وأمد له في الصالحات مَدّى ــولينظر فها لديه من القبائل الموفُّوره، والجموع المؤيَّدة المنصوره؛ نظرًا يُزيح العلل، ويبلِّغ الأمل، ويَرْعىٰ الْهَمَّل، ويُحْسن القول ويُعْسِح العمل؛ مَنِّها علىٰ أهل العَناء والاستحقاق ، مستدرًا للعوائد والأرزاق، معرِّفا مالغوباء الواردين مر . الآفاق ، مُطبقًا منهم للطباق، متَغَمَّدًا للهَفَوات بحسن الأخلاق؛ مستجيدًا للأسلحة والكُراع ،مبادرًا هَيْعات الصَّريخ بالإسراع؛ مسترعيا المُشُورة التي يَقَع الحكمُ فيها عن حصول الإحساع ، رفيقا بمن ضَعُف عن طُول في المَضايق على القرَاع ، متقــدِّما للا بطال بالأصطناع ، مقابلا نصائحَ أُولِي الْحِبْرة بُحُسْنِ الاستماع؛ مستعملا في الحروب ماأجازه الشرئ من وُجوه الحداع؛ حتَّىٰ ا يكون عملُه وَفْقَ شُهُوتِه البعيدة المَطَار، وسيرتُه فها أُسْند إليه مَثَلًا في الأقطار، واســتقامةُ التــدبير على يديه ذريعــةً إلىٰ إرغام أُنوف الكُفَّار ؛ بقوّة الله وحوله ، وعزَّته وطَوْله ،

وعلى الغُزاة بالحضرة العليه، وسائر البلاد النَّصْريه؛ من بنى مَرِينٍ، وسائر القبائل المجاهدين، أن يعرِفوا قدْرَه، ويمتثلُوا في مرضاتنا أمْرَه، ؛ ويكونُوا معه رُوحا ويَدًا

<sup>(</sup>١) السدد القصد والآستقامة والسدد أيضا مقصو رمن السداد . انظر اللسان .

 <sup>(</sup>٢) الهمل آميم جمع لهامل لأن فاعلا لا يكسر على فعل ونظيره رامح وروح ٠ انظر اللسان ٠

<sup>(</sup>٣) الكراع كغراب جماعة الحيل . والهيمة الصوت تفزع منه وتخافه من عدَّز. انظر القاموس .

وجَسَدا، وساعدا وعضُدا؛ فبذلك يشملُه من الله ومن مَقَامنا الرضا والقَبُول، والعزُّ الموصــول؛ ويُرضى فى عدُو الله النَّصُول، ويتأتَّى على خير الدنيا والآخرةِ الحُصُول، إن شاء الله . ومَنْ وقف عليه، فليعرف مالديه؛ بحول الله تعالىٰ .

\*\*+

وهذه نسخة ظهير بالتَّقْدِمة علىٰ الطبقة الأولىٰ مر... المجاهدين، لولد السلطان، وهي :

هذا ظهيرٌ كريمٌ، فاتحَ بنشر الألوية والْبُنُود، وقَوْد العساكر والجنود؛ وأجالَ في مَيْدارن الوجود ، جيادَ الباس والحُود ؛ وأَصْفَىٰ سَرُّ الحَمَاية والوقاية بالتَّمَامُ والُّنجود، على الطائفين والعاكفين والرُّكُّم السُّجود\_عقَد للعتَمد به عَقْد التشريف والقــدر المُنيف زاكيَ الشُّهود ؛ وأوجب المنافَسةَ بين مجالس السُّروج ومَضَــاجع المُهُود، وبَشَّر السيوف في الغُمُود، وأنشأ ريحَ النصر آمنــةً من الخُمُود ـ أمضيْ أحكامه، وأنهد العِزَّ أمامَه، وَقَتَّح عن زهر الشُّرور والحبور أكمامه، أميرُ المسلمين عبد الله مجد آبن مولانا أمير المسلمين أبي الجاج يوسف آبن مولانا أمير المسلمين أبي الوليد فرج بن نصر ... أيد الله أمره، وخلَّد ذكره .. لكبير ولده، وسابق أمده، ورَ يُحانة خَلَده ، وياقويّة الملك على يده؛ الأمير الكبير، الطاهر, الظاهر، الأعلى، واسطة السلك، وهلال سماء المُلك، ومصْباح الظُّلُمُ الْحُلْك، ومَظَّنَّة العناية الإلهيَّة من مَدَرِّر الفَلَك وتُجْرِي الفُلْك ؛ عُنوان سعده ، وحُسام نصره وعَضْده ؛ وسمى جدِّه ، وسلالة فضله ومجده ؛ السعيد، المظفَّر، الهُمَام، الأعلى، الأمضى، العالم، العادل، العامل ، الأرضى، المجاهد، المؤمَّل، المعظم، أبى الحجاج يوسف\_ألبسه الله من رضاه عنــه حُلَلًا لا تُخْلِق جَلْتَهَا الأيام ، ولا تبلُّغُ كُنُّهَما الأفهام ؛ وبلغه في خدَّمه المبالغَ التي يُسَرُّبها الإسلام ، وتسْبَح في بِحار صنائعها الأقلام ، وحرس

معاليّه الباهرة بعينه التي لاتَنَام، وكَنَفَه بُركُنه الذي لايُضام ــ فهو الفرع الذي جئ بَغَصْله على أصْله، وآرتسم نَصْرُه فَنَصْله، واشتمل جدَّه على فضله، وشَهدت أَلْسُن خِلاله، برِفعة جَلَاله ؛ وظهرت دلائلُ سعادته، في بَدْء كل أمر وإعادته . ولَتَّ صَرْف وجْهَه إلى ترشيحه لاقتراع هضاب الحَبْد البعيسد المدّى ، وتوشيحه

وي تعرف المرد والجملة والباس والنّدى ، وأرهف منسه سيفا من سيوف الله لضّرب هام العدا، وأطلعه في سماء المُلك بدر هدى ، لمر راح وغَذَا، وأخذه بالآداب التي العدا، وأطلعه في سماء المُلك بدر هدى ، لمر ن راح وغَذَا، وأخذه بالآداب التي فطُورا، ترقي النبات ورقاً ونؤرا؛ ليجد بحول الله يدًا باطشة على أعدائه، ولسانا عبيا عنسد نذائه ، وطوازاً على حُمَّة عَلَى الله ، وعَمَامًا من غمائم آلائه ، وكوتجا وهاجا بسائه ، وعقد له لواء الجهاد على الكتيبة الأندئسية من جُنده، قبل أن ينتقل من بمائه ، وعقد له لواء الجهاد على الكتيبة الأندئسية من جُنده، قبل أن ينتقل من ترحيبًا بوفادته ، وتنويبًا بجادته ، وأنبت في غَرض الإمارة النصرية سَهم سعادته للمانا فريني وأكرة ناسا فناسا؛ قد اختلفُوا ترحيبًا بوفادته ، واتفيعًا بمرضاة الله والنما ، ويُنسِع أثرة ناسا فناسا؛ قد اختلفُوا بالمسلام المانية في المحتلفة عن المناية في المحتلفة عن بالمسب الغرسماؤة ، وغُرف غناؤه ، وغُرف غناؤه ، وغُرف عنائة ، وتأسس على المجادة نياؤه ، حتى لا يدع من العناية فنا الا جلبة إليه ، ولا مقادة في الا جعلها في يدّيه ، ولا حُلَّة عن العناية فنا الا جلبة إليه ، ولا مقادة فدر إلا جعلها في يدّيه ، ولا حُلَّة عن المانية من ما عليه .

وكان جيشُ الإسسلام في هـذه البلاد الأندُلُسية \_ أَمَّن الله خِلَالهَــــ ، وَسَكَّن زِلْزَالْهَــا، وصَدَّق في رحمة الله التي وسِعت كل شيء آمالهَـــا \_ كَلَفَ هِمِّنه، ومَرْعيْ

<sup>(</sup>١) الكند بفتح الناء وكسرها أعلى الكتف والذاية الظئر، أنظر اللسان .

 <sup>(</sup>٢) - لعله الأغر وفي ريحانة الكتاب «الخالص» .

أذِيَّته ؛ وَمَيْسَدَان جِيساده ، ومتعلَّق أمد جِهاده ، ومِعْرَاج إرادته ، إلى تحصيل سعادته ؛ وسبيل خلاله ، إلى بلوغ كاله ؛ فلم يدَعْ له علَّة إلا أزاحها ، ولا طَلِيهة إلا أجال قِداحَها ، ولا عزيمة إلا أورى آفتداحها ، ولا رَغْيهة إلا فَسَّح ساحَها ؛ الله أجال قِداحَها ، ولا عزيمة الله أورى آفتداحها ، ولا رَغْيهة إلا فَسَّح ساحَها ؛ مستنجزًا له وبه وعد النصر العزيز والفتح القريب ؛ ورفع عنه له خذا العهد نظر من محمِّم الأغراض في حُمَّاته ، واستشعر عُروق الحَسَائف لشريف كَاته ؛ واشتغل حمِّم الوسَاطة لهم بمصلحة ذاته ، وجَنْب جُبَاته ، وتغير ماله وتوفير أقواته ، ذاهبًا أقصى مذاهب التعمير بأمد حياته ؛ فأنفرج القِّبيق ، وخَلَص إلى حسن نظره الطريق ، وساغ الريق ، ورضى الفريق .

رأى \_ والله الكفيل بَخْتِ رأيه ، وشَكْر سعيه ، وصلة حفظه ورعيه \_ أن تُحْيد لم اختياره ، ويُحْسن لديم آانه ، ويستنيب فيا بينه وبين سيُوف جهاده ، وأبطال عِلَاده ، وحُماة أحوازه ، وآلات آعتزازه ، مَنْ يجرى تَجْرى نفسه النفيسة فى كل معنىٰ ، ومن يكون له لفظ الولاية وله أيده الله المنىٰ ؛ فقدمه على الجماعة الأولى عُرى الكائب ، ومَقاد الجنائب ، وأَحمّة الأبطال ، ومُنْ الوَدق الهطّال ؛ المشتملة من العُزاة على مشيخة آل يعقوب نُسباء الملوك الكرام ، وأعلام الإسلام ؛ وسائر قبائل بن مرين ، ليوث العرين ؛ وغيرهم من أصناف القبائل ، وأُولى الوسائل ؛ ليحوط جماعتهم ، ويونع بتفقّده إضاعتهم ، ويستخلص لله ولأبيه \_ أيده الله \_ طاعتهم ، ويُرتّن بهلاله الناهض إلى الإبراد ، على فَلَك طاعتهم ، ويقاح المهرة المقبل ، وأحسًا الشهر آهتراذ والمعبد و والعشل والعبل ، وأحسًا الشهر آهتراذ والمعبد و والعشدور بالمقداد والمعبد و المعتمد والمعتمد وا

فليتولَّ ذلك \_ أسعده الله \_ تولَّى مثله ممن أسرَّة الملك أسرَّهُ، وأُسْرة النبي صلى الله عليه وسلم أَسْرته، والملكُ الكريم أصلُّ لفرعه، والنسبُ العربيُّ مَفْخر لطيب طبعه، آخذًا أشراقهم بترفيع المجالس بنسبة أقدارهم، مقرِّ با حُسن اللقاء بإيثارهم، شاكرا غَنَاءهم ، مستديًّا لأرزاقهم ، موجب المؤينَّة بحسب المتحقاقهم ؛ شافعا لديه في رَغبَاتهم المؤمِّله ، ووسائلهم المتحمَّله ، مسهلا الإذن لوفُودهم المتلاحقه ، مُنقِّقًا لبضائههم النافقه ؛ مُؤْنسا لُفَرَ بائهم ، مستجليًا أحوالَ أهلِهم وآبائهم ، مستجليًا أحوالَ أهلِهم وآبائهم ، مستجليًا أحوالَ أهلِهم وآبائهم ،

وعلى جماعتهم \_ رعى الله جهادهم ، ووَقَر أعدادهم \_ أن يطيعُوه في طاعة الله وطاعة أبيه ، ويكونوا يدًا واحدةً على دفاع أعادى الله وأعاديه ؛ ويَشُدُوا في المواقف الكريهة أذْرَه ، ويمتلوا نَبْيَه وأمره ؛ حتى يعظُمَ الانتفاع ، ويُمُلُصَ القَصْدُ لله والمُطَاع ؛ فلو وجد \_ أيده الله \_ غايةً في تشريفهم لَبلَّهُها ، أو مَوْهِبةً لسوَّعها ؛ لكن مابعدَ ولده العزيز عليه مَذْهَب، ولاو راء مباشرتهم بنفسه مَرْغَب ؛ لسق عليه مالك ل .

لهَن وقَف علىٰ هذا الظّهيرالكريم للْيعلّم مقدارَ ما تضمّنه من أمرٍ مُطاع ، وفحر مستند إلىٰ إجماع، ووجوبِ آتبًاع، وليكن خيرَ مَرْجِيّ لخير راع ، بحول الله .

وأقطعه ـ أيده الله ـ ليكونَ بعضَ المَدد لأزواد سَفْره، وسِمَاطَ قَفْره ؛ في جملة ما أُوّلاه من نعــمه ، وستوغَه من مَوادٌ كرمه ـ جميــعَ القريةَ المنسوبة إلى عَرَب غَسَّان : وهي الحَحَــلة الأثيرِه ، والمنزلةُ الشهيره؛ تنطلق عليها أيدى خُدَّامه ورجاله ،

<sup>(</sup>١) فى الريحانة «منجد لطيب» الح .

جاريةً تَجْرَىٰ صالح ماله ، محسرّرةً من كل وظِيف لاستغلاله ، إن شاء الله فهو المستعانُ سمجانَه ، وكنب فى كذا .

\*.

وهذه نسخةُ ظَهِير لمشيخة الغُزاة بمدينة مالَقةَ ، وهو :

هــذا ظهيرٌ كريمٌ أطلع الرِّضا والقَبُولَ صَــباحا ، وأنشأ للعناية في جَوّ الوجود ، من بعد الرَّكود، ريَاحا، وأوسع العيونَ قَرَّةً [و إيصاراً] والصَّدورَ آنشراحا، وهيًا للمتّيد به مَفْدَى في السعادة ومَراحا ، وهرَّ منه ســيفا عتيقًا يفوق اختيارا ويروقُ . آتُنــاحا ، ووَلَّاه رياســةَ الجهاد في القطر الذي تقدّمتِ الولايةُ فيــه لسَلفه فنــال مرَّا الله الله الله السادة مِفْتاحا . عرَّا شهيرا وآزداد فحرا صُرَاحا، وكان [4] ذلك إلى أبواب السعادة مِفْتاحا .

أمر به وأمضاه، وأوجب العمل بحسيه ومقتضاه؛ الأميرُ عبدُالله مجد آبن مولانا أمير المسلمين، والمجاهد في سبيل رب العسلمين؛ إلى الحجّاج [يوسف] آبن مولانا أمير المسلمين، أبى الوليد إسماعيل بن فرج بن نصر \_ أيد الله أمره وأعن نصره، وأصد زمانه وعصره \_ لوليه في الله الله الذي كَساه مولاه من جميل اعتقاده حُلاًك وأورده من عَنْب رضاه مَنْهلا، وعرّفه عوارف قبوله مقصَّلا خطأبها وبجمَلا؛ الشيخ أبي العلا، إدريس، آبن الشيخ أبي سعيد عثمان، بن أبي العلا وصل الله وصل على المحافة لديه على [أحمد الله الله المحافة المنافة الديه على المحافة المنافة الديه على المحافة المنافة الديه على المحافة المنافة الديه على المحافة المنافة المنافة الديه على المحافة المنافة المنافقة المنافقة

<sup>(</sup>١) الزيادة من "وريحانة الكتاب"

 <sup>(</sup>۲) في ريحانة الكتاب «أكناف» .

ولَّتَّا كَانَ لِهُ القَدْرِ الحليلِ، والمحدُ الأَثيلِ، والذكرُ الجيلِ، والفضائلُ التي كُمُ منها الإجمال والتفصيل ، وأحَرَزَ قَصَبِ السَّبْقِ بذاته وسلَّفه إذا ذُكرَ المحدُّ العريض الطويل ، وكان قد أعملَ الرِّحْلة إليه يَحْدوه إلىٰ خدمته التأميل ، ويَهُوى به الحُبُّ الذي وَضَّع منه السبيل، وعاق عنه الواقمُ الذي تبيَّن فيه عُذْرُه الجميل، ثم خلَّصه الله من مَلكَة الكفر الخَلاصَ الذي قام به على عنايته الدليل \_ قابله بالقَبُول والإقبال، وفَسُّح له مَيدار ﴿ الرضا رَحْبَ الْحَال ، وصَرف إليه وجهَ الاعتداد بمضائه رائقَ الجمال، سافرًا عن بلوغ الآمال، وآواه من خدمته إلىٰ رَ بُوة متَّسعة الأرجاء وارفة رأيه ، ويتسكر في سبيل الله عن الجهاد سعية ــ أن يستظهرَ بمَضَّاتُه ، ويرسل عليه عَوَارَفَ آلائه ، ويَعْمُر به رُتَبَ آبائه ، فقدّمه ـ أعلى الله قَدَمه ، وشـــكر [ آلاءُهُ ] ونعَمه ــ شــيخَ الغُزاة والمجاهدين، وكبيرَ أُولى الدِّفاع عن الدِّين؛ بمدينـــة ( مالقة َ ) حَرَسِها الله أخت حضرة [ دار] ملكه، وثانية الدُّرّة الثمينة من سلَّكه ؛ ودار سلَّفه وَقَرَارَة تَجْدُه، والْأَفق الذي تألَّق منه نُور سبعده ؛ راجعًا إليه نظرَ القواعد الغربية رُبُّدةَ وركوان (؟) وما إليه رجوعُ الآستغلال والآستيراد، والعزِّ الفسيحِ الحَجال البعيد الآماد ، يقودُ جميعَها إلىٰ الحهـاد ، عاملًا علىٰ شاكلة عَدْه في الإصـدار والإيراد، حتَّى يظهر على تلك الجهات المباركة آثارُ الحمَاية والبَسَاله، ويعودَ لهـــا عهدُ الحجادَة والجَلاله ، وتتذيَّنَ مَلَابِسَ الإياله . وهو يعمل في ذلك الأعمـــالَ التي تليق بالمحّـــد الكريم، والحَسَب الصميم، حتَّى بنو عددُ الحُسَاه، ويكُفِّ الباسُ أكُفَّ النَّزاة ويعظُم أثرُ الأبطال الكُّمَّاه؛ وتظهر ثمرة الآختيار، ويشــمل الأمنُ جميعَ الأقطار، وتنحسمَ غنه أطاعُ الكَفَّارِ .

<sup>(</sup>١) الزيادة من "الريحانة" .

وعلى من يقف عليه من الفُرسان وقر الله أعدادهم، وأعزَّ جهادهم ـ أن يكونوا ممثلين في الجهاد لأمره، عادفين بقدُّره، ثمُضِين فيا ذُكِ لحكه، واقفين عند حدَّه ورسمه ، وعِللَ مَنْ سواهم من الزعايا والخُستام، والوَلاة والحُكَّام، أن يعرفوا قدر هــذا الاعتناء الواضح الأحكام، والسيِّر المِشْرِقِ القَسَام، فيُعاملوه بمقتضى الإجلال والإكرام، والترفيع والإعظام . على هذا يُعتمد، وبحَسَبه يعمل، بحول الله وقوّته .

### الضــــرب الشانى ( من ظهائر بلاد المغرب ما يُكتب لأرباب الوظائف الدينية مـــ أصحاب الأفــــلام )

وهذه نسخةُ ظهير بقضاء الجماعة بالحضرة، وهو : .

هـذا ظهيرٌ كريم أنتَج مطلوب الاختيار قياسُه، ودلَّ على مأيْضي الله عن وجل التناسُه، ودلَّ على مأيْضي الله عن وجل التناسُه، وأطلم نورُلسه التناسُه، وأطلم نورُلسه التناسُه، وأطلم السَّمَة المحتمد به زمام الاعتقاد الجميل تروق أنواعه وأجناسُه، وشيَّد مَبْنى العز الرفيع في قُنَّة الحَسَب المنبع وكيف لا والله بانيه والمجدُ أساسُه.

أمر به ، وأمضىٰ العمل بمقتضاه وحَسَبه ؛ أمير المسلمين أبو الحجاج آبن مولانا أمير المسلمين أبى الحجاج آبن مولانا أمير المسلمين أبى الوليد بن نصر أبد الله أمره، وخلا فحرف المسلمين أبى السنية ؛ المخصوص لديه بترفيع المزية ، المصروف إليه خطابُ القضاة بإيالته النَّصريه ؛ قاضى الجماعه ، ومصرف الأحكام الشرعية المُطَاعه ؛ الشيخ أبى الحسن وصل الله سعادتَه ،

وحَرَس مَجَادَتَه، وسَنَّىٰ من فضله إرادتَه . عَصَّب منه جبينَ المجد بتاج الولايه ، وأجال قداحَ الآختيار حتَّى بلغ الغاية وتجاوزَ النهايه، فألق منه بيمين عَرَامةَ الرايه، وأحلَّه منه تحلَّ اللفظ من المعنى والإعجاز من الآيه، وحَشَر إلى مراعاة ترفيعه وجُوهَ البِرِّواْعيانَ العنايه، وأنطق بتبجيله، ألشُنَ أهل جِيله، بينَ الإفصاح والكِمَايه .

ولماكان له الحَسَب الذي شهدت به وَرَقاتِ الدُّواوين ، والأصالةُ التي قامتْ عليها صحاحُ البراهين ، والآباءُ الذين أعَرَّ عضاء قُصاتهم الدِّين ، وطَبُّقُ مَفاصلَ الحكم بسيوفهم الحقُّ المبين، وآزدان بجالسة وُزَراتُهم السلاطين: فمن فارس حُكمُ أو حكم تدبير، أو قاض في الأمور الشرعية ووَزير، أو جامع بينهـــما جمعَ سلامةٍ لاجمَعَ تكسير؛ تَعــدّدَ ذلك وَاطَّرد ، ووجد مَشْرَع المجــد عَذْبا فَوَرد ، وقَصَّرت النظراءُ عن مَدَاه فَٱنفرد ، وفَرى الفرى في يد الشَّرْع فأشبَه السيفَ الفرنْد ؛ وجاء في أعقابهم مُحْمَيا لما دَرَس ، بما حقَّق ودَرَس ، جانيًا لما بَذَر السلفُ المباركُ وَآغترس ؛ طاهرَ النَّشَأَة وَقُورَها ، نحمودَ السَّحجيَّة مَشْكُورَها ؛ متحلِّب بالسَّكينه ، حالًا من النَّزاهـة بالمكانة المكينه ؛ ساحبً أذيالَ الصَّون، بعيدًا عن الأتصاف بالفساد من لَدُن الكَوْن ، فحطَبَتْ له الخُطَط العليَّ له ، وَاغتبطَتْ به المَجَادةُ الأُوَّليَّة ؟ وآستعملتُه دولتُــه التي ترتاد أهــلَ الفضائل للُّرتَب ، وتستظهر على المناصب بأبناء التُّيَّ والحَسَب، والفضـل والمجد والأدّب، ممن يجمعُ بين الطارف والتالد والإرث والمكتَّسَب ؛ فكان معدُودا من عُدُول قُضاتها وصدُو رُنْبَاتُها ، وأعيان وُزراتُها ، وأولى آرائهـا .

فلمًّا زان اللهُ خلافت بالتمحيص ، المتجلَّى عن التخصيص ، وخَلصَ مُلُكه الأصيل كالذهب الإبريز من بعد التخليص، كان ممن صَحِب ركابَه الطالبَ للحق

<sup>(</sup>١) يقال طَّيق السيف اذا أصاب المَقْصِل فأبان العضو . انظر اللسان .

بسَـيْف الحق ؛ وسلك فى مظاهرته أوضح الطُّرْق ، وجادل مَنْ حادّه بأمضىٰ من الحداد الذَّلْق ، وجادل مَنْ حادّه بأمضىٰ من الحداد الذَّلْق ، وشاهر خبرُ وَفَائه بالغرب والشَّرْق ؛ وصلى به صلاة السفر والحضر، والأَمْن والحسندر ؛ وخطب به فى الأماكن التى بَعُد بذكر الله عهدُها، وخاطب عنه \_ أيده الله — المخاطبات التى حُد قصدُها ؛ حتى آسسنقل مُلتَّكُه فوق سريه ، وأبتهج منه الإسسلام بأميره ، ونزل السَّـتر على العباد والبلاد ببركة إياليه ويُمن تدبيره ، وكان الحليس المقرّب المحسل ، والحَظِي المشاوَر في العَقْد والحَـل ، والحَظِي المشاور في العَقْد والحَـل ، والسول المؤمّن على الأسرار ، والأمير في على الوخان الحالس في الحَمْدات ، وخطيبَ مِنْه العالى في الحُمُّات ، السلطاني بالوقار ، ومتحف المَلِك بغريب الأخبار ، وخطيبَ مِنْه العالى في الحُمُّات ، وقارئ الحديث آديّه في المجتمّات ،

فليتولَّ ذلك عادلا في الحُكُم، مُهتَدِيًا بنور العِسلم ؛ مسوّيًا بين الخصوم حتَّى في لحظه وَالتفاته ، متصفًا من الحلم بأفضل صفاته ؛ مهيبًا بالدِّين ، رءُوفًا بالمؤمنين ، مسجِّلا للحقوق ، غير مُبال في رضا الحالق بسُخط المحلوق ؛ جَرْلا في الأحكام ، مجتهدا في الفصل بأمضى حُسَام ، مراقبً لله عزَّ وجلَّ في النَّقْض والإبرام ، بارًّا بَشَيْخة أهل التوثيق ، عادلًا إلى سَعَة الأقوال عند المَضِيق ، سائرًا من مشهور المذهب على أهدى طريق وأوصاه بالمَشُورة التي تشدَّح زناد التوفيق ، والتثبت

حتىٰ ينْبلج قياسُ التحقيق؛ وصيَّةٌ أصدرها له مَصْدَرَ الذَّكرىٰ التي تنفع، ويُعلِي اللهُ بهـــا الدرَجاتِ ويرفَع ، وإلا فهو عن الوَصاة غَنِيّ ، وقصدُه قصدُ سَنِيّ ؛ والله عن وجل وكنَّ إعانته، والكفيلُ بجفْظه من الشَّبُهات وصِيَانته .

[ وأمره \_ أيده الله \_ أن ينظُر في الأحباس علىٰ آختلا فها ، والأوقاف علىٰ شَتَىٰ أَصِيانَهُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى ضَعافِهَا ، فيذُودُ عنها طوارقَ الظّلَ ، ويُجْرِي أمورَها بما يتكفّل لها بالأَمَل .

وَلَيْمَامُ أَنَّ الله عَرْ وَجِلَ يَراه ، وأَن فَلَتَاتِ الحَكَمُ تُعَاوِدُه المراجعةَ فَى أَشْراه ، فَيَدِّع جُنَّة تقواه ، فسبحان من يقول : ﴿ إِنَّ آلَهُ بِكُ مَا لَقَيْ ﴾ .

فعلىٰ مَنْ يقِف عليه أن يعرف حقَّ هذا الإجلال ، صائنًا منصبَه عن الإخلال، مبادرًا أمرَه الواجبُ بالكمتثال ؛ بحول الله .

وكتب فىالثالث من شهر الله المحرَّم فاتِيجِ عام أدبعة وستين وسبعائة، عَرَّف الله فيه هذا المَقامَ العلَّ عوارفَ النصر المبين والفتح القريبُّ، بَمَنَّه وكرمه، فهو المستعان لارب غره .

\*\*

وهذه نسخة ظهير بقضاء الجماعة بالحضرة أيضا، وهو :

(١) اختيارا وأختبارا، وأظهر معاني هذا ظهيرٌ كريمٌ أعلى رتبة الاحتفاء [والاحتفال] اختيارا وآختبارا، وأظهر معاني الكرامة والتخصيص انتقاءً وآصطفاءً وإيثارا، ورفع لواءَ الجلكالة على مَن آشتمل عليها حقيقةً واعتبارا، ورقى في درجات العز مر الوقفا علاءً بهَر أنوارا، وديناً كُرُم في الصالحاتِ آثارًا وزَكا في الأصالة نجارا، وخُلُوسا إلى هــذا المَقَام العلَّي السعيد

<sup>(</sup>١) الزيادة عن ريحانة الكتاب، ونفح الطيب ص٧٣ ج ٠٣.

راق إظهارًا و إضمارًا. أمَر به وأمضاه، وأنفذ العمل بحكمه ومقتضاه، فلان للشيخ القاضي ، العَدْل ، الأرضَى ، قاضي الجماعة وخطيب الحضرة العليه ، المخصوص لدى المقام العلم بالحُظُوة السنيَّة والمكانة الحَفيَّد، الفاضل، الحافل، الكامل، المَوَقَّر، المبرُور أبي الحسن آبن الشيخ الفقيه، الوزير، الأجل، الأعزِّ، الماجد، الأسنى'، المَرَفَّع، الأحْفَل، الأصلَح، المبارَك، الأكمل، الموَقَّر، المبرور، المرحوم أبي مجمد بن الحسن ــ وصــلَ الله عزَّته ، ووالىٰ رفعتَه ومَبَرَّته ، ووهب له من صلة العناية الرَّانية أملَه وبُغْيته ـ لَــ أصبح في صُدور القُضاة العلماء مُشارا إلى جَلَاله، مستَنَدا إلى معارفه المخصوصة بكماله ، مطرِّزا على الإفادة العلمية والأدبيَّة بمحاســنه البديعــة وخصاله ، محفوفًا مقعدُ الحكم النبوى ببركة عَدَالته وفضل جَلَاله ؛ وحلُّ في هذه الحضرة العلية المحلِّ الذي لا يرقاه إلَّا عَيْنُ الأعيان ، ولا يتبوَّء مهادَّه إلا مثلُّه من أبناء الحَجْد الثابت الأركان، وَمَوَالى العلم الواضح البرهان، والمبرّزين بالمآثر العليَّة في الحُسُن والإحسان . وتصــــدّرَ لقضاء الجمــاعة فصدّرت عنـــه الأحكام الراجحةُ الميزان، والأنظارُ الحسنَةُ الأثَر والعيَان، والمقاصدُ التي وفَتْ بالغاية التي لاتُستطاعُ في هذا المَيْدان؛ فكم من قضيَّة جَلَا بمارفه مشكلَها، ونازلة مبْهَمة فتح بإدراكه مُقْفَلها ، ومسألة مُهملة عرَّف نَـكرتَها وقرر مهمَلَها ؛ حتَّى قرَّتْ بعدالتــه وجَزَالته العُيون ، وصدَقت فيه الآمال الناجحةُ والطُّنون ، وكان في تصديره لهذه الولاية العُظْمَىٰ من الخَـيْدِ والحيرة ماعسى أن يكون ـكان أحقُّ بالتشفيع لولاياته وأَوْلىٰ ، وأجدرَ بمضاعفة النِّعم التي لاتزال تترادَفُ علىٰ قَدْره الأعلىٰ •

فلذلك أصدر له ــ أيده الله ــ هذا الظهيرَ الكريمَ مشيرًا بالنرفيع والتنويه ،ومؤكّدا للاحتفاء الوجيه ؛ وقدّمه ــ أعلىٰ الله قَدّمه ، وشكر نِعَمه ــ خطيبً الجامع الأعظم (۱) [من حضرته] – تَمَرَه الله بذكره – من عِلْية الخطباء، وكِبَار العلماء، وخِيار الفقهاء الصَّلَحاء؛ فليتولَّ ذلك فى بُحُمَّاته، مظهراً فى الخُطُبة أثَرَ بركته وحسناته، عاملًا علىْ مايقر بُه عند الله من مرضاته، ويُظفِّره بجزيل مَثُوباته؛ بحول الله وقوته .

## الضـــــرب الشالث (ما يكتب لأرباب الوظائف الديوانية )

وهذه نسخة ظهير بالقلم الأعلىٰ المعبِّر عنه في بلادنا بكتابة السر؛ وهي :

هذا ظهيركريم نصب للمتمد به الإنافة الكبرى ببابه فرَفَعه ، وأفردَ له متلُوّ العز جمّه ووثره وشفعه ، وقرّبه في بساط المُلْك تقريبا [ أَدْغَمَ به أنفَ عداه ووضعه]، وفتح له بابَ السعادة وشَرَعه، وأعطاه لواءَ القلم الأعلى فوجب على مَنْ دونَ رتبته، من أُولى صنعته، أن يتبَّعه؛ ورَعىٰ له وسسيلته السابقة عند استخلاص المُلْك لمَّا آبَرَّه الله من يَد الغاصب وَانترعه، وحَسْبُك من ذِمَام لايحتاج إلىٰ شيء معه .

أمر به الأميرُ فلان لفلان \_ وصل الله سعادته ، وحَرَس تَجَادَته \_ أطّلع له وجُهَ العناية أَجْلَى من الصبح الوَسِم ، وأقطعه جَنَاب الإنعام الجَمِم ، وأنْشَقه أرَجَ الحُظُوة عاطِرَ النسيم ، وتَقَلَه من كُرْسَى السدريس والتعليم ، إلى مَرْق التَّنُويه والتكريم ، والرّبة ألّى لا يُلقَاها إلا ذُو حطَّ عظيم ، وجعل أقلامه جِيادًا لإجالة أمره العلى ، وخِطابه السنى ، ف مَيَادين الأقاليم ، ووضع في يده أمانة القلم الأعلى ، جاريًا من

<sup>(</sup>١) الزيادة من "ويحانة الكتاب" .

<sup>(</sup>٢) فى الريحانة «نصب المعتمد به للا مانة » الخ وهو أنسب بالمقام .

<sup>(</sup>٣) من "ريحانة الكتاب" .

الطريقة المُثنائي ، على النَّمْج القويم ، وآختصه بمزيَّة الشَّفوفِ على كُتَّاب بابه الكزيم . لَّكَ كان ناهضَ الوَّكُر في طلبة حضرتِهِ من البدايه ، ولم يزل تظهر عليه لأَولى النميية تحايِلُ هذه العِنايه : فإن حضرحِلق العلم جَلَّ في حَلْبة الحُقَاظ إلى الغايه ؛ وإن نَظَم أو نَدَ أَتَى القصائد المصقوله ، والمخاطبات المنقُوله ؛ فاشتهر في بلدِه وغير بلدِه ، وصارت أزِّمَة العناية طوَّع يده ، بما أوجب له المزيَّة في يومِه وغَدِه .

وسين رد الله عليه مُلكة الذي جَربه جَناحَ الإسلام ، وزيَّ وُجُوهَ الليالى والأيَّام ، وأدال الصِّبياء من الظلام ، وكان مَّن وسَمه الوفاء وشَهره ، وعَجَم الملك عُودَ خُلُوصه وخَبَره ، فيمد أثرة ، وشكر ظاهر ، ومضمَرة ، واستصحب على ركابه الذي صحب اليمن سقره ، وأخلصت الحقيقة نَفَره ، وكَفَل الله ورده وصدره ، ميمون اليَّييه ، حَسن الصَّريه ، خالصًا في الأحوال المُريبه ، ناطقًا عرب مقامه بالمخاطبات العيجيبه ، واصلًا إلى المعانى البعيدة بالعبارات القريب ، مبرِّزا بالخِدم المخريم ، حتى آسستقام الياد ، ونطق بصد قى الطاعة الحي والجمّاد ، ودخلت في دين الله أفواجا العباد والبلاد ، فله الحَمد على نقيمه النَّرة اليهاد ، وآلائه المتوالية المسكور مَسْعاها ، وشكر له الحَديم الشَّاء التي خَطَبها بوَفَائه ، وألبسه أثواب المسكور مَسْعاها ، فقصر عليه الربّ الشَّاء التي خَطَبها بوَفَائه ، وألبسه أثواب المستخدامه قبل الحُمد ، تقديم الاعتبار ، والاعتباط بخدمته الحسنة الآثار ، والتيمن وأمير النهي والأمر ، تقديم الأكتبار ، والاعتباط بخدمته الحسنة الآثار ، والتيمن باستِخدامه قبل الحُموب المؤلوب باستخدام والإستقرار ، وغير ذلك من مُوجبات الإيثار . باستِخدامه قبل الحُموب المؤلوب المالك والإستقرار ، وغير ذلك من مُوجبات الإيثار . باستِخدام قبل الحُموب المؤلوب المها والإستقرار ، وغير ذلك من مُوجبات الإيثار .

فليتولَّ ذلك عارقًا بمقداره، مقتَفيًّا لآثاره، مستمينًا بالكَثَمُ لأسراره، والاِضْطِلاع بمظام أمُوره وكِبَاره، متَّصِفا بمــا يَجُمُل من أمانته وعَفَافه ووَقَاره؛ معطيًّا هذا الرسم حقّه من الرّياسه ، عارفًا بأنه أكبُر أركانِ السّياسه ؛ حتىٰ يتأكّد الاغتباطُ بتقريب و إدنائه ، ونتوفّر أسببابُ الرّيادة في إعلائه ؛ وهو \_ إن شاء الله \_ غنىٌّ عن الوَصَاة فَهُمّا ثاقِبا، وأدبًا لعُيُونِ الكمال مُراقِبا؛ فهو يعمَلُ فى ذلك أقصلى العمَل، المتكفّل ببلوغ الأمَل .

وعلىٰ مَنْ يقف عليه : من حَملة الاقلام ، والكُتَّاب الأعلام، وغيرهم من الكاقّة واخْدًام ، أن يعرفُوا قدرَ هــذه العناية الواضحة الأحكام ؛ والتقديم الراسخ الأقدام، ويوجُبُوا ما أوجب من البِرِّ والإكرام ، والإجلال والإعظام ؛ بحول الله وقُوْتِه ، وكتب في كذا .

## الطـــــــرف الشــالث ( فى مصطَلَح كُتَّاب الديار المصرية فيا قَبْل الخلفاء الفاطميين وفيما بعدهم إلى زماننا)

وفيه أربعُ حالات :

الحسالة الأولى - ماكان عليه أمر تُواب الخُلَفاء بهـذه الملكة إلى آبتـداء الدولة الطُّولُونيَّة .

ولم يكرب لديوان الإنشاء بالديار المصرية في هذه المُدّة صَرْف عناية ، تقاصَّرًا عن التشبَّه بديوان الخلافة ، إذ كانت الخلافة يومَث في غاية العِزَّ ورِفْعة السلطان ؛ ونيابة مصر بل سائر النيابات مضمَّحِلَّة في جانبها ، والولايات الصادرة عن النقاب في نياباتهم متصاغرة متضائِلة بالنسبة إلى مايضدُر من أبواب الخلافة من الولايات ، فلذلك لم يقع مماكتب منها مانتوَقَر الدواعي على نقله ولاتنصرف الهمم تندوين مع تطاول الأيام وتوكيلي اللَّيلي م

الحَــالة الثانية — ماكان عليــه أمرُ الدولة الطُّولونيَّة من حين قيــام دولتهم إلىٰ آنفراض الدولة الأخشيديَّة .

وقد تقدّم أن أحمدَ بنَ طُولون أوَّلُ من أخذ في ترتيب المُلك وإقامة شِعار السلطنة بالديار المُصرية ، ولما شَمَخ سلطانُه ، وارتفع بها شانهُ ، أخذ في ترتيب ديوان الإنشاء لما يَحتاج إليه في المكاتبات والولايات، فاستكتب آبنَ عبدكان ، فاقام مَنار ديوان الإنشاء ورَفَعَ مِقْداره ، وكان يفتتيح ما يكتبُه عنه في الولايات بلفظ « إنَّ أَوْلِيٰ كذا » أو « إن أحق كذا » وما أشبه ذلك .

وهـــذه نسخة عهد كَتَب به آبنُ عبدكان عن أحمدَ بنِ طُولون بقضاء بَرْقَةَ تُمشِد. إلى ما عداها من ذلك وهي :

إِنَّ أَحَقَّ مَنْ آثَرَالحَقَّ وعمِل به ، وراقبَ الله في سِّر أمره وبَجَهْره ، وآحترس من الزَّيغ والزَّلَل في قوله وفعله ، وعمل لمَعاده ورجعتِه ، إلى دار فاقتِه وفَقْره ومسكته ، مَنْ جُعل بين المسلمين حاكما ، وفيأمورهم ناظرا: [فاراق] الدماء وحَقَنها ، وأسَّل الفروجَ وحَرَّبها ، وأعطى الحَقُوقَ وأخَذَها ، ومَنْ علم أنَّ الله تبارك وتعالى سائلُه عن مِثْقال الذَّرَّة من عمله ، وأنه إنها يتقلَّب في قَبْضته ، أيام مُدَّته ، ثم يخرج من بطن أمَّه ، إما سعيدًا بعَمَله وإما شقيًا بسعيه .

و إنّا لَمَى وَقَفْنا عليه من سَدِيد مذْهَبك وقويم طَرِيقتك؛ وجميل هَذْيك وحُسْن سِيرتِك؛ ورَجُوناه فيك، وقَرَرناه عندك: من سُلُوك الطريقة المُثل، وآقتفاء آثار أثمة الهُدَى، والعملِ بالحق لابالهَوى – رأينا تفليدَك القضاء بينَ أهل تُشْر بَرْقة، وأمرناك بتشوى الله الذى لايُعجزُه من طَلَب، ولايفُوته من هَرب – وبطاعته الني مَنْ آثَرَها

<sup>(</sup>١) بياض في الاصل والتصحيح من المقام .

سعد، ومن عمل بها مُحد، ومن لزمها نجا، ومن فارقها هَوي \_ وأن تُواصل الجلوسَ لمن بحَضْرتك مر. الخُصوم : صابرا بنفْسك على تنازُعهم في الحقوق، وتدافُعهم في الأمور؛ غيرَ بر م بالمراجَعات ، ولا ضَجر بالحُمَّ كمات : فإنَّ من حاوَلَ إصابةَ فصل القضاء، وموافقةَ حقيقة الحكم بنسير مادَّة من حِمْم، ولا معونةٍ من صبرٍ، ولا شُهْمة من كَظْمٍ، لم يكُن خليقًا بالظُّفَر بهما ، ولا حقيقًا بالدَّرْك لها \_ وأن تَقْسِم بينَ الخَصْمِين إذا تقدِّما إليك، وجلَسا بينَ يديك، في لحَظك ولَفْظك، وَتُولِيِّ كُلِّ واحد منهما قسمه من إنصافك وعَدْلك؛ حتَّى يَيْأَس القويُّ من مَيْلك، وياَمَنَ الضعيفُ من حَيْفك : فإنَّ في إقبالك بَنظَرك و إصغائك بسمعك إلىٰ أحد الخصمين دُونَ صاحبه ما أضلَّ الآخرعن مُجَّته، وأدخل الحَيرةَ علىٰ فكره ورَويَّته \_ وأن تُحضر مجلسَ قضائك من يُســتظَّهَر برأيه ، ومَنْ يَرْجِع إلىٰ دينِ وحجًــا وتُقَّى : فإرن أصبْتَ أيَّدك ، وإن نَسيت ذَكِّرك \_ وأن تقتـدي في كلِّ ما تُعمل فيــه رَويَّتك ، وُتُمضى عليه حُكَّك وقضيَّتك، بكتاب الله الذي جعـــله صراطا مستقيما ، ﴿ ونُورا مستبينا ؛ فشَرعَ فيــه أحكامَه ، وبيّن حلالَه وحرامَه ، وأوضح به مشكلات الأُمُور؛ فهو شفاءً لما في الصُّــدور. وما لم يكن في كتاب الله جل وعز نصُّــه فإنَّ فيا ُ يُؤثِّر عن النبيِّ صلى الله عليه وســلم حُكْمه ؛ وما لم يكن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ٱقتفيْتَ فيه سبيلَ السَّلَف الصالح من أثمـة الهُدى رضى الله عنهـــم الذين لم يألُوا الناس آختبارا ، ولا ٱدَّخروهم نصــيحةً وآجتهادا ؛ عالمـــا أنك أسعدُ بالعدل ممن تَعْدل عليه، وأحظَىٰ بإصابة الحق ممن تُصيبه فيه : لما تتعجَّلُه من جميل أُحدوثته وذِكْره ، ويُذْخَر لك من عظيم ثوايه وأجره ، ويُشْرَف عنك من حُوب مانتقلَّده ووِزْره ـ وأن يكون الذين تحكم بشهادتهم [من] أهل التُّقة فيأديانهم، والمعروفينَ بالأمانة في مُعامَلاتهم ، والموسُومين بالصــدق في مَقالاتهم، والمشهورين

بالتقدُّم في مَدَالاتهم: فإنك جاعلُهم بينَ الله وَ بينَك في [كل] كلامٍ تُصْدِره، وحكم تُبْرَمْه؛ وحقيقٌ بأن لا ترضَىٰ لنفسك منهم إلا بمــا يُرضىٰ منك، وتَعَلِّمُ أن ذلك هو الصدقُ، وأنك قد أبليتَ عُذرَك في تَحَيُّرهم، فإنه بعلم أن ذلك هو الصِّدقُ من نِيَّتك، والصِّحة من يقينك ، تحسُن عليه معونَتُك ، ويحضُرك التوفيقُ في جميع أقضيتك \_ وأن يكونَ من تستعينُ به علىٰ المسألة عن أحوال هؤلاء الشهود ومذاهبهم ، وما يُعرَفون به وينسَبُون إليه في رحالهم ومَساكنهم أهلَ الوَرَع والأمانه، والصِّدق والصيانه ـ وأن تجدِّد المسألة عنهم في كل مرَّة، وتفحَصَ عن خبرَهم في كل قضيه؛ ثم لا يمنعُك وُقوفُك علىٰ سُقُوط عَدالة من تقـــدّمْتَ ستعديله من آستقبال الواجب فى مثله ، وآستعال الحقِّ فى أمْره ــ وأن تُشرف على أعوانك وأصحابك ، ومن تجرى أمورُك على يديه من خلفائك وأسبابك؛ إشرافا يمَنُّهم من الظلم للرعيَّــه، ويقبضُ أيديَهم عن الماكل الرِّديَّه ؛ ويدعُوهُم إلىٰ تقويم أُوَّدِهم، وإصلاح فاسدهم، ويزيدُ فى بصــيرة ذوِى الثُّقة والأمانة منهم ؛ فمن وقفتَ منــه علىٰ آمتثالِ لمذهبك، وقبولِ لأَدَبك؛ وٱقتصارِ فيما يتقلَّده لك، أَفْرَرَتُه وأحسنْت مكافاتَه ومَثُوبته، ومن شَممت منه حَيْفًا في حكمه ، وتعـدُّيا في سـيرته، و بَسْطًا ليده إلىٰ ما لا يجب له، تقدَّمت في صَرْفه ، وألزمته في ذلك ما يلزَّمُه \_ وأن تختار لكتابتك من تَعرف سَدَاد مذهَبه، وآستقلاله بمـا يتقلَّده ، وإيثارا لعرسُ (؟) من صحته ، ومَنْ تقــدِّرعنده تقديمــــ ف نصيحتك فما يجرى على يديه، وتوخّيا لصدقك فما يحضُره وتَغيب عن مشاهدته؛ فإنك تأمُّنُه من أمر حكمك على ما لا يؤتمن على مشـله إلا الأمين ، وُتُفَوِّض إليــه من ُحَجَج الخصوم المرفوعين إليك ما لايفوَّض إلا لذى العَفَاف والدِّين\_وأن نتفقد

<sup>(</sup>١) لعله «و إيثاره للتأكد من صحته» . تأمل .

 <sup>(</sup>۲) لعله « محریا » تأمل .

مع ذلك أمرَه، ونتصفَّح عمله؛ وتُشرِفَ على ماتحتَ يديْه بمــا يؤدِّيك إلى إحكامه وضبطه، ويُؤمِّنك من وقوع خلل فيه ــ وأن تُمتار لجابَتِك من لا يُقبَهِم الخُصُوم، ولا يُختَّصُ بعضَها دونَ بعض بالوُصول؛ وتُوعن إليه فى بَسْط الوجه، ولِينِ الكَنف، وحُسُن اللفظ، ورفع المدونة، وكفَّ الأذى .

فتقلّد ماقلّدناك من ذلك عاملا بما يحقّ عليك نته جلّ وعرَّ ذكره، ومستميناً به في أمرك كلّه : فإنّا قلّدناك جسيا ، وحمّلناك عظيا ، وتبرّأنا البك مر وزّده وإصره ، واعتمدنا عليك في توخّى الحقّ وإصابته ، وبسط العسلي وإفاضته ؛ وآخيض لأرزاقك وأرزاق كتَّابك وأعوانك ومن يحجُبُك ولثّن قراطيسك وسائر مُوّنك في كل شهر أربعين دينارا ؛ فقد كتبنا إلى عامل الحرّاج بازاحة ذلك، أوقات آستيحقاقك إنّاه ووجويه لك ، وإلى عامل المدينة بالشّسة على يَدك ، والتقوية لأمرك ؛ وضّم العيدة التي كانت تُضم إلى القضاة من الأولياء إليك ، وهما فاعلان ذلك إن شاء الله تعالى .

الحالة الشالثة - ماكان عليه الأمر في زمن بني أيُّوب.

وكانوا يسمَّون ما يكتَب عن ملوكهم من الولايات لأرباب السيوف والأقلام «تقاليدَ» و «تواقيعَ» و «مراسيمَ» وربَّسًا عبَّروا عن بعضها باهلَنَاشير»

وهي في الافتتاحات علىٰ ثلاث مراتب :

المرتبة الأولى — أرب تفتتح الولايةُ بخطية مبتدأة بالحمدُ لله تعالى ثم يؤتى بالبعديّة ، ويذكّرُ ما سـنَحَ من حال الولاية والموَّلى ، ويُوشَّى الموثَّى بمـا يليــتُى . بولايته، ثم يقال : «وسبيل كلِّ واقفٍ عليه من النوّاب العملُ به» أو نحو ذلك .

وهي علىٰ ثلاثة أصناف :

الصنف الأول — أرباب السيوف من هذه المرتبة وهذه نسخة توقيع بولاية ناحية وإقطاع بلادها لمتولِّما ، وهي :

الحمدُ لله على عوائده الجميلة وعَواطِفه، وفوائده الحزيلة وعَوارِفه ؛ ناصبِ الحقّ وناصره ، وقاصِم الباطلِ وقاصِره ؛ ومُنير الدين ومُديله ، ومُبير الكُفُر ومُديله ؛ وشادّ أَزْر أوليائه وسادَّ ثغرهم ، وناصر مُعزِّهم ومُعزِّ نَصْرِهم ؛ الذي أضفى علينا مَدَارِع يَعَمه ، وأصنى لدينا مَشارع كَرَمه ؛ وأعلق أيدينا من العدل بأوكد الأسباب والأمراس، وصَرف بنا صَرف العسف وكفَّ بكفايتنا كفَّ البُؤس عن الرعية والباس؛ وجَلب إلى استجلاب الشكر من الناس هيئنا، وطوئ على حُبِّ البِرِّ وإبرار الحُيب طويَّتنا؛ وحَسم بما أولاناه من أيد مادَة كلِّ يد تمتد إلى محظور، وأبي لن ويسرنا بيساط العدل المطوى لم ويتم بعدلنا يساط الظّم المنشور؛ وأبي لن أن تكفّر بشمة أو نُودِعها عند غير شاكر ،

ولَّ كَان الأمير فلان مَّن سبقت بلده ولأبيه \_ تعاهد الله باليهاد مَثُواهم) وحص بَثَّار الرحمة تَرَاهما - الحُرَم الأكيده، والحَدَم الطريفة والتَّليسده؛ ولم يزالا مجتهدين في تعمير هذا البيت وتشييد أُسه ، ملازي الإداب في إنمائه وتشييد عرسه ، مُفْضيين بالموالاة إلى مُواليه ، مُفصحين بالمعاداة لمُعَاديه ، رأينا لا زال الإوقال لآرائنا مقايلا ومُرافقا، والسعد مساعدًا والتوفيق موافقا، أن يلحقه بدرجة أوليه ، ونُورده مر حرمنا مَورد جده وأبيه ، ونَثْني إليه عنان عنايتنا ، ونُعام بعين رعايتنا ؛ ونُعام من المُعَل ، ونبوته مقمد شرف تحت ظلَّ ، ومُعْرَس حده من الفُلول ، وجده من الحَمَر ؛ وأن نقرّه من الفَلول ، وجده من الحَمَر ، وورده من الحَمَر ؛ وأن نقرّه

علىٰ ما بؤأنا فيــه والِدّه من الهيات والإنعــام والإفضال والإحسان، وجميع مادخل تحت آسمه من المُعاقل والبُلْدان، وسيُوضَّع ذلك بقلم الدِّيوان .

فَلِمَقَا بِلَ هــذَا الإنعامَ من الشكر بمِثْله، ويُوازِ هــذَا الإفضالَ من حُسْن القَبُول يَوْمُله، ويُوازِ هــذَا الإفضالَ من حُسْن القَبُول يومُله، وليُرتبطُ نِمَ الشَّكر الوافِي الوافِر، فالسعيدُ مَن الطَّح مَلْق الشَّاك والتَّحدُث بالنَّم من الشكر، ويستجذب موادّها بإيضاح سُبُل البِر؛ ويجعَلِ التقوىٰ شِــعاره ودِثارَه، ويُمُّلِص الطاعةَ ننه إيرادَه وإصدارَه.

وليكُنِ العدلُ رَبِيئته ورائده ، والأمرُ بالمعروف دليله وقائده ، وليَّهُم فيا نِيطَ به حقّ القيام ، ويسَمَّ أن منزلته عندنا الحقي القيام ، ويسَمَّ أن منزلته عندنا أسنى المنازل وأعلاها ، ومرتبته لدين أبهجُ المراتب وأبهاها ؛ ومحله عندنا السامي الذي لأيضاهيه سامي ، ومكانه المكان الذي ليس له في المكن أن يفْتَرع عَلَمَه سامي ، فسبيل علم ذلك وتحقيقه ، وتصديقه ، وسبيل كلّ واقف على هذا المشال ، [أن] يقابله بالامتثال ، من سائر المُمَّال ، وأرباب الولايات والأعمال ، والاعمال .

الصنف الثانى – أرباب الوظائف الدينية

وهذه نسخة توقيع بتدريس مدرســـةٍ والنظرِ عليها، والتحدّثِ علىٰ أوقافها وسائر تُعلَّقاتها، وهي :

الحمد للهِ الظاهرِ إحسانُه، الباهر بُرهانُه ؛ القاهر سلطانُه ، المنظاهِرِ آمتنانُه ؛ نحدُه على إنعامه حسدًا يدُوم به من حلب غزارته وحلي نضارته ازديادُه وازديانُه ، ونسأله أن يصلِّى علىٰ ســيدنا مجد نبيِّه الشارع الشارح بيانُه ، وعلىٰ آله وصَّحبه الذين هم أعضاد شَرعه وأركانُه .

أما بعد ، فإناً لما نَراه من تشييد بُيُوت ذَوِى البُيوتات ، وإمضاء حُكمُ الْمُرُوءة في أهـل المُرُوءات، وإرعاء مَوَاتَّ ذَوِى الحقوق الحقيقة بالمراعاة وإحياء المَوَات، وموالاة النّيم الشامل عمومُها لأولى الحُصوص والحُدلُوس في الموالات ، ما نزال نُلُحق. درَجاتِ الأخلاف منهم في الآختصاص بالاستخلاص بالأسلاف ، فنُوردُهم من مَشارع دولتنا ومَشَارب نعمتنا في الاصطفاء والاصطناع أعذب النّطاف ، وتُجينيهم من مَفَارس الرجاء ، وتَجَارى النّماء ، في الإدناء والاجتباء ، ثمراتِ النّم الدانية القطاف ؛ ونُفيض عليهم من مَدَارع البّهجة والبّهاء ، وحُلَل التّناء والسّناء ، في الاكرام، بالاحترام، ما يضفُو عل الأعطاف .

ولما كان الشيئة فلان متوحدا بالنسب الأثير الأثيل، والحسب الجليّ الجليل، والحسب الجليّ الجليل، والحسّب، والزَّكاء في المتتمى والمحتّيد، والدَّكاء الذي أنارتْ في أَفَق التوفيق ذُكاؤه؛ والولاء الذي بأن في شرعة الإخلاص صَفاؤه؛ والدِّينِ الذي علا سَنَاسَتُه، في مَنَار التحميد، والحُلوس الذي حَلا جَنّه، في مَنَار التحميد، والحُلوس الذي حَلا جَنّه، في مَنَار التحميد، والحُلوس الذي حَلا جَنّه، في مَنَا والتوجيد؛ والرَّياسة التي تَضَوَّع رَيَّا رياضها المُوقِقه، والسماحة التي تَشَوَّح حَيَا حِياضها المُفدِقه؛ والأمانة التي نهضَوَّع رَيَّا رياضها المُوقِقه، الذي تَجَحَتْ بها عندنا وسائلة حراينا إجراء على عادة والده في تولَّق المدرسة المعمورة التي أنشأها جدُّه للشافعية بحكب ، وأوقافها ، وأسبابها ، وتدريسها ، وإعادتها ، واستنابة مَنْ يراه ويختاره في ذلك كله، والنظر في جميع ما يتعلق بها كُثرة وقلَّة ، وترتيب الفقهاء فيها ، وتقدير مشاهر انهم على ما يراه من تفضيل وتقديم ، وتفصيل وتقديم ، وتفصيل وتقديم ، وتفصيل

وتقسميم ، وتخصيص وتعميم ، ونقص وتكيل ونتمسم ؛ وحِفْظ الوقوف بالاحتياط بالعارات ، التي تُؤْذر بتوفير الارتفاعات، وتكثير المَغَلَّات، وتَنْميَة الثمرات ؛ مستشعرا تقوى الله التي هي حليــة الأعمال الصالحات، والعصمةُ الباقية والحُشَّـة الواقية عند النائبات . وفقضنا ذلك إلى أمانته ، وبعُــدَه إلىٰ مَن يقوم مَقامَه من إخوته، تشييدًا لبيتهم الكريم ، وتجديدًا لمَجْدهم القـــديم؛ ورَفْما لمكانتهم المَكينه ، وحَفْظًا لمرَّبْتِهُم المَّصُونُه . وأمرنا بإعفاء جميع أوقافِ المدرســـة وسائرٍ أوقافهم، وأملاكه وأملاك إخْوته وحمايتهم من جميع المَظَالم والمَطَالب، والنَّوائب والشُّوائب، والعوارض والعراض واللُّوازم والكُلُّف، والمُؤَنِ والسُّخَر، والتِّبن والحطب، والأطْبِياق والأنْزال، وسائر التوزيعات والتقسيطات والأنْفال؛ و إعفء فَلَّاحيها ومُزارعيها من جميع ذلك ؛ وإطلاق كلِّ ما يصل من مَغَلَّات الأوقاف والأملاك المذكورة إلىٰ مدينة حَلَبَ من جميع المُؤَن على الإطلاق، وكذلك جميعُ ما لهم من البضاعات والبيّاعات والتِّجارات مُعْفاتًا مطلقةٌ لا اعتراضَ عليها لأحد ، ولا تُمدّ إلىٰ شيِّ منهــا يَدُ ذي يد . وليتولّ ذلك على عادته المشكُّوره، وأمانته المشهُّوره ؛ بنظر كاف شاف، وكرم وافر وإف؛ ووَرَع من الشوائب صاف، وعُزوفِ عن الدُّنيَّات بالدِّينيَّاتُ مُتَجاف؛ وسَدَاد لرُّكُن المصالح شائد ، وتذكر لترقى موادَّ المَنَاجِج رائد؛ ورأي في ذمَّة الصواب راجح ، وسَـعْي برتبة الرَّشاد ناجح ؛ وهمَّة عالية في نشر العلم . بالمدرسة و إعلاء مَنَاره، و إلزام الفقهاء والطلبة بتدريسه و إعادته وحفظه وتَكْراره؛ ومُرُوءةِ تامة في الآشتمــال على إخْوَته ونَحَلُّفي أبيه بمــا يَصل به الرَّحم، ويَظْهَرُ به الكرم، ويُحْيى من مَفَاخرآبائه الرِّمَ، ويُقَوّى لهم من مَعَاقد مكارمه العصَم . وسبيلُ الوُلاة والنوّاب وكل واقف على هذا المشال إمضاءُ ذلك كلَّه على سهيل الإستمرار ،

وتصرَّم الأعمار، وتصرّفِ الأعصار، وتقلَّب الأحوال والأدوار؛ وحفظُه فيهم وفي أعقابهم على الدُّصور والأحقاب، ووصل أسبابه عند آنقطاع الأسباب، من قَسْخ ينقُض مُبرَمَ مَعاقِده، أو تَسْخ يقوّض مُحُكِمَ مَقَاعِده؛ أو تبديل يكدِّر صافي موارده ومَشَارعه، أو تحويل يقلِّص ضافي مَلَابسه ومَدَارعه ، وليبُدُل لهم المساعدة في كلِّ ما يعود له ولجماعته بصَلَاح الحال، وفواغ البال ونجاح الآمال، وإقامة الجاه في جميع الأحوال ، والعمل بالأمر العالى و بمقتضاه، والاعتاد على التوقيع الأشرف به إن شاء الله تعالى .

الصنف الشالث \_ أربابُ الوظائف الديوانية

وهذه نسخة توقيع بوِزارة ، من إنشاء بعضِ بَنِي الأثير ، وهي :

الحَدُ لله الذى فصَّــلنَا على كثيرٍ من عبــاده، وأغنانا بَمَزِيد عطائِهِ عن ٱزْديادِه، وجَمَلنا من آستَخُلَفه فى الأرض فشَكر عواقِبَ إصداره ومبادئ إبرادِه

تحمدُه ولسان أنعُمِه أفصَحُ مقالًا وأفسح مجالا ، وإذا آختلفَتْ خَواطِرُ الحامدين رَوِيَّة كَانَرَهَا ارْبَجَالا ؛ ونسأله أن يَوفَّقنا لتلقَّ أوامِرِه ونَواهِيه بالاَتباع ، وأن يُصْغَى بقُلوبنا إلىٰ إجابة داعي العَسْدُل الذي هو خيرُ داع ، ويُنقِذَنا من تَبِعات ما آسترعاناه يوم يُسَلَّل عن رعيَّه كُلُّ داع .

أما بعدُ، فإن الله قَرَن آستِخارتَه بَرَشَده، وجعلها نُورا يُهتَدىٰ به في سُلُوك جَلَده، ويُستمدّ من يُمثّ صَوابه ما يُغْنِي عن الرأى ومَدَده . ومن شأننا أن نتادّب بادابِ الله في جليل الأمر ودقيقه ، و إذا دَلَّ التوفيق آمْرَةًا على عمسله دَلَّ عملُنا على توفيقه ، فمن عُنُوان ذَلك أنَّا آصَطفينا لوِزارتِنا مَنْ تَحَسُدُنا اللّالِكُ عن اللّه على وتحسُدُنا الملوكُ على مثله ، ويعلَّمُ من أنَّى في عصره أنه فات السابقين من قَبْله ، وهو الوزيرُ الأَجْلُ

السندُ الصيدرُ الكُير؛ جلالُ الدين، شرفُ الإنسلام، مجتى الإمام فحرُ الأنام؛ وليست هــذه النعوت مما تزيد مكانّه عُرْفا ، ولا تســتوفي من أوصافه وَصْفا ؛ و إن عدَّها قومٌ جُلِّ ما يدَّخرونَه من الأحساب ، ومعْظَمَ ما يُخلِّفُونه مر\_ التَّراث للأعقباب؛ ولا يَقْخَر بذلك إلا مَنْ أَعَدَم من تَرْوة شرف ، ورضيَ من الجوهر بِصَدَفه ؛ وأنتَ فغير فاخر به ولا بمــا (وَرثْتَه من تَجْد أبيك اللِّذي أضحَت الأيَّام به شُهودا، والحُدُود له جُدُودا، وغَدا وكأنَّ عليه من شمس الضُّحى نُورا ومن الصَّباح عمودًا ؛ وقد عامتَ أنه كان إليه نَسَبُ المكارم وسيَمها، وكان مابلغه منهـــا أعظَمَ ما بلغه من دنياه على عظَمها ؛ أَكَنَّكُ خَلَّفَت لنفســك تَجْدا منك ميلادُه ، وعنــك إيجادُه؛ وإذا آقترن سمْعُ الفتىٰ بسَعْي أبيه فذلك هو الحسّبُ الذي تقابل شَرَفاه ، وِتِلاقِ طَرَفاه ، وغَضَّ الزمان عنه طَرْفَه كما فتح بَمْدْحه فاه؛ و إذا ٱستطرفَتْ سادُهُ قوم بنيتَ بالسُّؤدَد الطريف التَّليد ، ولقد صدَّق اللهُ لهجةَ الْمُثنى عليك إذ يقول: إنَّك الرجُلُ الذي تُضْرَب به الأمثال، والمِهَذَّب الذي لا يقال معه : أيُّ الرجال؛ وإذا وازَرْتَ مملكةً فقد حظيَتْ منك/بشَدّ أزْرها ، كُوسَدْ تَغْرِها ، وأصبحَتْ وأنتَ صدرً لقَلْها وقَلْب لصَدْرها؛ فهي مزدانةً منك بالفضل المبين ، معانةً (بالقويَّ) (الأمين)؛ فلا تبِيتُ إلا مستخدلًما ضميرًا في وَلاَثْهَا، ولا تغدُو إلا مستجديًا كَفَايَتُك) فى تمهيدها وإعلائها .

ومن صفاتك أنك الواحدُ في عَدَم النظير، والمعدُّود بألف في صوابِ التــدبير؟ - والمؤاررُ عنــد ذُكُر الخَيْر على الإعانة وعند نِسيانه على التــذكير؛ ولم ترقى إلى هذه الدرجة حتى نَكَعتَ عَقبَات المَالى فقضيْت أجلَها، وآنست من طُور السعادة نارًا فيُديتَ لهــا؛ ولم تبلغُ من العُمْر أَشُـــده، ولا نزعَ عنك الشــبابُ بُرُدَه؛ بل أنت في رَيْعان تُحْرك المتجملُ برَيْعان سُؤدده، المتقمَّصُ من سيما الحلال ما أبرزَ وقارَ

المَشيب في أَسُوده . وهذا المنصِبُ الذي أُهِّلت له وإن كان ثاني اللّكِ عَمَّا ، ويَلُوه عَقَدًا وَسَلَمَ وَشَعَصُك في أَرجاً في مَسَاره (ورائيك) وفضلك من حوله سُورٌ وسوار ، وله من قَلَمك خطيبٌ يجادل عن أحساب الدولة فينقَحُها فوا ، وسيفُ يُجالد عن حَوْرَتها فيمتَحُها نَصْرا ؛ ولقد كان من قبلك وقبل أبيك مُكُرها على إجابة خاطبه ، والنَّوبِ إليه عن مَرَاتبه ؛ قَلَما جنتها من تَقَلَ وَقَد عَلَم الآنَ بانك نولته نُول الليث وقبل أبيك مُكُوها على إجابة خاطبه ، والنَّوبِ إليه عن مَرَاتبه ؛ قَلَما جنتها قَلَ أَجِه ، واستقلَّ في مكانية ، ورضَى بمُلُوشانيكا لعلو شانه ؛ وقد علم الآنَ بانك نولته نُول الليث و يقد علم الآنَ بانك نولته تُسفر بينك وبينه وأنت مشتفِل بالسعى للسيادة وآدابها ، عن السعى للسّعادة وطلابها ، فحُسذ ما وصلت إليه باستحقاق فضلك ومَاقبه ، لا باتفاق طالعك وكواكِه .

وقد أفردْنا لك من بيت المـــال ما تســـتعينُ به على فرائض خدَّســك ونوافله ، وتُردُ فضلَه على الدولة طيبُ سُمِّعته ، وتُردُ فضلَه على الدولة طيبُ سُمِّعته ، فلهـــا مجودُ ذكره ومنك موارِدُ شِرْعته ، وإذا حُدِت مَناهـــل الْقُدُر كان الفضــل للسحاب الذي أغدَرها ، والمفرد باسمك من بيت المـــال كذا وكذا .

وكلَّ ما تضمَّنه تقليدُ غيرك مر... الوصايا التي قُرِعتْ له عصاها ، ونُبِسِنَتْ له حَصَاها ، فانت مستفْنِ عن استماعها ، مكتف باطلاع فكرك عن اطَّلاعها ؛ غير إنا نسألُك كما سال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلم مُعَاذا ، ونسألُ الله أن يجعلَ لك (1) لمله «مصيك» . نامل . من أمرك يُسمرا ومن عَرْمك نَفَاذا ؛ وقد أجابنا لسانُ حالك بأنك تأخذ بتقوى الله التي ضَمِن لها العاقبه ، وجعل شيعتم الغالبه ؛ وأنك تجعلُها بينك و بينه سببا محدودا ، ومن وبينك و بين الناس خُلقا مُشهودا ؛ حتى تُصبح وقد أمنت من دهرك عنارا ، ومن أبنائه أسماعاً وأبصاراً حومن شرائطها أن يكون الرجلُ المسلم الذي سلم الناسُ من يده ولسانه ، وفي هذين كفاية عن غيرهما من الشّيم ، التي تُحفظ بها سياساتُ الاثم : فإنَّ لِلعدل هو الميزان الذي جعله الله ثاني الكتاب ، والإحسان الذي هو الطينة التي شاركتُها القلوبُ في جباتُها مشاركة الأحباب ،

وأمَّا ماسوىٰ ذلك من سياسة الملك في تقرير أُصُوله، وتدبير محصّوله؛ كالْبلاد وآستُمَارها، وتجنيل الجنود وآستُمَارها، والأبوال وآستُمَارها، وتجنيل الجنود وآختيارها، وتجنيل الإيصبدر تدبيرُه إلا عن نظرك ، ولا يُمْتَى فيه إلا على أثرك ؛ وأنت فيه الفقية آبن الفقيه الذي سرىٰ اليسك علمه نفسا ودرسا، وثمرة وغرسا؛ فهذا كتاب عهدنا إليك : ففده بقوة الأمانة التي أبت السموات والأرض حلها، وما أطاقت ثقلها ؛ والله يسلك بك سددا، ويتحتى بك رَشَدا، ويلزبك التوفيق قلبا ولسانًا وتدا، إن شاء الله تعالى .



ومن ذلك نســخةُ توقيع باعادة النظر بَتْغُر الإسكندرِية لاَبن بصَّاصــةَ فى شهور سنة ثمــان وسبعين وستمائة ، وهى :

الحمــدُ لله الذي أضحَكَ النَّمُنور بعــد عُبُوسها، ورَدَّ لهــا جَمَالَمَا وأنار أَفْقَها بطُلُوع شُموسِها، وأحيا مَمَالم الخــير فبهــا وقد كادَتْ أنـــــ تُشْرِف على دُرُوسها؛ وأفامَ لمَصالح الأمّة من يُشْرِق وجُمُه الحق بَنيَاض آرائِه، وتأتـــدُّ الأسمــاعُ بتلاوةِ أوصا فه الجميـــلة وأنبائه ؛ حَمْدَ من أُسْيِفتُ عليـــه النَّعاء ، وتهادَتْ اليـــه الآلاء ، وخطَبَتْه لنفسها العَلْيــاء .

وبعــُدُ ، فأحَقَّ مَن ماسَ فى أندية الرِّياسة عِطْفا ، واَستَبْطِلْ وُجُوهَ السعادة من مُجُب عِزِّها فأبَدَتْ له جَمَالا ولُطْفا؛ واَصــطفَتْهُ الدولةُ القاهـرة لمهِــمَّاتها لَمَّ رأتُه خيرَكافل، وتنقَل فى مراتبها السدية تنقُل النَّبِرَّات فى المَنازَل .

ولما كان المجلس السامى القاضى، الأجلَّ ، الصدرُ ، الكبيرُ ، الرئيسُ ، الأوحدُ ، الكاملُ ، المجبيرُ ، الرئيسُ ، الأوحدُ ، الكاملُ ، المجبيرُ ، المرتضى ، الفاضلُ ، الرشيدُ ، جمالُ الدين ، فحرُ الأنام ، شرفُ الا كابر ، جمالُ الصدور ، قدوة الأمّناء ، دُخر الدولة ، رضى المألوك والسلاطين ، الحسينُ آبن القاضى زكّ الدين أبي القاسم ما أدام الله وفقت مرسم بالأمر السالى ، المناقبُ الحليله ، وصارتُ له إلى كل سُؤل نعم الوسيله مرسم بالأمر السالى ، المناقبُ الحليلة عن من أسارتُ إليه المناقبُ ، الله عادو ، ونظرُ وَكَواته ونظرُ صادره ، ونظرُ وَقَوْ والمُزَاحمين ، فيقدم خيرة الله تعالى ويباشرُ هذا المنصبَ المبارك ، بعرضية هذا المنشب المبارك ، بعرضية هذا المنشرة ، باسمًا حاليا ، وتعميه المالية ، باسمًا من ويقربُ وتعميه في الله عن عاملة المناقبُ المنافب المناقبُ المنافبُ المنافبُ ، المنافبُ ، والمنافبُ ، والمنافبُ ، المنافبُ ، والمنافبُ ، المنافبُ ، المنافبُ ، المنافبُ ، المنافبُ ، المنافبُ ، المنافبُ ، والمنافبُ ، المنافبُ ، ومعاملة المنافبُ ، والمنافبُ ، المنافبُ ، والمنافبُ ، المنافبُ ، والمنافبُ ، والمنافبُ ، والمنافبُ ، المنافبُ ، المنافبُ ، والمنافبُ ، المنافبُ ، والمنافبُ ، والمن

 <sup>(</sup>١) لم يذكر خبر المبتدا ولعله سقط من قلم الناسخ وأصله « من اشتمر بمحاسن الخلال ، ومحامد الخصال ،
 وساس الأمود برأيه الراجح ، ودبرها بسعيه الناجح ، ولما » الخ أونجو ذلك فتنبه .

التُّغُور، ومن ألسنتَهم يُطلِّع علىٰ ما تُحِيَّه الصُّدور، وإذا بَذَر لهم حَبِّ الإحسارــــ نَشُوا له أجنحة مراكبهم وحاُ.وا عليه كالطُّيور . وليعتَمدْ معهم ما تضمَّنته المراسمُ الكريمةُ المستقرّة الحكم إلىٰ آخر وَقْت، ولا يسْلُكُ بهم حالةً تُوجِب لهم القَلَق والتظلُّم والمَقْت؛ ولْيُواصل بالْحُمُول إلى بيت المال المعمُور، ويُملِّذُ الخزائنَ السلطانيَّة من مستعُمَلات الثغر وأمتعته وأصــنافه بكل ما يُستغنىٰ به عن الواصــل في البُرور والبُحُور ؛ ولْيصرفْ هَمَّته العاليــةَ إلىٰ تدبير أحوال المَتَاجر بهـــذا الثغر بحيثُ ترتفِع رُءُوس أموالها وتَنْمَى ، وتجودُ سحائبُ فوائدها وتَهْمَى ؛ ولْيراعِ أحوال المستخدّمين في مباشَراتهم، ويكشفْ عن باطن سَيْرِهم في جهاتهم؛ ليتحقَّقُوا أنَّه مَهَيْمنُّ عليهم، وناظرٌ بعينِ الرَّافة إليهم؛ فتنْكَفُّ يدُ الخائنِ منهم عن الحَيانه ، وتَتَعَلَّى أنامُل الأمين بَحَاسن الصِّيانه ؛ وليتفق فيا يأتِيه ويَذَره ، ويقدّمه من المُهمَّات ويؤتِّرُه ، مع المجلس السامى، الأمير، الأجلِّ ، الكبير، الحاهد، المقدِّم، الأوحد، النصير، شمس الدين، متولِّى الثغر المحروس \_ أدام الله نعمتَه \_ فإنه نِعم المُعين علىٰ تدبير المهمَّات، ونعمت الشمسُ المشرقةُ في ظُلَم المشكلات . وليطالِمْ بالمتجدِّدات فيالثغر المحروس، لِيَرِدَ الحوابُ عليه عنها بما يشرَح الصدور ويُعلِّب النفوس؛ وليتناولُ من الحامكية، والجراية عن ذلك في غزة كلِّ شهر من آستةبال مباشرته ما يشْهَد به الديوان المعمورُ ـ لمن تقدُّمه من النُّظَّار بهذه الجهات ، وهي نظرُ الثغر وما أضيف إليــه على ما شرح أعسلاه و

### المرتب\_\_\_ة الشانية

(أن تفتتح الولايةُ بلفظ «أما بعــدَ حمد الله » أو «أما بِعــدُ فإن كذا » ويؤتىٰ بمــا يناسِب من ذكر الولاية والمُوثّى، ثم يذكر ما سنح من الوصايا، ثم يقال «وسبيل كل واقف عليه»)

فن المكتتب لأرباب السَّيوف من هذه المرتبة ماكان يُكتب لبعض الُولاة . وهذه نسخة بولاية الشرقية ، وهي :

أما بعدُ، فإنَّا لَكَ منتَحنا الله إيَّاه من معيجزات النصر المستنطق الألسنة بالتسبيع، وآتاناه من نظر حمى ناضر عيش الأتمه من التَّصُويح، والبَّسَناه من ثياب العَظمة المخصوصة بأحسن التوشيع والتوشيح، ووققنا له من آصطفاء من تُقبِل عليه بوجه الناهيل للهمَّات والترشيح، وقوّاه من عزائمنا التي ثرَجَّ بها أرضُ الكفر وتُدتوخ، ووسَّعه لنا من الفُتُوح التي أنباؤها خيرُما تُصدِّر به السِّير وتؤرّخ – لا نزل نباليغ فيا صان الحَوْزة وحاطها، وبد رُواق الأمنة ومهَّد بِسَاطَها؛ وقرّب نوازح المصالح وجمع أشاتها، وأوجبَ أنصرام حبال اختلال الأمُور وآفتضي أنْيِاتها .

ولما كانتِ الأعمالُ الشرقيةُ جديرةً بمتابعة الاعتناء ومُوالاته، وإعراق كَمَ التعمَّد فيا يحفَظُ نظامها بُمَالاته، وأحقَّها بأن تُصرفَ إلى صَوْبَ وجُوهُ الهَمَم الطَّوامح، فيا يحفَظُ نظامها بُمَالاته، وأحقَّها بأن تُصرفَ إلى صَوْبَ الجامع، إذ كانت أجدَر الإعمال ويُوقَفَ عليها حُسن الاحتفال الجامع دواعي تذليل الجامع؛ إذ كانت أجدَر الإعمال بيكلاءَة الفُروع من أوضاعها والأُصُول، والبابَ الذي لا يَحب أن يدخُلَه إلّا من أَذُن له في القدوم إليها والوصُول، ويتعبيُّن التحرُّز على الطُّرِقات التي منها إليها الإفضاء، ويُوكِّل بما دونها من المياه عُمونٌ حفظةً لا يلزمُها النومُ والإغضاء،

- وكنت أيمًا الأميرُ أشدً الأصراء باسا، وأوقاهم لحسب الذكر الجيلِ لِباسا؛ وأكثرَهم لمُهَج الأعداء آخيلاسا، وأجمَهم للحاس المختلفة ضُرُوبا وأجناسا؛ وقد تناصَرتُ على قُصُودك الحسنة واصحاتُ الدلائل، وتعلّمت أجيادُ خلالك منجواهم المقاحر بقلائد غير قلائل؛ وآستطار لك أجمل شُعه، وقطَمتُ سُيوفُك أبناء الكُفْر عن آرتضاعها من المليّة الإسلامية تَدى طَمْعه؛ ولا أستبهمتْ طُرُق السياسة الا هُديت إلى تجاهلها، ولا حَلَّ التقصيرُ سواك عن شرائع النّم إلا غَدُوتَ بحقايتك وارد مناهلها؛ وتم شهرت مقام جلّد، ويتوقف جهاد؛ فرَّقت ثوبَ مارققة تسجا، وأدت في ليل قسطله عوادي صوارية شرجا، وقمت فيا وكل إليك من أمور الفاقوسيَّة وقلمَقيُ صَدر وأبَّة حرسهما الله تعالى قيامًا أحظاك بالثناء والثواب، وأستنبت في كلَّ منها من أجوي أمورهما على الصواب من جرج أمر الملك الناصِر بكتب هذا السجل بتقليدك ولاية الأعمال الشرقية المقدّم ذكرُها .

فاعتمد مباشرتها عاملًا بتقوى الله التى مَفْنَهُ اخيرُ ما آفتاده مستشيروها لأنفسهم واستاقُوه ، قال الله تعالى : ﴿ وَقَدْمُوا لِآنَفُسِكُمْ وَاتَقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا النّكُمْ مُلاقُوه ﴾ والبسط العدل على أهل هذه والبسط العدل على أهل هذه سير الحياطة والحايه ؛ وتطلّب المفسدين أثمَّ تطلّب ، وآحظُر عليهم التنقُّل في هذه البسلاد والتقلّب ؛ ومَنْ ظَفِرت به منهم فقايله بما يُوجِه حكم جَرِيرته ، ويقتضيه مَوْقَتُ به وشكر من المستخلف على الحكم العزيز شدة ابنشر جانب الشرع ويُعرَّق ، ويكتر به على الباطل ترويعُ الحق وأزَّه ؛ العزيز شدة من المستخدّمين في المسال على استيفائه من وبُحُوهه عند وُجُوبه ، وبلِّع كلَّا منهم من الإعانة على تخصيله أقصى مظلُوبها ، وقو أيديهم في تخضير الميلاد وتعميرها ، من الإعانة على تخصيله أقصى مظلُوبها ، وقو أيديهم في تخضير الميلاد وتعميرها ،

وَابِعِثِ الْمُزَارِعِينِ عَلَى مِسَاشَرة أحوالِ الزِّراعة وتقرير أمورها؛ وفيا يُستَرْعَوْنه من مَصَالح الانحمال، ويعُود عليهم في موجبات الرجاء بَمَنَاجِح الآمال، وراع أمر الشُّبُل والطُّرُقات، وآجعلِ آحتراسك عليها الآنَ مُوفِيا على المتقدّم من سالف الأوقات؛ ولا تَن في إنفاذ المتخدِّرين إلى بلاد العدق، وتحدّيهم في الرَّواح والفُدُق، بما يمنعهم من الهُدوّ؛ وكشف أخبارهم، وتتشيير الجواسيس إلى ديارهم، حتى لا تخفى عنك من ششونهم خافيه، ولا يجدُوا سبيلَ غزة يهتبِلُونها والعباذ بالله من بالجُسلة الكافيه، ولما يجدُوا سبيلَ غزة يهتبِلُونها والعباذ بالله ما بالجُسلة الكافيه، ولما يحدِد من الأنباء عليك، وغير ذلك مما يُعتبد ألى علمه من جِهتك، وما تجرى عليه أحكام خِدْمتك، فاعلم هذا وآعملُ به أي شاء الله تعالى .

# وهذه نسخة بولاية الغربية من هذه المَرْتَبة، وهي :

أما بعدُ، فإنا لَمَ آثانا اللهُ من سَعادة لِطُرق الإرادات فيها تَعْبِيد، وأسَهَهُ بنا من المَّ التحديد، ولا يَحُدها التعديد، وأَجْجَعَنا به من آكتناف المَطالب بنجاج لا يُعقبه تعسير ولا يَعشَّره تعقيد، وأمضاه من عزائمنا التي ما فَتَكت قَطُّ بالأعداء فقيد منهم فقيد، ولقي المُنفسنظرنا من نَضرة عيش جَانب الحَفَافُ دَوْحَه المُخْضَل، وأهداه بنبصيرنا من أنوار الهدى المتقدمة كلَّ ذي جهل ظلَّ بمن ضَلَّ - لانزال نستوضُحُ أمور أمراء دولتنا متصفّحين، ونبلو أخبار المؤهلين منهم لسياسة الرعية المرتشين، ونكشف شُعُونهم غير متجوّزين ولا متسمّحين؛ ونُطهر في أحوالهم آثار الإيثار لرفع درّجاتهم، وأمارات الرفع منهم مقابلةً على حياطة أموال مَنْ نكونُ عليه وصون منحاتهم، ونبوتهم مُبَوَأ صدق من تصديق آما لهم وتحقيقها، وتزفّ الهمم وصون منحاتهم، ونبوتهم مُبَوَأ صدق من تصديق آما لهم وتحقيقها، وتزفّ الهمم

عقائل المنتج المسانيح شُكُوهم من تسيَّب سَيْبِها وَنطَرُق تطليقِها؛ وَنحل لكلِّ منهــم ما يؤمِّله من اجتهاده ويُؤثِره؛ ولا نُلْفي الاهتمام بمسا يُوطَّئ لهم مِهادَ الطَّوْل الجزيل ويُوتِّره؛ عمَّلا باداب الله سبحانه في إجزال حُقُلوظ المحسنين من إحسان المجسازاه، وإيلائهم المزيد الحاجم بنقص اعتدادهم عن المُوازَنة له والمُوازاه ، كما قال سبحانه وقوله هدَّى ونورُّ وشفاءً لما في الصدور : ﴿ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللّهَ عَقُورُ شَكُور ﴾ .

ولما كان الأمير ( والنعوت والدعاء ) من أنجيهم فالا ، وأرجمهم مَصَالا ، وأصليحهم أعمالا ، وأوضيهم كالا ، وما زالت أغصانُ نَهَا متنايعةً في بُسُوقها ، وضرائيه نافقة أعلاق المحاميد بسُوقها ، وعزائمه في إذلال الفِرَق المبالِغة في فُسُوقها ، مشمَّرة عن سُوقها ، ومأ رافضا ، وبأعباء القيام بفرائض الآلاء فاهضا ، وما آنفكت مناقبه مُنتي بيّارت وافضا ، وبأعباء القيام بفرائض الآلاء فاهضا ؛ وما آنفكت مناقبه مُنتي بيّارت الواصف وبَننان العاد ، ومساعيه مُدركة وهي وادعةً مايشجزُ عن أقله بِعد الجاد ، ودأيه [ برتق ] كل متفتّق ومنبئتي من الأمور المهمّة بسَداد الراتي الساد ، وجميل فرائه وراض عن المور المهمّة بسَداد الراتي الساد ، وجميل فرق عنوب إليه من التواب بالنائي الناذ ، وما في دابُ شيّته الإعراض ، عن المُويق من الأعراض ؛ واختيار الرقي ، والإغراق فيا يُديمه المن قلق أعناق أشرى المسلمين من سرى العتق – خرج أمر الملك الناصر بكشب هذا السجل له بتقليده ولاية الإعمال الغربية .

فليتقلَّد ما قُـلَّده معتمدًا على تقوى الله التي صَرَف عن معتمدها شِربَ التكدير، ومَنَحه من المكارم عنده مأيوفي على التقدير؛ ولِيَجْر على عادته فى بَسْط ظل المُعَلِّلة ومدّ رُواقها، وصون مَسَاحى الرَّعايا عن إملاقها منها وإخْفاقها؛ والمساواة بهــا بين الأقوى والأضعف، والأدنى والأشرف؛ والبادى والحُضَّار، والمُناويين والأنصار؛ والحام، والأجنى وربِّ الحُرِّمة والدِّما : لينام المستورون على مَهَاد الأمن، ويسلم جانبُ سلامة أموالهم وأرواحهم من الوَهْن ، وليعامل المستخلف على الحمَم العزيز بما يستوجبه مثلة من نُصْرة الأحكام « ووكل إليه أمر الأمراء لمن آثرها والإحكام» والإكام الشامل لقدّره، والاهتام الشارج لصدّره، وليتوجَّ المستخدّمين في الأموال بما يكون لهلكهم مُزيجا، ليصل اليهم ما يرومونه نجيحاً ، ويُكْرِم من في الأموال بما يتعدّد واجتناب تعديها ، والتوفّر على حفظ مسالكها والمتردين فيها ؛ وليطالع بما يتعدّد قبله من الأحوال الطاريه ، وما لم تزل الرسوم بإنهاء مثلها جاريه ؛ إن شاء الله تعالى .

#### المرتبية الشالثة

( أن تفْتَتَح الولايةُ بلفظ «رُسم» ثم يذكر أمرُ الولاية والموثّى ويوضح ، ثم يقال «وسبيل كلّ واقفٍ عليه»)

فن المكتتب لأرباب السيوف من هذه المرتبة نسخة مرسوم بشدّ ناحية ، وهى :
رُسم \_أعلىٰ الله المراسم وأدام نقاذها \_ بالإنعام على الأمير فلان بما يُفيض عليه
مَلاسَ الاصطفاء ويُضْفيها ، ويُسْمى لقدمه فى النبات مَدَارج الارتقاء ويُسْليها ؟
ويُشْرِب عن آختصاصه بالمنزلة التى يَفضُل بها على مُبَاريه ، واستخلاصه المرتبة التى يفوتُ بها شأو بُجَاريه ، ووقيه أمورة بكفايته يفوتُ بها شأو بُجَاريه ، وقد أمَنْ ابتسليم قلمة حارم وأعما لحل وسائر ما يختص بها ويُضاف إليها من ضِياعها ومواضِعها إليه ، والتمويل في ولايتها وتعديرها وتثميرها

<sup>(</sup>١) كذا في غيرنسخة ولا معني له وقد تقدّم لهذا المقام أمثال ونظائر يفهم منها المقصود .

عليه؛ بموجّب مايَفَصَّل من الديوان على ماكان جاريًا فى الإقطاع المحروس للحال ، وسبيلُ أهــلِ الديوان ــ أيدهم الله ــ العملُ بالأمر العالى وبمقتضاه، والاعتهادُ علىْ التوقيع الأشرف به، إن شاء الله تعالىٰ .



ومن ذلك نسخة مرسوم بشَّدّ وقف، وهي :

رُسِم - أعلى اللهُ المراسمَ وأدام نَفَاذَها - بالتعويل على الأمير فلان في تولية الوقوف بالحاسم المعمور بحلب المحروسية ، والييارسَّنان ، والمساجد ، والمشاهد بالأماكر في والمواضع ، وظاهرها وباطنها وأعمالها ، وتفويضها إليه ، والاعتاد في جميعها عليه ؛ سُكونًا إلى تَهْضته وكِفَايته ، ووتُوتُوقا يخيرته ومعرفته وعلما بنزاهيه ، وسَدَاده وأمانته ، وذلك لاستقبال سنة سبع وكمانين وتَحْسائة .

فليتولَّ ذلك بكفاية كافيه، ونهضة وافيه ، وهِنّة لأدواء الأحوال شافيه ؛ ونظر الم السباب عمله وعاتم ، وتقوي المسال المصالح ضاتم ، وتدبير جميل في كل خاصِّ من أسباب عمله وعاتم ، وتقوّى لله عزَّ وجل تقوى بها يَدُه ، ويَضِعُ بالاستقامة على سَنبها جَدَدُه ؛ ناظرا في الوَقُوف ومصارفها ، وتتبير شروط واففها ؛ بكل ما يعود بتعمير أعمالها ، وتثير أموالها ، وتتبير أحوالها ؛ مطالباً بحساب مَن تقدّمه وتحقيق مبالفه تكيلاً وإضافة ، واحسابًا وصياقه ؛ وليطلب شواهده ، وليبين على الصحة قواعده ، وليلتمس مايصح من بواقيه من جهاتها ، وليكشف بما يوضّعه من سبّل الأمانة وجوه شُبُهاتها ؛ وقد أذن له في استخدام من يراه من النَّواب والمتصرفين والمشارفين ، والوكلاء والمستخدّمين ؛ على ماجرتْ به العاده ، من غير زياده ، وسبيل النواب \_ أيدهم الله \_ العمل بالأمم الله لى مقتضاه ؛ وألاعتاد على العلامة الشريفة ، إن شاء الله تعالى .

## المرتبة الرابعــــــة (أن يفتنح بلفظ : «إن أحق» أو «إن أولما» أو «من كانت صـــفته كذا » وما أشـــبه ذلك )

فمن ذلك نسخة منشور بنِقَابة الأشراف، وهي :

مَنْ كانتْ أوصافه شائعة بير الآنام ، وصُحُف فضائله منشورة لدى الخاصِّ والعام ، مع شرفِ آسَب شاخِ الأعلام، وتُق فَضَر به على الآنام، ويثم يُجُل به صَدَأ الأفهام، ويقيّة مرائرُها محكمة الإبرام ـ كانجَدِيرا بإفاضة سِجَال النَّم عليــه ، وقمينا بارسال سَيِل المَواهب إليه .

ولما كان الشيخ فلان متصفًا بهذه الصفات الجميله ، ومتخصّصا بمزاياها الجليله ، وضاربًا فيها بالسّمُم المُمنَّى ، ونازَّلا منها فيالشّرف الأعلى ، ومتقصّصا نوب الإخلاص والصّسفاء ، ومنتشحا بوشاح العقة والوّلاء ــ آختصصناه بزيادة التقسيم والاّجتباء ، وحَبُوناه بُونُور الكرامة والاَصطفاء ، وأجريناه على مستمر رشمه بالرّعانة على دُرّية أهل العباء ، حسب عادته المستقرّة إلى آخرعهد من كانت الإيالة إليه و إلى رحمة الله مضى : أيسير فيهم بكتاب الله العظيم وسنة رسوله ، وبسلك جَدد الحق الذي يُوصِّله من الزَّلَى إلى أقصى مناه وسُوله ، ويحصّم على تلاوة القرءان ، ومعرفة ما يصسلح من الزَّلَى إلى أقصى مناه وسُوله ، ويحصّم على تلاوة القرءان ، ومعرفة ما يصلح اللاديات . وليسرِّ في الحكم بين الضعيف فيهم والقوى ، ويُعمَّ بالإنصاف الفقير والنتى . وليُحسِّم إنه المناه المناه عليه أسباب ووعيدا ، ويُوسِعه إنذارا وتهديدا ، فإن وعى وارْمَوى وإلا سلّط عليه أسباب ووعيدا ، ويُوسِعه إنذارا وتهديدا ، فإن وعى وارْمَوى وإلا سلّط عليه أسباب ويكفّه عن دواعى الهوي، ومرّن وجب عليه حدّ أقامه فيه ، وبادر إلى اعتماده ويوجّه عن وروقيه ، حسّب مايوجيهُ حكم الشرع ويقتضيه .

وليكن رَمُوفًا بهم ما آستقامُوا ، ومنتقيًا منهم ما آعُوجُوا ومالوا ؛ وإن وجب على أحدهم حقى لمليّ أو دنيّ ، آستخلصه منه ولم يمنعه تعلقه بنسب شريف على ؛ وإن آفترى منهم مفتر على أحد من المللّ، قابله عله بما يزُجُوه عن قبيح العمل : فإنّ النساس في دار الإسلام ومَنْ هو تحت الدّمام سَواسِيّة وأقربُهم إلى الله تعالى من كانتْ سيرتُه في الإسلام رضِيّة ، وطويتُه في الإيمان خالصة نقية ؛ ومن حكم عليه حاكمٌ من الحكم ، بحقّ ثبّت عنده بالبيّنة العادلة أو الإعلام ، آترَعه منه أو سجنه عليه ، إلى أن يُرضى خصمة أو يرد أمرَه إلى الحاكم ويفرّضه إليه .

ولْيَخُوسُ أنسابهم بإثبات أُصُولها، وتحقيق فُروعِها؛ ومَن رام دُخولا فيه بدّعُوىٰ يُبطِّل فيها تَقَّب عن كَشَف حاله، وإظهار مِحَاله؛ وجازاه بما يستحقَّه أمثاله، و يرتدعُ فيا بعدُ مِناله : ليخلُصَ هذا النسبُ الكريم، من دّعُوىٰ الحجهول، وآندماجه في أُشرة الرسول؛ عليه أفضلُ الصلاة والنسليم . و يمنعُ من اتصال أيَّم من الأُشرة لمان عامِّى، ولا يُقسِّح أن يُعقَد عليها عَقْد إلا ليكفء مَلِيّ : ليهراً هذا الحجدُ الشريفُ من التكدير، ولا يُقسِّح أن يُعقد مليها عَقْد إلا ليكفء مَلِيّ : ليهراً هذا المجدُ الشريفُ

ولينظُّرُ في الوقوف على المَشَاهد والذَّرَيَّه ، نظرا يَحَدُه عليه مَنْ يَعْلَمُهُ من البَرِيَّه ، ويتدئ بعارة أصُّولها والستكال فرُوعها ، وقسمة مَغَلَّها على ماتضمنه شرط الواقفين لها . وليحقط على الذُور ، وينفقها على عادتها في المصالح والجُهُور ؛ علمً أن الله تعالى سائلهُ عَمَّ تَوَخَّاه في جميع الأمور ، وأنه لا يخفى عليه كلَّ خفي مستور . قال الله سبحانه : ((يَوْمَ هُمْ بارِزُون لا يَضْمَىٰ عَلَىٰ الله مُنْهُمْ شَيْءٌ مُنْ الرَّوْن لا يَضْمَىٰ عَلَىٰ الله مُنْهُمْ شَيْءٌ مُنْ الرَّوْن لا يَضْمَىٰ عَلَىٰ الله

وَأَذَّا له أن يستنيبَ عنــه في حال حَيَاته، وبعدَ وَفَاته ــ فَسَّح الله له في الْمُهَل، وَخَوْلِهُ صَالَحُ العَمَلِ ــ الأرشدَ من بَنِيهِ ، ومَنْ يختاره لهذا الأمر, وله يَرتَضيه ، وقد أنعمنا عليه بإجراء ماكان باسمه مســـتمرا إلىٰ الآن ، وأضفْنا إليه ما يُعينه على النظر في مصالح الأسرة أدام الله له عُلُوُّ الشان ؛ من تمليك و إدْرار وتيســـير ، وجعلناه له مســـتَـمـرًا، وعليه مستقرًا ؛ ولمن بعده من نَــْ له والأعقاب، علىٰ توالى الأزمان والأحقاب؛ وحظَرْنا تغييرَه وفسْخَه ، وتبديله ونَسْخه : ﴿ فَمَنْ بَدُّلَهُ بَعْــدَ مَا سَمَعَهُ فَإِنَّكَ إِنْهُمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيٌّ ﴾ وهو معـنَّين مُن ديوان الاستيفاء المعمور ، عبدا المنشور المسطُّور ، بالأمر العالى أعلاه الله وأمضاه ، عَمَّا كان قديما ، وما أُنْعم عليــه به آخرا، وهو القديمُ الذي كان له وشهد به الديوان المعــمُور، وهو الإقطاع من ناحيــة كذا ، ويُجرىٰ علىٰ عادته في إطلاق ما قُرِّرْ له من ناحيــة كذا بشهادة الديوان الفلاني ، والمحدَّد الذي أُنْهِم به عليه لأســـتقبال سنة سبع وسبعين وما بعدها. وسبيلُ كافَّة الأُسْرة الطالِبيِّين بمدينة كذا الآنقيادُ إلىٰ تبَاعته ، والآمتثال لإشارَتِه ، والتوقُّر على إجلاله وكرامتــه؛ فإنه زعيمُهم، ومقدَّمُهم ورئيسُهم ؛ ومن خالفه منهـــم قابلناه ، وباليم العِقاب جازَيْناه ، والاعتبادُ في ذلك أجمعَ علىٰ التوقيـــع الأشرف العالى أعلاه الله، والعَلائم الديوانيَّة فيه ، إن شاء الله تعالى .



وهذه تسخة بولاية الشرقية، وهي :

لَّــــــــكانتِ الأعمالُ الشرقيَّةُ أجدَرَ البلادِ بأكيد الاهتمام وأخْلَق، وأولاها بإضْفاء سِرْ بال الاهتِبال الذي لا يُحْلِقُ إذا رَتَّ سِوَاه وأخْلَقُ؛ وأقْلَتَهَا بمُسن نظرٍ يُرسل لرســولِ علَّي الرسم الاعتَّــةَ في إدامة نَضْرة العارة عليها ويُطْلق، وأحَقَّها بأن يُبرَمَ لها

سَبُّ تَفَقُّد لا يلتصق به رَهْن ولا يَغْلَق ؛ وأَحْراها باعتناء يقضى لأمرها بالإطَّراد ، وأَوْلاها بتعيَّد بِحِصل مصالح الشُّحُون آلفةً للنَّواء بهـ والْمَقَام عائفةً للنشو زعنهــا والشِّرَاد، : لأنها بابُ الشام، وإليها تردُ القوافلُ المتردِّدةُ منه على مَرَّ الأيَّام؛ ومنها يستَكْشف الأخبار ويستنهض الطوالع والمتخبِّرين ، و بمواصلة التفقُّد تعْلَمَ الأحوالُ الطارئة في كل وقت وحين؛ فتجب المبالغةُ في حفظ طُرُفاتها ومياهها، وأن تصرف الهممُ إلى ضبط أحوالها ، وعامة أنقابها وٱتِّجاهها ، ويوضع بناء الحزم في صون أطرافها علىٰ أثبت قاعدة ويُؤسَّس ، وبيــالَغَ في إذكاء العيون علىٰ كل طارق يتخبُّرُ للعدة الملمون ويتجَسَّس؛ وكنت أيُّها الأمير من المشهورين بالشجاعة والإقدام، وذَّوى الكفاية المُوفى تَراقُهم فيها [على] عارض الإعدام، وما زِلْتَ معدودًا من خاص (الأتراك الأعيان تسبهم(؟)، المقصّر مجاروهم إلى غاية البّسَالة عن اللَّمَاق بهم والإدراك وَقَدَ تقدَّمت ولايتُك هـذه الأعمالَ فقصَدْت منها قصدًا سَديدا ، وألحَفْت الرعايا ظِدٌّ من الأَمَنة مديدا \_ خرج الأمر بإيداع هذا المنشور ما أُنْهم به عليك من إعادتك إلىٰ وِلايتها، فبالغ في آسييضاح الأنباء وكشُّفها، ورفع الْوَنْيَـة في ذٰلك وصَّرْفها؛ ووَكُّل بِهِ عَزْمَةَ لا تُلِيُّ سَنَةٌ بِطَرْفِها ، وآنته فيه إلىٰ غاية تَضيق سَعَةُ القول بوَصْفها ؛ وتابع في تسيير الطلائع ونَدُّبها ، وعوِّل من كلِّ قبيلة من العُرْبان المستنهَضين على شَهْمها وَنَدْبها ؛ وَآجِتهد في حفـظ الطُّرُوّات والمَناهل ، وَاستنهض للسّحرُّز عليها وخَلَل يَتَخَلُّها، وآنتض لهــذه المهمات بصارم حدٌّ تَسْلم مَضاربُه من عَجْن يفلُّهَا؛ ولا تُبق ممكنا في إنفاذ المتخَبِّرين، وإرسال من يُغير علىٰ بلاد العدُّومن الخَبِيرين ، بمــا [أنّ] هـــذه سبيلُ المتدِّريين ؛ وألزم أربابَ الحدود من جميع الأقطار حراسةَ حُدُودهم ، وخُذْهم باستِنفاد وُسْسعِهم في الاحتياط وآسستِفْراغِ مجهُودهم ؛ وطالِـعْ .

بمــا يُورَد قِبَلك، وأَنْهِ ما يُزِيح بُسُرْعة إجابتك عنــه فى الخِدْمة طِلك؛ فاعلم هـــذا وآعمُل به، إن شاء الله تعالى .

+\*+

وهذه نسخة بولاية المُرْتاحية، وهي :

خرج الأمر بَكَتْب هذا المنشورِ وتضمينِه : إرن مَنْ أظهر خُلاصةَ جَوْهم، السَّبْك ، وَارتفع في إشكائه بالإنصاف عن كل شاك الشَّك، وحصل عنده [من] الخلال الزِكِنَّة نظُمُّ لا يَنْحَلُّ وعَقْد لا يَنْفَكَ، وأَوْفى على التقدير والظنِّ فىالتدبير المُفَّرِج , به عن الرعيَّة الضَّنْك ـ استوجب أن تُستَد إليه حنايتُهم ، وتَجعلَ إليه كَلاَعْتُهم .

ولَّ كَنتَ أَيّها الأميرُ مِن أُهْدِ عند نَمْزِ عَزْمه، وتجريب نصلِ حَرْمه، وأعتبارِ فَصَل مَقالته ، وأخيار أصلِ أَصالته ، وشُكِر آسترارُه على الاتصاف بمَض الولاء، واستيْدرارُه أخلاف غُرَرِ الآلاء، واستثارُه أَصنافَ جَنّى الثّناء، واستقرارُه أَكناف وهْيِ الاعتناء ، ولم تزلُ في رِفْعتك وَجِيها ، وما بَرح جميلُ الرأى يُدِيم بَعثًا لتُحف الإحسان نحوك وتوجِيها ، وما آنمَّكَ مجاهدتً في مهامٌ إقدام تتُويها، وشجاعتُك مانيسةً على الكفّاركُلِّ كِفَاح يلْقَوْن منه كلًا نقيلا ويومًا كريها ، \_ أودع هذا المنشور ما رُسم من استخدامك في ولاية الإعمال المُرتاحيَّة .

فباشرُها معتمدا على تقوى الله سبحانه التي تَقُوىٰ بها أسبابُ توفيقك وتناله ، وتسلّمُ أمورُ مباشرتك من خَلَل يكدِّر استبشارك وينكَّد ، واعتمد العمدل على من تشتمل عليه هذه الولايةُ وتَحْوِيه ، وبالمِنغُ فيما يزيل عنهم الحَيْفَ ويَزْوِيه ؛ والْحِمْدُ ما يَقْضِى ليسْربهم بالتأمين ، ويبلّغهم من تحصينِ أوطانهم غاية التأميل ، واجعَلُ أيدى المَفْسِدين محفوفةً عن كاقتهم ، ووجُوهَ المعتدين مصروفةً عن إخافتهم ؛

وتطلّب الأشرار ، وتَنَبَّع الدُّعَّار ؛ ومَنْ ظَفِرت به منهم فلا تَكُن عن التنكيل به ناكلا ، ولا تُقصّر في الحَوْظة عليه والمطالعة به عاجلا ، وعامل الناب في الحَرَّمُ العزيز بإنهاضه ، وصَوْنِ مَدِيد باعه في تنفيل الأحكام عن انقباضه ؛ واعْضُده في إنفاذ قضاياه ، وأختصاصه بإكرام يُقْيل عليه مُطَلَقُ عُيَّاه ، وشُكَّ من الضامن في استيداء حقُوق الديوان واسينظافها على أحسن حال من غير خروج عن الضرائب المستقرة ، ويحزز أن يكون لمناهضة العدد وطُروق إلى المستقرة ، ويحزز أن يكون لمناهضة العدد وطُروق إلى المستقرة ، ويُعزز أن يكون لمناهضة العدد وطُروق إلى المستقرة ، ويمان المائيد من ماييد من مناييد عن حقيقته عارض الإرتياب ؛ ولا تُبِي شيئا يمكن الأدل ولايتك قواعِد الأمنة منهم ، وتبتّل ليوقايتهم أذاهم الكرنياب ؛ ولا تُبقي شيئا يمكن الأدل ولايتك قواعِد الأمنة منهم ، وتبتّل ليوقايتهم أذاهم الكرنياب ، ولا تُنعى منه ، وطالِع بما يُقتابُ إلى علمه من جهتك إن شاء الله تعالى .

\*\*+

### وهذه نسخة بولاية السَّمنُّوديَّة، وهي :

إِنَّ أَوْلِىٰ مَن وَلِيَ الأعمال، وتعلقت بكفايته الآمال، وعُدقت به المُهمَّات، وأُسندت إليه الوَلايات، مَنْ نَطقت بمَدْلته الألسنه، والنَّقَت عن عيْن خبرته السَّنة، وكان حسن السياسة إعِيَّته، كثير الهارة مدّة توليته، شَهْما في السيتخراج الحقوق من جِهاتها، صارمًا في رَدْع المجرمين عن زَلَّات النفْس وهَفَواتها، حَسنة سيزتُه، خالصة مناصحتُه وسَريرتُه.

ولَّ كَنتَ أَيها الأمير فلان \_أدام الله تأييدَك وتسديدَك، وحراستَك وتمهيدَك \_ أنت المتوقِّع بهذه الصِّفات الحِسان ، المُتَّصفَ بما تقدّم من الشَّرح والبَيَان؛ الذي نطقَتْ شمائلُك بَشَهامَتِك ، وشهِدَت عنالِك بَنبَاهتك \_ خرج الأمر الفلاني بأن لتوثّى مدينةَ سَمَنُّود وضواحيها، وما هو معروفً بها ومنسُّوبٌ إليها ؛ بشرط بَشط

العدُّل ونَشْره، و إعباق عَرْف الحق ونَشْره؛ وأن تُخَفِّف الوطأة عنهم وتفْعلَ ما هو أُولىٰ ، وتُعلَمَ أنك تُسْأَل . . . الله تعالىٰ في الأخرىٰ ومنًا في الأُولىٰ ؛ وأن تَصونَ الرعايا وتجتلِبَ لنـا أدْعيتَهم ، وتعاملَهم بمـا يُطيِّب نُفوسَهم ويُبلِّغهم بُغيتَهم ؛ حتَّى يتساوىٰ فى الحق ضعيفُهم وقَوِيُّهم، ورشِيدُهم وغَوِيُّهم، ومَلِيُّهم ودَيْيُّهم؛ وأن لا تُقمِ الحدود علىٰ مَنْ وجبتْ عليه إلا بمقتضىٰ الشرع الشريف ، والعدَّل المُنيف ؛ وأن تَشُدَ من نُوَابِ الحَمَ العزيز، وتَفْعَل في ذلك فِعلَ المَهَذَّبِ ذي التمييز؛ وأن تَحَسُّر عن ساعد الإجتهاد في الجمع بينَ استيخراج جميع الحقوق الديوانية والعمَاره، وَتَجعَلُ تقوى الله هي البطانةُ لك والظِّهاره ؛ وأن تبدُّل النهضـــة في ٱســـتخراج الأموال ، وتحصيل الغلال على التَّمَام والكَمَال ؛ بحيثُ لايناتُّر منها الدُّرهُم الفَرْدُ ولا القَــدَح الواحد، وتفعلَ في ذٰلك فعلَ الْمُشْفِقُ المشمِّر الجاهد؛ وأن تُديم مباشَرتك للأقصاب في حال بَرْشها وزراعتها وتربيتها وحمايها ، واعتصارِها وطَبْخها ، وتزكية أثمــارها ؛ \_ بحيث لاتكل الأمرَ ف شيء من ذلك إلى غير ذي ذمَّة بُمُفرده ، ولا إلى من ليس بذى خُبْرة لا يعلم مُشْيق التصُّرف من مُسْعده . وقد جعلنا لك النظرَ علىٰ جميع النَّواحي الحاريَّة في ديواننا بالوجه البحريّ خاصةً لتنظُّر في أمرها، وتزجَّر أهلَ الحنايات بها؛ وتفعل فيهاكلُّ مايحَدُ به الأثَر، ويَطيب بسَمَاعه الخَبَر.

فتقلَّد مأقلَّدت، وقُمْ حتَّى القيام بما إليه نُدِبت؛ وآعمَلْ فيه بتقوَى الله في سِرِّك وجَهْرك ، وقدِّم الحوف من الله على جميع ما تأتيسه أو تَذَرُه من أمرك ؛ ونَسَـلَّمه شاكرا لما أسدَيْناه إليك، متمسَّكا بما أوجَبْناه عليك؛ فإنَّ الشكر يُوجب مزيدك، ويُكَثِّمُ عَددَك . \*\*

## وهذه نسخة بولاية النَّسْتراويَّة، وهي :

مِن عاديّتنا فىالتدبير ويشمّيتنا ، وسُلِّينا فىالسياسة وسيريّنا ؛ إسباعُ المَوَاهِب والنِّم، وتنقيلُ عبِيدنا فى مَراتب الخِدَم؛ ٱســبتْرِشادا باسلافنا المُسلُوك واقْتِداء، واستضاءةً بانوارهم المشرقة واهيّداء .

ولمَنَّ كنتَ أيها الأمير بمر... عُرِفَتْ بسالتُه ، وآشتَهرت شجاعتُه وصرامتُه ، والسَّتحقِّ أن يُلتَحظ بمين الرَّاليه ، وأن يشرَّف بالاِرتضاء للتعويل عليه في ولايه ، \_ رأينا \_ وبالله توفيقُنا \_ استخدامَك في ولاية الاَّحمال اللَّسْتراويَّة ، وخرج أمرُنا إلىٰ ديوان الإنشاء بكتب هذا السِّجلَ بتقليدك ذلك ، وتضمينهِ ماتعتَمِد عليه ، وتنتهى إلىٰ المَثلُ لك فيه .

فتقلّد مَاقَلَدَته عاملا بتقوى الله فيا تُسِرُه وتُعلَّف ، معتمدًا فيها غاية مايسـتطيعُه المَكِنَّف ونهاية ما يمكِنُه ، فالله تعالى يقول إرشادًا للمؤمنين وتفهيما : ﴿ يَأْيُّمَا اللّهِ مِنَا اللّهِ مَنَا اللّهَ وَيَفْوْر لَكُمْ ذُنُو بَكُمْ وَمَنْ يَطِع اللّهَ وَرَسُولةً فَقَدْ فَازَ فَوْلًا سَدِيدًا يُصلح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُو بَكُمْ وَمَنْ يَطِع اللّهَ وَرَسُولةً فَقَدْ فَازَ فَوْلًا سَدِيدًا مُ وساوين القيري من هذه الولاية والضعيف، ولا تُعْمَل في الحقيق فرقاً بين المشروف والشريف ، وآمدُد على كافتهم رُواق السُكون والأمنه ، وأجرهم في المُمدّلة على العادة الجميلة الحسنه ، والفول في إقامة الحُدود على من تجب عليه ما يُوجِيه كتابُ الله الكريم ، وتفضى به سنة نيه عد عليه أفضل الصلاة والنسليم ، وادبَّب في حفظ السَّبُل والمساك ، واجتهد في ذلك الاجتهاد الذي يجب على أنظارك وأمثالك ، ومنى ظفرت بمن يُؤذى مسافرا، أو يضيف واردًا أو صادرا ، فطارة والله عالم يُعتَل لك في التمثيل بما تعتمده ، وتؤمَن في شانه بما تنتهي

إليه وتقصده . ورايج المستخدّمين على الحكم والدعوة فهما يتوّليّان ما بإعزازه يقومُ مَنَارُ الإسلام ، وتجرى أمورُ الشريعة على أجمل وَشْع وأحسَّ يظام . وخُذ المستخدّمين فى الأموال الدّيوانية بالاجتهاد فى العاره ، وحمْلِ المعاملين على ما تُوجِيه المُصدّلة والحرش على ماوقر الارتفاع ، وحَمّاه من أسباب التفريط والضَّمياع ، واستنهض الرجال المستخدّمين معك فيا ترى تُذْبَهم إليه، واستنهاضَهم فيه ، فاعلَمْ هذا وآعمَلْ به ، إن شاء الله تعالى .



### وهذه نسخة بولاية الإسكندرية، وهي :

التفقّد وأكمل والمحمد المعمد وأحسانه وقوى سبب استفامة شُمونه وأشّاق التفقّد وأكمل وأحم التعميد وأحسانه وأولى التفقد وأكمل والمحمد وأحمد وأحمد التفقد وأكمل والمحمد والمحمد وأحمد المحمد والمحمد والمح

الأخذ بيد المظلوم ، ويقُومُ بحسن التفويض والاِ تُمان ، ويعطى بَدَل السَّلامة من حقق ابْتَقال معدة الأمان ، ويسلكُ فيا يُعدَق به طريق السَّداد ويلزم نَهْجه ، ولا يمكنُ أن يكونَ له على غير الصواب مَماجُ ولا عَرْجه ، ويأخذُ في كل أحواله بوَثائِق الحَزْم ، ويُحِلُّ له أعمالُه الصالحةُ من مَثْوى المنازل الرفيعة ما هو على غيره من الحرام الجَزْم .

ولماكان الأمير المعنى بهذا الوصف الواضح البيان ، المتكافئة في ذكر مَناقِبه شهادةُ السَّماعَ والويان ، الحكائي مايناط به بقائم الميني وطَرْف يَقْظان ، الحالَّم مايناط الوَرَع في أسمى مكان وأعلى مَظَان ، الجامع في إقامة شرع الإخلاص بين الفرائض والسُّن ، المؤينة عزائمة على مضارب المُهندة التي لا تَقِي منها ما نعات الجُنن ، الفائح من نبيه ما تُؤثر صِحاحُ الانباء عن عليسل نسيمه ، الجدير بما يُزقُ إليه من عقائل جزيل الإنعام وجسيمه ، وقد أبان في ولايته بمطابقته بين شدته ولينه ، وإقامة من الإنعام من يمينه ، وإدائه كأقة أهلها من تمير العون على استنباب الأمور ومَعينه لا خرج أممُ الملك العادل بتقليده ولاية ثفر الإسكندرية حماه الله تعالى والبحيرة .

فَلْيَتَقَلَّدُ مَاقَلَدَه إِيَّاه، ويباشِرْه مَنشرِحا صدَّره مَتَهَلَّلاً تُحَيَّاه؛ ولَيعتمِدْ علىٰ تقوَىٰالله التى هى خير عَنَاد، وأفضلُ مَا آعتُمِد عليه فى الحياة الدُّنيا ويومَ يَقُومُ الأَّشْهاد؛ وهى نجاةُ أهل اليقين، وفوزُ المتقين، قال الله تعالىٰ : ﴿ إِيَّاجًا الَّذِينِ آمَنُوا آتَقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِين ﴾ .

وَلْيَالِمْ فَى نَشْرِ رَايَةِ العدلومَدِّ جَنَاحه، وتَعْفِيَة أَذَىٰ الجَوْرِ وَٱجْتِياحه؛ ولَيشْمَلِ الصغيرَ والكبيرَ من أهــل هذه الولاية برِدَاء النَّصَفه، ويعاملهم بالجيــل المُوف عل

الصَّفَه؛ ويُقم الحدُودَ على مستوجبيها، وينتَه إلىٰ الغاية في تجنُّب إضاعتها وتَوقُّيها؛ وليدُلِّ علىٰ المفسِدين عينَ من يتنَبُّع وُقُوعَهم في قبضته ويتطَلُّب، ويقابلُ كلَّا منهم بما يرىٰ متعَقِّبا بإيماض بَرْق المُعاقبة غُيرَ خُلِّب؛ ولا يُبق مُمكنا في التنقيب على مرتكى الآثام، والمرتكنين على سَــفُك الدم الحرام؛ ومَنْ ظفر به منهم فْلْيُحَكُّمْ فَيه شَبَا ظُفُر الآنتقام ونابه، ويقابِله من الرَّدْع بمـا يُؤَمِّن من معاوَدَة عادات التعــدِّي علىٰ كل حَقيرونابه. وْلِيجْر على عادته فما يَسَيِّر عنه أحسَنَ السُّمْعه، ويشهَدُ له بالتتَّزُّهُ عن خَبِيث الطُّعْمة وقبيح الطَّمْعه . ويشــــّد من القاضي متولِّي الحكم فيما يُصْـــدره ويُورده، ويَحُلُّهُ ويعْقده، ويُمضيه من الأحكام الشرعيه، ويعتمده في القَضايا بمــا لَدَيْهِ من الأَلْمَعِيُّه . ويعاضد المستخْدَمين في الأموال معاضدة تُثَمِّرُه، وتَنَمِّي الارتفاعَ وتُوفِّره، وتَعُودُ علىٰ الديوان بالحظِّ الوافى، وتُعْرِب عن كَوْنه بمثل هــذه الولاية نِعْمَ الكُفْءُ الكانى. ويعامل التُّجَّار على تَبايُن بُلدانهم ، وآختلاف ألسنتهم وألوانهم ، معاملةً يُجُــل أَثْرُها ويُعسُــن ؛ ويتلَقَّهم بيشر وطلاقةِ تَنْطِق بشُكْرُ ٱستبشارهم بهــا الأَلْسُرِي ؛ ويحفَظْهم في أنفسهم وبضائِعهم ، ويستنفد الوُسْع في دَفْعَ مَضَارُهم ورَوَائِعهم . وَيَعْتَمُدُ بَعْث رَجَالُه عَلَىٰ الْإِسْتَعْدَادَ لِلْجِهَادَ، وَالتَّأْهَبِ لِقِرَاعِ الْأَضْدَادَ. ويُنته إلىٰ الغاية فيا يُزِيل منهم اعتذارًا ويُزيح اعتسلالا، ويوجبُ لهم الاقتدارَ على مَكَافَحَةَ عَدُوًّ إِن طرق النُّغْرَ والعياذُ بالله تعالىٰ .



وهذه نسخة بولاية برُقةً، وهي :

مِن حقِّ الأطراف المتناهية في بُعْند أقطارِها، والبلاد الشاسعة عن تَوَاء المُمْلك" وعَلِّ آسستقرارها، التي انتظمَتْ في سِلْك أعمال الهلكة الناصريَّة وانتَحْرطَت، وَاستدرَكَتْ مُعِدَاتُهَا لمن حَوَّتُه فَوَائِتَ الفَوَائِدِ التِي سَلَفَتْ وَفَرَطَتْ ـ أَن يُديم أكبدُ الاهتام لها التحصينَ والتحسين ولا يُغِبِّ أهلها ما يغشاهم من الملاحظات مصيسين ومُمْسِين ؛ وتُنْزِحَى لها سحائب كَرَم التعهد عهادَه غَدَها ؛ ويُعْمِلَ الأولياء في حياطتها من الخُمود السِسنة ويُذَكُون دُونَها من القَنا حَدَقا ؛ ويفوض أمورَهم لمان من تَخِفُ على يده كُلفتهم ، وتجتمع بحُسْن سِيرته أَلفتُهم ؛ ويشتَمِل من عنايته عليهم آشتمالَ الصدّفة على الفُلُوب، وتيلهم مهابتُه من كف عَدْوى البداكل مؤثر مطلوب .

ولمساكنت أيمب الأمير من أميرساليي هذه الطرائق ، وأمثل فُرسان الحرُوب وحُمّاة الحَدين ؛ وأهبي الأمير من أميرساليي هذه الطرائق ، وأجسرهم على إصلاء الشَّرك ضرام فنك لايمُشلى إصلاد زناده ؛ ولك السياسة التي تُرتَّب بيرَ الأُسُود والطَّاع الصطحابا ، والمخالصة التي لانتاجئ إذا وُصِفْت بالتغالى فيها ولا تُحابى \_ خرج أمر الملك العادل بكتب هسذا المنشور لك بما أنمَ عليك بولايته و إقطاعه : وهو برَقة بجبع أعمالها وحُقُوقها : من العقبة الصَّغرى وإلى آخر حدُودها ، وبما أمّر به كافَّة السُّربان المقيمين بهذه البلاد ، وجميع أهلها من حاضر وباد : من الإعلان لك بشعار الطاعه ، وصَوْنِ ما يلزَعُهم أداؤه إليك من فروض النَّصْح عن الإضاعه ؛ وأن يبدُلُوا فيموافقتك غاية الاَجتهاد ، ويعتمدُوا من امنال مراسيمك أحسَن اَحتاد ، ويعتمدُوا من المنال مراسيمك أحسَن اَحتاد ، ويعتمدُوا من العدول عن أمرك ، ويعتمدُوا عن المنال مراسيمك أحسَن اَحتاد ، ويعتمدُوا من العدول عن أمرك ، ويعتمدُوا عن العنالية تميلك وزَجْرك .

فاستمسِكْ بحبل التقوى الفائزِ من يعتصِمُ به ويتعَلَق، وآستشْهِوْ من خيفة الله ما يُشْرِق لأجله عليك و كتابه المكنون : ما يُشْرِق لأجله عليك نُورُ الرِّضوان ويتألَّق، قال الله تعالىٰ فى كتابه المكنون : (إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ التَّقُوا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ) . وعاملُ أهلَ هذه الولاية بالإنصاف، وإيَّاك ومَكُوهَ الصِّدُول عن تَعَجَّة العدل والإنحراف؛ وتوقَّ العَسْف بهم والحَيْف عليهم، وآجتنِب الترخيص لأصحابك فى مدّ يد أحد منهم بعُدُوانِ اليهم، ويسرْ فيهم سَيْة رَوُّف بهم وَرُوْق، وجانِب سبيل من تقوم عنده أسواق الحتلاق المتخرصين وتَشَقُق، ولا تَخْرُجُ فى تدبير الأمور عن قانون الشَّريعه، ولا تجعلُ لك إلى قُوْز الآخرة عن تقديم العمل الصالح من ذَريعه، وغُلَّ عنهم أيدى حاضرى المفسدين وباديهم، وأينهم بالمهابة عن اصرادهم على المنسكرات وتماديهم ؛ وكل بهم عَنْما وادعًا لم وازنا، ونَكُّل بمن ظَفِرت به منهم شكيلا يَرْجُرمَنْ يظلُّ بحر الضَّلال نازعا ورشُد من خُلفاء الحسكم العزيز فى تنفيذ قضاياه، وخُصَّهم من الكرامة بما تقتضيه إقامة من من وإنارة مَنَاياه، واعتمد مايعيد الحقائق بوجُوه ناضِره، ويرد الأباطيسل مَنَاره وإنارة مَنَاياه، والحَمَّهم من الكرامة بما يقتضيه إقامة، مناره والاتحامة عن السقر والإقامه، وتحييهم من تطرَّق استهانة إلى أحد منهم واستيضامه ؛ وطالسع بما يتجددُ من أحوال خدمتك، وما أيحتاج إلى علمه من جهتك؛ إن شاء الله عن وجلٌ .

# وهذه نسخة بولاية الْفَرَمَا، وهي :

نحنُ لمَـا ضاعَهُهُ الله لدّيناً من إحسانه وأَجْرَلُه ، وعَدَقه بنا من تدبير أمورِ الخلق وأسنده إلينا وَوَكَله، نعتمد عبيدَنا بتوفير الرّعاية لهم والإكرام، وتُحافظ على مايغُمُوهم من شامل الإفضال وسابغ الإنعام؛ فنقدّم للخِدّم من خَطّبها بخلوص طاعيّه، ونؤمِّل للرُّتَب من أبانت شَيِّمُه عن خبرته ومناصحيّه .

ولَّتَ كَنتَ أَيُّهَا الأمير ممر خهرَتْ مشايعتُه ومُوالاته، وحُسُلت في مكافَحة الأعداء مشاهِدُه ومَقَاماتُه، ووضحتْ فأفعاله دلائلُ النَّصح وبانتْ عليــه سِمَــاتُه ؛ ولك مَسَــاعِ مشكُوره، ومواقِفُ مشهوره، ومقاصــدُ هي من ما ثرِك مَـــدودةُ وفى فضائلك مذكُوره ؛ رأينا ـ وبالله توفيقُنا ـ استخدامَك فى ولاية الفَرَمَا والحِفَّار : سكونًا إلىٰ رضا مذهبِك ، وثقةً بانتظام الحال فيا يُردَّ إليك ويُساطُ بك ؛ وخرج أمُرنا إلىٰ ديوان الإنشاء بكتب هـذا السجِلِّ بتقليــدك الولايةَ المذكورة وتضمينه مانامُر به وترسُّمُه ، مما يَهْدِيك إلىٰ الصواب فتتمسَّك به وتعكف عليه وتلزُمُه .

فتقلَّدْ ما قُلَّدْته شاكرا على هذه النُّعميٰ، عاملا بطاعة الله تعالىٰ ومراقبته فى السر والنجويي، وآعتــدُّها زادا إلى الآخرة تطمئن به القــلوبُ وتَقُوى، قال الله عز من قائل في كتابه : ﴿ وَتَزَوَّدُوا فِإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُويٰ﴾ . وآعتمد في أهل هـــذه الولاية نَصَفَةً تُعَمُّهم ومَعْدله، وسُسْهم سياسةً تكون لسـنَّة الخير مؤكَّدة ولسُـنَّة الجوْر مبــدُّله . وماثل في الحــق بين قَويِّهــم وضــعيفهم، ولا تجعــل منريَّةً في الواجب والسينَّة في الحيدود التي تُقيمها على ذَوى الجيرائر والجرائم ؛ وآ نتصبُ لحفظ الطُّرُقات، وصَوْن الصادرين والواردين في جميع الأوقات؛ ونَكُّل بمن تظفَّرُ به من المفسدين، وآجعله عظَّةً لأمثاله من الظالمين والمعتَّدين؛ وعاضد النائبَ في الحكم العزيز معاضدةً تقضى بإعزاز الحانب، وساعده مساعدةً تنفُذ بها أحكامُه على قَضيَّة الواجب؛ وكذلك مُتولِّى الدُّعوة الهاديَّة فهي مصْباح الزمان، وبإشادة ذكره تَقُوىٰ دعائمُ الإيمــان؛ فاجتهـِــْ فى تمبيز متولِّيها و إكرامــه، و بلِّفْـــه فى ذلك غايةَ مطلوبه ومَرَامه . وتوفَّر علىٰ الشدّ من المستخدّمين في الأموال ، وراع [ما يحسن] لدينا فيما تنظُر فيه من الأعمال؛ وآحرص على ماعاد بُوفُور ارتفاعها، وأحر أحوالهَا على أفضل رُسُومِها وأوضاعها؛ بحيثُ يكونُ العدلُ منبسطا منبَّتًا، والحَيْفُ منحسما مستأْصَلا عِتَدًا؛ وأحمل صحبة الرجال المستفدّمين معك، وأحسن معاشرتهم مع مطالبتهم بملازمة

 <sup>(</sup>١) كانت عدّة قرى ومن مدنها العريش والورّادة ورَخّ وقطية وقس والزعقا ٠ انظر معجم البلدان ٠

الخدمه، وآستنهاضهم فى الأمور الشاقّة المهمَّه؛ فاعلَمْ هذا وآعمل به، وطالِـع بمــا تحتاج إلىٰ المطالمة به؛ إن شاء الله تعالىٰ .



وهذه نسخة بولاية عَسْقلان، وهي :

من شَمَينا التي فَدَتْ للصالح ضَوا من ، وعَلَتْ فَكُلُّ مَتطاولِ عِندها مُتطامِن ؛ وهمّمنا الكافلة [للرعيّة] بما يُقِرْ عُونَها، والقاضية للخاصَّة والعالَّمة بما يوجب طُمَّانينَتَها وسكُونَها؛ أَنعَمْنا الفِكْر فيا يستقيم به أمرُها ويروُلُ معه بُوسُها، فيقف [بنا] الاجتهادُ في ذلك على عَجَّة الصواب التي لاضَلالَ في سُلُوكِها، ويُقضى منا الحرص إلى غاية لم يبُلغها أحدُّ من مَدَّرِي الدول ومُلُوكِها؛ فننتيخب لخطير الحِدَم من كان قَثُوما بها مستقلًا بآصارها، وتنتيجب لجليل الرُّبَ الأعيانَ من أمراء دولتنا وأنصارها؛ حِفْظا لما الستَحفِظْناه من أمور العِباد والبِلاد، ووقيا الهاد الصَّلاح وَحَسْما لمواد الفساد ،

ولَّ كَنتَ أَيَّهَ الأَمْيُرُ مِن الأُولِياء الذين صفّتْ في المخالصة صَمَّايُّهُم ، وحسُلَتْ في الطاعة عقائدُهم وسرايُّهم ؛ ونالُوا من نَيبه الحظّ ماأطنب الواصفُ فيا يذكره منه ويَرْوِيه ، وأحمَدُوا المناصحة فيا رقوًا فيه من دَرَج النويه ؛ وقد استَيْحُفيت مهمَّات من الحسدَم فكفَيت همَّها وخفّفت ثقلَها ؛ وأهلت لولايات سيبيَّة فَمَلْت كَلَّها ، وكُرَّمات المستحقًا لها وأهلها ؛ فلك مَواتُّ حميدةً من حَسن المقاصد ومشكور المساعى، وكُرَّمات أكبدةً ظلَّتْ على الصطفائك من أوْقَى البواعث وأقوى الدَّواعى ؛ وكانت مدينة عَشَلان \_ منهر المنافئة على الشاعل من أوْقَى البواعث وأقوى الدَّواعى ؛ وكانت مدينة عَشَلان \_ منهر النافيات الجزيل وأحرَزه وحَواه ؛ وهو في عُيون والرَّباط الذي مَنْ كان به فقسد نال النواب الجزيل وأحرَزه وحَواه ؛ وهو في عُيون الكفار \_ خذِه له عنها منهد منهد المنافقة بماماته منبَّنة ؛ ويُعن

نُوفِّر آهتَهَامَنَا عليه رعايةً لَمَكانِه المكين ، وننتهى الكُفاة لتوليَّه توصَّلا إلى النَّكاية في المشركين ؛ وهو مَقْلُ السلمين الجساهدين وردِّ ، ومجُاوروه قوم للَّا ، وأمرُهم أثرُّ إذ ؛ فيجب أن يُرَّادُ لضبطه النَّـدُبُ الذي لا تُهتَبلَ غِرْتُهُ ، ويُسمَّم لحفظه العَصْبُ الذي لا تُشَيِّقُ ضَرْبَتُه ؛ ويُحتار لصونه الشهسمُ الذي تقف على المصالح همّته ، وتنفَد فيها عَرْمتُه ؛

وحيرَ كانتْ هـذه الصـفاتُ فيك موجُوده ، وظلَّت محسوبةٌ من خلَاك معـدوده ، وظلَّت محسوبةٌ من خلَاك معـدوده ، رأينا \_ وبالله توفيقنا \_ ماخرج به أمرنا إلىٰ ديوان الانشاء من كَتْب هـذا السَّعِلَّ بتقليدك ولاية هـذا الثغر وضواحِيه ، وعملِه ونواحِيه ، ثقةٌ بمشهور مَضَائك ، وعامًا بإبرارك على نظرائك .

فتقلّد هذه الحدمة عارقًا قدْرَ ماخُولت منها، وعاملا بتقوى الله وخِيفَتِه في جميع ماتأمُر به وتنهي ؛ فإن تقواه الجُنَّة الواقيه، وإن خِيفَته الذّخيرُة الباقيه ؛ وقد وعد الله المتقين بتيسير الأمور، وتكفير السيآت وإعظام الأُجُور؛ قال الله عز من قائل : ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللّهَ يَكُمُّرُ عَنْهُ سَيَّنَاتِهِ وَيُعْظِمُ لَهُ أَجْرًا ﴾ . ثم قال : ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللّهَ يَكُمُّرُ عَنْهُ سَيَّنَاتِهِ وَيُعْظِمُ لَهُ أَجْرًا ﴾ . واستعمل العدل في جميع من يشتمل عايه عَملُك ، ويمين عليه توليك ونظرك ؛ وساوفي الحق بين الضعيف والقوى ، وماثِلُ في الحكم بين الفريب والقوى ، وإذا ثبت على شريف حقَّ فلا تُصابِهِ لِرُتْبته، وإذا ثبت على شريف حقَّ فلا تُصابِهِ لِرُتْبته، وإذا ثبتَ لوضيع فَذَه مِّن لزمه واستقرَف جهته .

وَاعتمــد من الأحر بالمعروف والنَّهْيِ عن المنكر ما يَستَنْطَق بالثناء عليك ٱلْســـنةَ المــادحين، وينظمُك فيمن عَناهم الله تعــالىٰ بقوله : ﴿ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمِيْرِمِ الآخِرِ

<sup>(</sup>١) فى القاموس وغيره «أنتصيت» أى بالصاد المهملة «الرجل آخترته» فتنبه .

و يَأْمُرُونَ بِالمَّمْرُوفَ و يَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَوِ ويُسَارِعُونَ فِي الْخَمَيْراتِ وَأُولَـثَيْكَ مَن الصَّالِخِينِ ﴾ .

وأقِيم الحُدُود علىٰ مَنْ لزمتُــه بمــا أمر اللهُ به إقامةً [ تجرى بها ] جَمْرَاها ، وتوَقَّ الزيادة فيهما والنقص توقَّى من يتمَّشُلُ الْمُجازاَة كأنه بَرَاها . وهـــذا الثغر لَحمَّة وشُمُوَّ مَقْداره ، وقُرْب العَـدُو منه وُدُنُو داره ؛ لا يُقْنَع له بمركز يِّته ، ولا يُكتفىٰ في حقِّه بمرابطَّيته وَقَرَاريَّته ؛ فنحن تُسَيِّر إليه العساكر المَطَّفَّرةَ دَفْعَتين في كل سَنَة على حُكمُ البَدَل : فيردُه عسكر جديَّدُ مُزاحُ العلة ، كثيفُ العُدَّه، وافر العدَّه؛ يؤثر أن يَظْهو أَرُو، ويحافظ على ما يطيب به ذكره وخَبُره؛ فُبتُّ السرايا وشُنَّ الغارات، وضيِّق على العدو فسيحَ النُّواحي والحهات ؛ وجَّهُّز إليه من يُخيفه في مَآمنه ، وآبعث عليه مَن يَطْرُقه فيأخرز أما كنه؛ وآندُبْ من يطالِعُك بخفيّ أخباره، ويظهرُ لك باطنّ أموره ومستور أسراره : لتنتهزَ فيه الفُرصـةَ إذا لا حَتْ مَخَايِلُها، وتبادرَ الغفلةَ منه إذا ظهرَتْ دلائلُها . وأجمل للتطوّعين من الكنانيّين نصيبا من ثواب الحهاد ، وآحمُلهم علىٰ ٱســـتفراغ الُوسْع بفــاية الحــرْص والآجتهاد ؛ وَٱفعَلْ في هـــذا الباب ما نَتضاعفُ به مَوادُّ الأَجْر، وتنتسخ به الأوزارُكما ينتسخُ الظلامُ بضياء الفَّجْر؛ وْآعَضُدْ مَتُولِّى الحَـكُمُ العزيزعَضْدا يُعْلَى أَمْرَه ، ويُشَـدّ أَذْرَه ؛ ويحُرُس نظامَه ، و سَفِّذ قضاياه وأحكامَه؛ وكذُّلك متَوتَّى الدعوة الهادية \_ ثبتها الله تعالى \_ فاعتمدُه . بمــا يشرح صدَره فيما يوضُّعه للؤمنين، ويهدى به المستجيبين والمتديِّنين؛ ووَفِّر موفَّرَ آهتامك على مرافدة من يتولَّىٰ أمَر المــال وما يجرِى فى الخمـاصُّ لَتــدُّرْ أخلالُه ، و زكو آرتفاعُه ، وتَفْزُرَ مادّته ، ويتوفّرَ مستخرَجه ؛ ويحتَميَ من خيانة وتحيُّف ، ويُسْلَمُ آستيداؤُه مرب تَرَيُّث وتوقُّف . وآستُنهض الرجالَ المستخدَمين في الأمور السُّــوانِح، وصَرِّفهم فيا ترى تصريفَهم عليه من أسباب المنافع والمصالح ؛ وٱستمطر

الإحسانَ لمن أحمدُتَ طريقتَه ، وقوِّم التأديب من دَممت فعله وكرِهتَ سَـيْرَتَه ؛ فاعلم هذا وآعملُ به، وطالع بمــا يُحتاج إلىٰ المطالعة بمثله ؛ إن شاء الله عز وجل .

\*\*

ومر. المكتتَب بالوظائف الديوانيــة من هذه المَرْتبــة نسخةُ توقيع بنظر الدَّواوين، وهي :

أحقَّ الأعمال بأن يُنعَمَ فيها النظرُ الشافى ، ويُندَبَ لحمل عِثْمِا الأمينُ الكافى ، ويُعَلَّل الرأى لارتباد القوى على ضبطها ويُحَمَّل الرأى لارتباد القوى على ضبطها وحَصْرِها ، ماكان منها جامعاً لمَصَالح الدولة ، حائزًا لمَهاتم المُلكة : وهي أعمال الدّيوان ، والنظرُ فى حفظ وُجُوه الأموال وما يُعين على آسسيَنْهاتها ، ويعودُ بالزيادة فى أصول أبوابها ؛ إذكان ذلك ملاك الأمور، وزمام السديير فى حفظ البلاد وحمايةُ النَّمُور ، وإلمَّونة المُنظمى على الاستخار من الرجال الذين بهم يتمَّ حفظ البلاد وحمايةُ النَّمُور ،

ولَّ سَلَّطْنَا البحثَ على استصلاح من نؤهله لهذه المنزلة، واستخلاص من نُحِلهُ بهدفه المنزلة، واستخلاص من نُحِلهُ بهدفه المرتبة ، أذانا الاختبار والانتقاد، وانتهى بنا الاعتيامُ والارتياد؛ إلى آختيار الشيخ فلان : حين سَفَرتْ له النَّباهة في الكفاية، والوَجَاهة في الخبرة والدرايه؛ وجب .... على آختصاصه بالفَضْسل الذي تحلَّ بادَبه، والعَفَاف الذي اشتهر من مذهبه، من الخصال الحيده، والخلال الرشيده؛ والفضائل الموروثة والمكتسبه، والخلالي المشيد، من المحتسبة، والخلالي المنتقاة المهدَّبه، ورأيناه أهلا لإحلال هذه المكانه، وعَدْلا قيًّا باحتال، هذه المكانه، وعَدْلا قيًّا باحتال، هذه الأمانة ؛ وعلمنا أن الصنيعة عنده زاكية المفارس، والنعمة المفاضة عليه ضافية المكارس، والعدمة المفاضة عليه ضافية المكارس، اللاد المضافة إليها

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل بقدركلة .

والداخلة فى حكمها : قاصى ذلك ودانيه، وأَوَاسطه وحَوَاشيه؛ مقدِّمين الاستخارةَ فيا نُبْديه من قول ، ونعزِم عليه من فعل .

وأمرناه أن يَستشـعر تقُوىٰ الله سبحانه فإنَّها الْحُنَّــة الواقِيه ، والذخيرة النافعـــةُ الباقيه؛ ويعتَلَقَ أسـبابَها فإنها المُتجَّية من المهالك، الهاديَّةُ إلىٰ الشُّـبُل الواضحة إذا ٱشْتَبَهَت المَسَالك ؛ محقِّقا ماتوسَّمناه فيــه مر. يَخايِل الأصاله، ودلائل الحَزَاله؛ مصدَّقًا ما اَستُلْمحناه من كفايَته وغَنَائه ، واَستوضَّعناه من اَستقلاله واَستقصائه . وأن يبدأ فيرتِّبَ فيكل مُعاملة أمينًا من|لتَّقات الكُفَاه، مشهودًا له بالنَّهْضة والأمانة ُ المستَوْفاه . وأن يَرْمُ الأعمالَ القاصيةَ والدانيه ، والبلاد القريبةَ والنائيه؛ بالضبطُ المستقْصي، والحفظ المستوفى؛ و بمن ربِّبه علمها من الكُتَّابِ الأُمَّناء، ويستصلحُهُ لها من الحَفَظة النُّصَحاء. ويتتَبُّع حال مَنْ بها من النُّواب: فمن شهدت له التجربةُ " بالكفاية ، ودلَّ الآختبارُ منــه على العقَّة والأمانة ، آستدامه في خدَّمه المَنُوطة به، وطالَعَ من حاله بمــا يَقْضي له حُسْنُ النظر بحسبه؛ ومَنْ ألفاه مَتَنجًّا سبيلَ الأمانه؛ مقارقًا طريقَ العَجْزِ والخيانه، بادرَ إلىٰ الاستبدال به، وعَجَّل قطْعَ ما بينه من الخدمة وبين سببه . وأن يسترُفِعَ البواقَ من الأموال، في سائر الجهات والأعمال، إلى آخرِ التاريخ الذي تليه مباشَرتُه، ويتصلُ بآخره مبدأُ نظره وفاتحتُه؛ موشَّحةً أوراقُ ذلك بخطوط الأمناء، مفصلةً جهاتُه بأسماء المعاملين والضُّمَناء؛ حتَّى إذا حُملت إليه، وصارتْ حُجَّة على رافعها في يديُّه ؛ طالب بمواقفة مَنْ هو في ذمَّتُــه ، وتقدّم بعــدَ تصديقه علىٰ ذٰلك بمضايَّقَته بعد المطالعة بجليِّ الحال وحقيقته . ثم يَسْترفع من مستوفى الديوان وعُمَّاله شروطَ الصُّمَّان ورسومَهُم، وقواعدَهم فىالضمان وعوائدَهم: ليكون علمُ ذلك عنده مَبيَّنا ، ووَقْتَ مَسَاسُ الحاجة إليه حاضراً . ويطالب بجرائد الضَّـيَاع خاصِّها ومُقْطَعها المشــتملة علىٰ ذكر رُسُومها وحُقُوقها ؛ وعدَّد فُكُنهــا،

<sup>. (</sup>١) الأولى بل الصواب مسيس الحاجة .

ومَقَاسِها . وجرائد الخَسرَاج اللازم لأرباب الأملاك على أملا كهم و بحقيق المصفوح عنه والمسامِح به والباقى على الأداء في جهنسه ، وجرائد الجزية مفصّلة في نواحيها، وأسماء أربابها إلى حين وفعها وأن يطالب نواب الجزية في كل شهر بختمة نتضمن ذكر مصارف مايُحول إليهم ، وإقامة وُجُوه المال الذي جُمِع عليهم ؛ مفصّلة ميِّرة الإبنياعات عن الإطلاقات، والصّيافات عن السُفرات والإصطبلات ؛ وكذلك نواب الأهراء يسترفي منهم مايدًل على مثل ذلك، وسائر المتولين في سائر الحلام بهذه المطالبه ، ويضيِّق عليهم في مثل ذلك سبيل المغالطة والمواربة ؛ ويجعل مؤاخمتهم بذلك من الأمور الراتية ، والوطائف اللازمة الواجبه ؛ حتى يتبين له الكافي من العاجز، والأمين من الحائن .

ولينامَّـلْ وجوة الإخراجات ، ومبلغَ الإطلاقات والإدرارات ؛ ويستَرَفِّهُ من مظالمًّه مفصًّلا بجهاته ، منسوبًا إلى أربابه ؛ ويتقدّم بكتُّب مؤامرة جامعة لذلك التفصيل ، دالة على المقــدار المطلق فى كل سسنة محمِّ النظر الدقيق دونَ الجليل؛ وليعتمِدْ فى إطلاق ما يُطْلَق منها على سبيل ما يوقع به عند ذلك ، وليكن هــذا من الأمور الجارية على المادة والرسم ، ويلزمه كلَّ من تُواب الديوان .

\*\*

ومن المكتنب منها بالوظائف الدينية نسخةُ تقليدٍ بولاية الحِسْبة، مر. إنشاء الوزيرضياء الدين بن الأثير، وهي :

﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَن ٱلمُنْسكرَ وَأُولَتَنِكَ هُمُ الْمُفْلِعُونَ ﴾ . هذا أمْرٌ يشــتمِلُ علىٰ معْنىٰ الحُصوص دونَ العُمُوم ، ولا يختَّص به إلا ذَوُو الأوامر المُطاعة أوذُو العُــلُوم؛ وقد منَحَنا اللهُ هذين الوصفين كِلَيْهِما، وجعَلَنــا من المستخلّفين عليهما .

فَلْنَبِداً أَوَّلا بِحَدِه الذي هو سبب للزِيد، ثم لناخُذُ في القيام بأمره الذي هو علىٰ كُلّ نفس منه رقيبٌ عَيِيد؛ ولا ريب أن إصلاح العبد يسْرِي إلى الأرض حتى تركُو بطُوبُها، وتَسْمُو عُيوبُها ؛ والأمرُ بذلك بطُوبُها، وتَسْمُو عُها ؛ والأمرُ بذلك حسل إن لم لتوزَّعْه الأكنَّ ثقُل على الرقاب ، وإذا آ تنشرتْ أطرافُ البلاد فإنها تفتقرُ إلى مساعدة من مستنب ومستناب ، وقد آخترنا لمدينة كذا رجلا لم نال في اختياره جُهدا ، وقد من أب فيه خيرة الله التي إذا صدقتْ يَبِّتُها صادفَتْ رُشدا ؛ وهو أنت أيها الشيخ فلان .

(۱) فابسُـطُ يَدَكَ [بقؤة] إلى أخذ هذا الكتاب ، وكُرْب حسنةً من حسَناتنا التى فَهِ بَرَجَج بها ميزانُ الثواب ، وحَقِّق نظرَنا فيـك فإنه من نُور الله الذي ليس دُونَه من حَجاب .

وَاعَلَمْ أَنَّ أَصر الشريعة مبنىً على التيسير لا على التعسير؛ ولا يضَعُ اللسانَ موضع السوط إلا من أُوتِي زيادةً في التفسير؛ وفي سسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مندُدُوحةً لمن لزمها ، وهي هدّى لمن عميل بها ونورَّ لمن عَلِمها ؛ ويكفي من ذلك قصلةُ الأعرابي الذي أتَى حاجتَه في المسجِد فسارع الناسُ إليه، فنهاهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وقال : « إنَّمَا يُعِثَمُ مَيسِّرين ولم تُبعَثُوا مَعسِّرين، ثمرها بذُوب من ماء فصبَّه عليه وقال : ياأخا العَرب إنَّ المساجدَ لم تُوضَعْ لمَنَى من هَذَا و إنجا وضعَتْ للصَّلاة وقواءة القُرْءان» .

<sup>(</sup>١) الزيادة من "المثل السائر" ص ١٩٠٠ .

فانظر إلىٰ هذا الرَّق النبوى الذى شَغَىٰ وَكَفَىٰ ، وَعَفَّىٰ عَلَىٰ أَثْر المعصية لَمَّا عَفَا ؛ ولو عاد ذلك الأعرابيّ لمثلها لَنقل عن لين التهذيب ، إلىٰ شدّة التأديب ؛ وكذلك فكن أنت فى الرفق الذى حُدَّثَ عنه ، وَمَنْ عادَ فَيَنْتَهُمُ اللهُ مُنْهُ .

ونحن نأمُرك أن تحتسب أوَّلًا بلين القول لا بالأ نَف [و] النكير، وأن تترفَّق في الموعظة التي هي طريق إلى الخشـية والتذُّ كبر؛ وأن لا تكون باحْتسابك مُدلًّا بأنَّك على الصراط المستقم ، وأن النَّاس بينَ يديك على سَنَن التثقيف والتقويم ؛ فإن من أكبر الذنوب ذنبَ الإعجــاب ، والأَّوْلَىٰ لك حينــُـــذ أن تعودَ علىٰ نفسك بالاحتساب ؛ ومن أَدَبك وأدّب أمث الك أن يقف في أمَّره بالمعروف مع التقوى لامع هَوَاه ، وأن لا يُفَرِّق في إزالة المعصية أن تكون بيده أو بيد أحد سواه ؛ وإذا كنت كذَّلك قَرَنك الله بَمْنْ أنزل السكينةَ علىٰ لسانه ويده، وقوم له أوَّد الناس لتقويم أوَّده، والله ينظُر إلى قَلْب آبن آدم لا إلىٰ عَمــله ولا إلىٰ جَسَــده . وعليكَ بالمجاهدين الذين سُلب عنهم ثوبُ العافيه، ومَن آختفيٰ منك بالآستتار فلا تُكشفُ عن حاله الخافيَه . وأما ذَوُو الهيئات فإنَّ عَثَراتهم تُقال، وأعراضَهم لاتُذَال، ولُريًّما كان التجاوُزُ عنهم داعيا إلى الانتقال؛ وفي قصة أبي عُجَن وسعْد ماسَبُّتُك أنَّ الحياء أغنى في الآزْدجار، وفي الناس أذناكُ لا قَدْر لها تَذُتُ عنه و رُءُوسٌ تُذُتُ عَمَّا لهـــــ من الأقدار . وهاهنا من ضَروريَّات الوصايا مأيُّؤتيٰ في مثله يتوكيد الأقوال، وأكثَرُ ذْلَكَ يُدُورُ فِي المعاملاتِ التي أَلْفَهَا قُومٌ دُونَ قُومٍ ، وَٱسْتَرُّوا عَلَمُ اللَّهِ مَا دُونَ يُومٍ ؛ وقد أتى منها ما آتَّفَق على العمل به كلُّ فريق، وأيسرُ ذلك إزالةُ النُّخَامة من المسجد و إماطةُ الأدى عن الطريق .

<sup>(</sup>١) في القاموس آحتسب عليه أنكر ومنه المحتسب .

وهذه الوصايا كُلُّها لاتفْتَقر فيها إلىٰ التوقيف، وأنت عالمٌ بوضع كلمها في •واضعه وغيُرك الذي يتعدَّى إلىٰ التحريف ؛ فامض علىٰ السَّنَىٰ ، وأَت بالحسَن ؛ وسوِّ بنن حالتَيْك في السِّرِّ والعَلَن ، وكنْ من خوف الله ورجائه بين رحْلة سفَر وقرَارة وطَن. وهذا عهدُنا إليك تتقمُّص اليومَ منه رداء جميلا ، وستَحْمل غدًّا منه عبُّ ثقيلا ؛ وقد فَرَضْنا لك عن حقِّ سعيك فريضةً تجدُ بهاكَفَافا ، وتمنعُك أن تمدّ عينيْك إلىٰ غيرها الستشرافا، فإنَّ العملَ الذي تولِّيته يستغرق أوفاتكَ أن تكون للدنيا كاسبة، وتشغَل نْفَسَك بالعمل والنَّصَب لا أن تكون عاملةً ناصبه . وإذا/نظرت إلى مانيطَ بك وجدْتَه قد آستحصيٰ الزَّمَرِ. ﴿ أُوكَادُ ، وأنت فيمه بمنزلة البَّاني وقواعده : « وكلُّ بنَـاء على قدْر بانيه وما شاد » . ونحن نأمُر وُلَاتنــا على آختلاف مراتبهم أن يرفعوا مر. \_ قَدْرك ، ويَسـدِّدُوا من أمرك ، وإذا ٱستَوْعَرَ عليـك أمُّر من الحوانب سَمَّالُوا مِن وَعْرِك ؛ والله قد أمر أهـلَ طاعتـه بأن يكون بعضُهم لبعض من الأعوان ، فقال جل وتعالى : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ ٱلْدِّرُّوالتَّقْوَىٰ وَلا تَعَاوَنُوا عَا ِ الْإِثْمُ وَٱلْعُدُوَانِ ﴾ .

#### الحالة الرابعــــة

(ممــا يُكتب عن ملوك الديار المصرية من الولايات ماعليه مصطَلَح كُنَّاب الزمان بديوان الإنشاء بالديار المصرية مما يُكتَب عن السلطان لأرباب السيوف والاتحلام وغيرهم من التقالبد والمراسيم والتّفاويض والتواقيع ، على ما سياتى بيانه ، وفيه [ثلاثة] مقاصـــــد)

( في مقدّمات هذه الولايات، وفيـــه مَهْيَعان )

## المهيــــــع الأول

( في بيان رجوع هذه الوِّلَا يات إلى الطريق الشرعي )

قلد تقدّم فى أوّل الكلام على العُهود أربِّ السلطنة فى زماننا دائرةً بين إمارة الإستبلاء : وهى أن يقلّه الخليفة الإمارة على بلاد ويُقرِّض إليه تدبيرها فيستو لى عليها بالفقة ، وبين وزّارة التفويض : وهى أن يستوزّر الخليفة من يُقوض إليه تدبير الأمور بأيه وفصلها على أجتهاده ، وأنها بإمارة الاستبلاء أشبه، على ما تقدّم بيانه هناك . وقد صرح الماوردي فى "الأحكام السلطانية" أنه إذا كَلَ فى المستولى على الأمر بالفقة بسد تولية الخليفة له مع آشماله على الصفات المعتبرة فى المولى فى الولاية الصادرة عن آختيار الخليفة الإسلام ، والحريّة ، والإمانة ، والأمانة ، وصدق فى المؤلى اللهجة ، وقياة الطمع ، والسلامة من الميال مع الهوى ، والبراءة من الشّيعناء ، والنّا التفويض وغيرها من سائر النّيابات ، وجرى على من آستوزره أو استنابه أحكام من آستوزره الخليفة سائر النّيابات ، وجرى على من آستوزره أو استنابه أحكام من آستوزره الخليفة الم الميارة المنابية استوزره الخليفة المنابية أحكام من آستوزره الخليفة المؤلى المنابية أو من أستوزره الخليفة المنابية أحكام من آستوزره الخليفة المؤلى المنابية أحكام من آستوزره الخليفة المنابق المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة وزارة التفويض وغيرها من أستوزره الخليفة المنابقة ا

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل والنصحيح من الآتى .

أو آستنابه؛ وان لم يستكمل الصِّفَاتِ المعتبرةَ فىالولاية الصادرةِ عن آختيار الخليفة، آستنابَ له الخليفةُ لكل ولاية من لتكاملُ فيه شروطُها .

قلت : وقد كانت ملوكُ بن بُوَيْه وَإِين سَلْجُوقَ لَهِ عَلَبْهِم على أمر الخلفاء ببغــدادَ وآستيلائهم يقتصرون كي تصرُّفهم على متعلَّقات المُلُك في الجهاد والتصّر ف في الأموال ، ويكلُّون أمر الولايات إلى الخليفة يُب شرها بنفسه، وتكتَّبُ عنــه العهوذُ والتقاليدُ على ما تشهد به نُسَخُها الموجودةُ من إنشاء الصابي وغيره \_ وكذلك الخلفاء الفاطميُّون بمصرعند غَلَبَة وُزَرائهم علىٰ الأمر مر. \_ لَدُنْ خلافة المستنْصر و إلىٰ آنقراض خلافتهم من الديار المصرية ، كالصالح طَلَائِم بن رُزِّيكُ في وزارته للفَائزوالعاضد ، ونحو ذٰلك : فإنَّ الخليفة هو الذي كانت الولاياتُ تَصْدُر عنــه تارةً بإشارة الوزير، وتارةً بغير إشارته ، علىٰ ما تشهــد به نسخُ السِّجَّلات المكتتبة في دَوْلتهم ، على ما تقدّم بيانه في الفصل الأوّل من هذا الباب . على أنَّ أصحانَكَ الشافعيــةَ وغُيرَهم من أئمــة الفقهاء \_ رحمهم الله \_ قد صَّحُحوا الإمامةَ بغلبة الشوكة والأستيلاءِ علىٰ الأمْر بالقهر دُونَ ٱستكال شروط الإمامة ، تصحيحًا للا حكام الشرعية الصادرة عن المستولى بالشـوكة : من العُقُود والفُسوخ وإقامة الحُـدود وغيرها، على ماهو مذكور في باب الإمامة . وحينئذ فتكون جميعُ الولايات الصادرة عن السلطان صحيحةً شرعا وإن لم يستَنيْه عنه الحليفةُ ؛ وكذَّلك ما يترتَّب عليها ، على ما الأمر جارِ عليه الآنَ .

 <sup>(</sup>١) ضبطه الحبد في قاموسه فقال «كفيبط» • وتُقِل عن الحافظ آبن حجر ضبطه يكسر الزاى وصوبه شارح القاموس و په ضبطه آبن خلكان في تاريخه •

### المَهْيَــع الثاني

( فيما يجب علىٰ الكاتب مراعاته فى كتابة هذه الولايات )

وآعلم أنه يجب علىٰ الكاتب في ذلك مراعاةُ أمور .

الأمر الأول — براعةُ الاستهلال بذكر آسم الموثى أونعيّه أو لَقَبه أو الوظيفة، أوحالِ الولاية ، مع آسيّصحاب براعة الاستهلال إلى آخر الحُطْبة ونحوها مر الافتتاحات، كما أشار إليه الشيئح شِهابُ الدين مجودً الحلبيُّ رحمه الله في كتابه ووحُسْن التوسل"كما تقدّم ذكره في الكلام على البَيْعات والمُهود .

الأحمر الثانى — مراعاة قُطع الورق في الجملة لكلَّ مأيكتب من ديوان الإنشاء من المكاتبات والولايات وغيرها ، والذي يختص بهـذا المكان ذكَرُ مقادير قَطع الثلثين، الورق فيا يتعلق بهذه الولايات خاصَّة، وهي خمسة مقاديرَ: \_ أحدُها قَطْع الثلثين، ويختصُّ في الولايات بكبّار التقاليد دُونَ غيرها \_ وثانيها قَطْع النَّصف، وفيه تُكتب صغارُ التقاليد، والمراسيمُ المُكتَّرة، والتفاويضُ ، وكبارُ التواقيع \_ وثالب قَطْع الثلث، وفيه تُكتب صغارُ المراسيم المكبّرة، والتواقيعُ المتوسطة \_ و رابعها قَطْع العادة المنصوري، وفيه تُكتب صغارُ التواقيع والمراسيمُ التي معنى ميزة لا تنتهى بهـم إلى رُبّة قَطْع النَّلث \_ وخامسها قَطْع العادة الصغيرُ ، وفيه تُكتب صغارُ التواقيع والمراسيمُ التي هي في الرتبة الأخيرة .

الأحمر الثالث — معوفةً ما يناسِب كلّ قطع من هـذه المقادير من الأقلام . وقد تقدّم في المقالة الثالثة نقلا عن "التعريف" مالكلّ مِقدار من الأقلام. والمتعلّق بهذا الموضع من ذلك أنَّ لِقطع التلّين قَلمَ الثلث الثقيل، ولقطع النصف قَلمَ الثلث الخفيف، ولقطع الثلث قلمَ الرقاع .

الأمر الرابع — معرفة اللقب المطابق لرتبة كلّ ولاية وصاحبها من الألقاب الأصولي المتقدّم ذكرُها في الكلام على الألقاب من المقالة الثائسة . وهي المَقرّ، والجناب، والمجلس، ومجلسُ كذا على الإضافة، وما يُساسِب كلّ لقب من هذه الألقاب من الفروع المرتبة عليها، كوصف المَقرّ بالحريم العالى، ووصف الجناب تارة بالعالى، وإضافة مجلس في حق أرباب السيوف إلى الأمير فيقال : مجلس الماهيم، وفي حتى أرباب الأقلام من العلماء وأصحاب الدواوين إلى القاضى فيقال : مجلس القاضى ، وفي حتى الصَّلَحاء إلى الشيخ فيقال بحلسُ الشيخ، وان لَمَن دُونَ المُحلاء الصَّدر وليُوصَف بالأجل فيقال الصَّدر الأجلُّ ، وأن لكل أصل من هذه الأصول فروعا شتى تتربّ عليه . وتقدم أيضا في المقالة الرابسة في الكلام على المكاتب أكل واحد من جرب العادة بالمكاتبة إليه، وما يختصُ به من الألقاب. كاتب أله كوا والفروع .

واعلم أنَّ الولايات أمَّم من المكاتبات: فقد يكون الشخص ولاية من الأبواب السلطانية وليس له مُكاتبة، إذ المكاتبات إعما تكون لقوم مخصوصين من أرباب الولايات. إذا عُلم ذلك فكلُّ من له مكاتبة عن الأبواب السلطانية من أرباب السيوف والأقلام ممن تقدّم ذكره في الكلام على المكاتبات إذا كُتيت له ولاية مُنت بالقابه ونُعُوتِه التي بها يُكاتب عن الأبواب السلطانية، إلا أنالدعاء المصدّر به المكاتبة يحمل في الآخر مردُونَ الأول : فاذا كانت المكاتبة إلى أحد «أحرًا الله تعالى انصار المقتر الكريم» قيل في ألقابه في الولاية «المقتر الكريم» إلى آخر ما يقتضيه الحال، هم يقال: فلان أعن الله تعالى المعاره؛ وكذلك في البواق. أمَّا من لم تَجُر

العادة بمكاتبة إليه عن الأبواب السلطانية عمر. يُولِّى عنها فإن لكل طبقة ألقابًا تخصهم . ونحن نذكر الألقاب الأصول وما يتفرَّع عليها لكلَّ طبقة من كل طائفة على الوضع الذى تقتضيه الولاياتُ دُونَ المكاتبات، ليُجْرَى كلَّ من أرباب الولايات على ما يُناسبه من الألقاب .

وقد عامتَ فيا تقــدّم فى الكلام على الألقاب فى المقالة الثالثة أرــــ الألقاب على خمسة أنواع :

> النوع الأوّل ـــ ألقــاب أرباب السيوف والمستعمل منها بديوان الإنشاء تيسعُ مراتِبَ :

المرتبة الأولى - المقرَّ الكريمُ مع الدعاء يعزَّ الأنصار، وهي : المَقَرُّ الكريمُ، العالمية الأولى ، الكبيريّ ، العالمية ، العادليّ ، المؤيّديّ ، النويميّ ، العوفيّ ، النيائيّ ، المُقافِيريّ ، العالميديّ ، الغيّديّ ، الغيّديّ ، الغيّديّ ، الفالديّ ، معزَّ الإسلام والمسلمين ، سيَّدُ أصراء العالمين ، ناصرُ الغُزاة والمجاهدين ، زعمُ جُوشِ الموحّدين ، محمّد الدّول ، مشسيّد المَالك ، عمّد المدّول ، مشسيّد المَالك ، عمّد الملّة ، عونُ الأمة ، ظهرُ المُؤك والسلاطين ، عَضُد أمير المؤمنين ، فلان (باتعه ) الفلاني (بلقب الإضافة إلى لقب السلطان ) أعزَّ الله تعالى أنصارَه ،

المرتبة الثانية — الجنابُ الكريمُ مع الدعاء بعزِّ النَّصْرة، وهي: الجنابُ الكريم، العالى، الأميريَّ الكبيريّ العالميّ، العالميّة، العالميّة، العالميّة، العالميّة، العالميّة، المُتَاعِريّ، المُلمِّية، المُتَاعِريّ، المُلمِّينِ، المُلمِّينِ، المُلمِّينِ، الطَّهِيرِيّ، الكَافِلِيّ، الفلانيّ، عِنْ الإسلام والمسلمين، سيِّد الأمراء فالعالميّن، نُصْرةُ الغُزاة والمجاهدين، زعمُ جُيوش

<sup>(</sup>١) المعدود ستة فتنبه .

الموحّدين ، مقدّم العساكر ، ممهّد الدُّول ، مشيّدُ المحـالك ، عمادُ المِلَة ، عونُ الأمه ظهيرُ الملوك والسلاطين ، سيفُ أمير المؤمنين ، فلان (باسمه ) الفــلانى (بَلَقَب الإضافة إلى لَقَب السلطان ) أعَنَّ الله تعالى نُصْرَته .

المرتبة الثالثة \_ الجناب العالى مع الدعاء بمضاعفة النّعمة ، وهى : الجنابُ العالمين ، الأميريُّ ، الكبيريُّ ، العالميّ ، العادليّ ، المؤيدّ ، العونية ، الزعيميّ ، المهلّدى ، المشيّدى ، الظّهيرى ، الكافل ، الفلانى ؛ عِنَّ الإسلام والمسلمين . سينًد الأمراء في العالمين ، نُصْرة الفُزاة والمجاهدين ، زعيم جُيوش الموحدين ، مهد الدوّل ، مشيّد المالك ، عماد المئّة ، عون الأمّة ، ظهير الملوك والسلاطين ، سيفُ أمير المؤمنين ، فلان (باسمه) الفلانى (بلقب الإضافة إلى السلطان) ضاعفَ الله تعالى نعمته .

المرتبة الرابعة \_ الجنابُ الغالى مع الدعاء بدَوَام النعمة، وهى : الجنابُ العالى الأمينَّ ، الكبيريُّ ، المحلَّ ، المؤقدِّ ، الأوَحدَّ ، النَّصِيرِثُ ، العَوْفَ ، الْمُمَامِيّ ، المقلِّقِيريّ ، الفلانى ، عِزَّ الإسلام والمسلمين ، سيَّدُ الأمراء في العالمين ، تُصُرُّة النَّواة والمجاهدين ، مقدَّمُ العساكر ، كَهْفُ المِلَّة ، ذُخْر الدَّولة ، عَسَدُ المملكة ، خُهِرُ الملوك والسلاطين ، حُسامُ أمير المؤمنين ، فلان الفلانى ، وَسامُ أمير المؤمنين ، فلان الفلانى ، أَدا الله تعالى بِعَمتَه .

المرتبة الخامسة \_ المجلس العالى والدعاء بدَوَام النعمة، وهي : المجلس العالى الأميريَّ، الكبيريُّ، العالميّ، المجلس العالى الأميريُّ، الكبيريُّ، العالميّ، المجلس العالميّ، المُمَاسى، المُمَاسى، المُمَاسى، المُمَاسى، المُمَاسى، المُمَاسى، أَسُرُفُ الأمراء في العالميّن ، نُصُرُةُ الفَرْزَة والمجاهدين ، مقدَّمُ العساكر ، كهفُ المِلَّة ، ذُنْتُرُ الدولة ، ظهرُ الملوك والسلاطين، حُسَام أمير المؤمنين، فلان الفلاني، أدام الله تعالى نعمته .

المرتبة السادسة للله المجلس السامَّ بالياء، والدعاءُ بدوام التأييد ونحوه، وهى: المجلس السامِّ ، الأميرى ، الكَيدين ، النَّرَى ، النَّصِيرى ، الأَثرَى ، النَّصِيرى ، الأَثرَى ، النَّصِيرى ، الأوحدي ، المؤيدى ، الفلانى ، مجد الإسلام ، بهاءُ الأنام، شرَفُ الأمراء ، دُنْم المجاهِدين ، عضد الملاكوك والسلاطين، فلان الفلاني، أدام الله تأييده .

المرتبة السابعة ــ السامى بغيرياء، والدعاءُ أدام اللهُ رِفْعته ونحو ذلك، وهى : المجلس السامى، الأميرُ، الأجلُّ ، الكبيرُ، الغازِى، الجاهدُ ، المؤيِّد ، الأوحدُ ، المرتض ; ، فلان الدين ، مجدُ الإسلام ، بهاءُ الأنام، فخرُ الأمراء، زينُ المجاهدين، عمدُ اللوك والسلاطين، أدام الله رفعته .

المرتبة الثامنة \_ بجلس الأمير، والدعاء أدام الله سعدَه ونحوه، وهى : مجلس الأمير، الأجلّ ، المرتضىٰ ، فلان الأمير، الأجاهد، المؤيّد، الأوحّد، المرتضىٰ ، فلان الدين ، مجدُّ الأمراء، زينُ المجاهدين ، عُدَّةُ الملوك والسلاطين ، فلان الفلانى، أدام الله سعّدَه .

المرتبة التاسعة \_ الأمــيرمجردا عن المضاف إليه، وهي : الأميرُ، الأجلُّ ، وربًّا زيد فيه فقيل الكبير، الحَتَرَم، ونحو ذلك .

## النـــوع الثـانى

(ألقابُ أرباب الوظائف الديوانية ، وهي علىٰ ستِّ مراتِبَ)

المرتبة الأولى — الجناب العالى مع الدعاء بمضاعَقة النَّعمة . وفيها أسلوبان : الأُسلوب الأوّل — ألقاب الوزيروهى : الجناب العالى ، الصاحبيُّ، الكبيريُّ، العالميّ ، العادليّ ، الأوَحدىّ ، الأكمليّ ، القَوَامِيّ ، النَّفالِيّ ، الأَثْمِيرِيّ ، الَّلِيفِيّ ، المُنفَّذي ، المستديّ ، المنصَّرَق ، الهَهّديّ ، العُونِيّ ، المُدَّبِّيّ ، المُشيريّ ، الوزيئ ، المُشيريّ ، الوزيئ ، المُشيريّ ، الوزراء في العالمَين ، رئيسُ الكبراء ، كبيرُ الرئيساء ، كبيرُ الرئيساء ، كبيرُ الكبّاب ، قوام الدَّول ، نظامُ المُلك ، مُشيد المَناجع ، معتمّد المصالح ، مُرَّبِّ الجيوش ، عِمادُ المِلة ، عونُ الاُمّة ، مُشِيدٍ المُلكِ والسلاطين، ولمَّ أمير المؤمنين ، فلان الفلاني ، ضاعف الله تعالى نعمته .

الأسلوب الشانى - القاب كاتب السرّ، عند ما آستقر ما يكتب له تقليدا في قطّع الثانين ، وهي : الجنابُ العالى ، القاضوى ، الكبرى ، العالى ، العادلة ، العاقدة ، المشيّدى ، الأميني ، الله فضلي ، الأكبى ، الله فيرى ، المريق ، المنفّدى ، المشيّدى ، المويق ، المسلمين ، السيّدي ، السّفيرى ، الموييق ، العوريق ، الفلاق ، صلاح الإسلام والمسلمين ، حالُ البُّلفاء ، أوحدُ والمسلمين ، حالُ البُّلفاء ، أوحدُ الفضلاء ، حلالُ الأسّفان ، عني الملكة ، لسانُ السّلطنة ، شعرُ الأُمّة ، سَلِيلُ الأكبر، مُشير الملوك والسلاطين ، وليَّ أمير المؤمنين ، فلان الفلاني ، ضاعف الله تعالى نعمته ،

قلت : وقد كارب رتبتُه : المجلِس العالى عند ماكان يُكتَب له توقيعٌ في قطع التَّصيف .

المرتبة الثانية — المجلس العالى مع الدُّعاء بدَوَام النعمة؛ وفيها أربعة أساليبَ .

الأسلوب الأول — ألقابُ كاتب السرّعلىٰ ماكان الأمرُ عليه في كتابة توقيع في قَطْع النصف ، ويُدْعىٰ له : أدام الله نعمتَه، وهي : المجلسُ، العالى، بالألقاب المتقدّمة له مع الجناب العالى، على ما آستقر عليه الحالُ . الأسلوب الشانى - ألقاب ناظر الخاص، وهي: المجلس العالى القاضوى ، الكبيرى ، العالمي ، الفاضلة ، الأوجى ، الكبيرى ، العالمي ، الفاضلة ، الأوجى ، المنقذى ، المسلدوى ، المنقذى ، المسلدوى ، المتصرفى ، الفلانى ، جال الإسلام والمسلمين ، سبد الرؤساء فى العالمين ، قوام المصالح ، نظام المناج ، جَلال الأكاب ، قُدوة الكتاب ، رئيس الاصحاب ، عماد المله ، صفوة الدولة ، خالصة الملوك والسلاطين ، ولى أمير المؤمنين ، فلان الفلانى ، أدام الله تعديد .

الأسلوب الشالث - القاب وزيرد مشق إذا صُرِح له بالوزارة ، وهي : المجلس العالى ، الصاحِيَّ ، الوزيرى ، الأَجَلَّ ، الكبيرىَّ ، العالمِيّ ، العادِلة ، المؤيدى ، الأَوريدى ، المُشيدى ، المُقيدى ، الأَويدى ، المُشيدى ، الفلانى ، الأوراء ، الأوراء ، المُشيدى ، المُشيدى ، الفلانى ، صلاحُ الإسلام والمسلمين ، سيدُ الوزراء في العالمين ، رئيسُ الكبراء ، كبيرُ الوساء ، بقية الأصحاب ، مَلاذُ المُحَلَّ ، عِمادُ الملة ، خالِصة الدولة ، مشير الملوك والسلاطين ، خالصة الدولة ، مشير الملوك والسلاطين ، خالصةُ أمير المؤمنين ، فلان الفلانى ، أدام الله تعالى نهمتَه .

الأسلوب الرابع — ألقاب ناظر النَّظَّار بالشام ، إذا لم يكن وزيرا، وهى : المجلس العالى ، القَضَائِيّ ، الكبيرى ، العالميّ ، العالميّ ، الأوَّحدى ، الرَّيسى ، الأَّيرى ، النَّفَامى ، النَّفل من ، المنفَّدى ، المتصرّق ، الفلانى : مجد الإسلام والمسلمين ، شرَفُ الرئيساء في العالمين ، أوحدُ الفُضَلاء ، جلالُ الكُبراء ، حجّة الكُتَّاب ، صَفْوة الملوك والسلاطين ، خالصةُ أمير المؤمنين ، فلان الفلانى ، أدام الله تعالى نعمته .

المرتبة الثالثة - المجلس السامى بالياء مع الدعاء بدوام الرفعة وما فى معناها ، وهى : المجلس السامى ، القَضَائى ، الأَجلَّ ، الكبيرى ، العالميلى ، الفاضلى ، الكاملي ، الرئيسي ، الأوصدى ، الأصلى ، اللَّبِين ، اللَّلِيني ، الفلانى ، محسدُ الإسلام، شرفُ الرؤساء فى الأَنام ، زَيْن البلغاء ، جمالُ الفُضَلاء ، أوحدُ المُكتَّاب ، خل الحُسَّاب ، صفوةُ الملوك والسلاطين ، أدام الله تعالى رفعتَه .

فإن كان من كتاب الإنشاء، أسقط منه « فحُرُ الحُسَّاب » .

المرتبة الرابعة — السامي بغيرياء، مع الدعاء بدّوام الرَّفعة ونحوه أيضا، وهى : المجلس السام ، القاضى، الأجَلُ، الكبير، الصَّدر، الرئيس، الأوَّحد، البارعُ، الكاملُ ، الأصِيلُ، الفاضلُ ، فلان الدين؛ جمالُ الإسلام، بهاءُ الأَنَام؛ شرفُ الأكابر، زَيْن الرؤساء، أوحدُ الفُضلاء؛ زَيْنُ الكُلَّاب، صفوةُ الملوك والسلاطين، أدام الله تعالى رفعته .

المرتبة الخامسة — بحيلسُ القاضى، وهى : تجلس القاضى، الأجلّ، الكبير، الفاضل، الأوسل ، فلان الدين؛ مجدُ الفاضل، الأوسل ، فلان الدين؛ مجدُ الإسلام، بهاءُ الأنام؛ شرفُ الرؤساء، زَيْن الكتاب، مُرْتضَى الملوك والسلاطين، أدام الله وفعتَه .

المرتبة السادسة — القاضى، وهى : القاضِى الاَجَلُّ . ورُبَّكَ زيد فى التمظيم العَّجْدُ . ورُبَّكَ زيد فى التمظيم الصَّهْدُو، الرئيسُ ، الكبيرُ، ونحو ذلك .

### النـــوع الشالث

( أَلْقَابُ أَرْ بَابِ الوَظَائفِ الدِّينِية \_ وهي أيضًا علىٰ ستِّ مراتبً )

المرتبة الأولى - الجناب العالى - وهي لمن آستقرله كتابة تقليد في قطع التلثين من قضاة القضاة بالديار المصرية وهو الشافعيّ؛ وهي : الجناب العالى، القاضويّ الشافيّ الله الماميّ الأفضيّ الأكلى الأوصديّ القاضويّ الشيخيّ المُفيديّ الله المريّ الأفضيّ المؤوديّ المُفيديّ المُفيديّ الله الموريق المؤوديّ المفتود المفيدي الفلاني بالماميّ الفلاني بالماميّ الفلاني بالموريق الماميّ الفلاني بالموريق الماميّ الفلاني بالماميّ المعلى الماميّ الماميّ الموريق المامين بالموريق المامين بالمؤود المؤودي بالمام والمسلمين المرام والمسلمين الموريق المعلى الموريق المورية والسلاطين ، ولي أمير المؤمنين بالموري المورية الموريق المورية والسلاطين ، ولي أمير المؤمنين بالموريق الموريق المو

وكذَّلك قاضي القُضاة الحنفيُّ بالديار المصرية عند ما آستقر المكتوبُ له تقليدًا.

المرتبة الشانية — المجلس العالى؛ وبهاكان يُكتب لقاضى القُضاة الشافع قبل أن يستقر ما يكتبُ له تقلدا، بالألقاب والتُعوت السابقة له مع الجناب؛ وكذلك الثلاثة الباقون باختصار فى الألقاب والنَّعوت؛ وهى : المجلس العالى، القاضيي ، الكريبي ، العالمي ، العالمي ، الأفضيي ، الأجلى ، الأوصدى ، البليغي ، الفَريدى ، النَّجيدى ، القُدوى ، الجُيِّ ، الحقق ، الإمامى ، الأصيلي ، العَريق ، الحاسكي ، المناسلة ، الأصلام والمسلمين ، سيد العلماء العاملين ، العَريق ، الحساب ، المُقدين ، عَدْهُ المدرسين ، العربين ، غَدْو البُلغاء ، حجة الإمّة ، عمدة المحدثين ، غَدْ المدرسين ،

مفتي المسلمين؛ جلالُ الحُكَّام، حَكَمَ الملوك والسلاطين، فلان الفلاني ( بَلْسَبه) أعرَّ الله تعالىٰ أحكامه .

المرتبة الثالثة — المجلس السامى بالياء ، وهى : المحلس السامي ، القضائى ، الكبيرى ، العالمي ، القاضلى ، القوي ، الكبيرى ، المليخي ، القدوى ، الأويدى ، المليخي ، القدوى ، الأويرى ، بحدُ الإسلام والمسلمين ، جالُ العلماء العاملين ، فلان الفلانى : أدام الله المدرسين ، عُمدةُ المفين ، خالصةُ المسلوك والسلاطين ، فلان الفلانى : أدام الله تعالى تأبيد .

المرتبة الرابعة — السامى بغيرياء، وهى : المجلسُ السامى، القاضى ، الأجَلُّ، الكَبِيُّ، الصَّدُر، الرئيسُ، العالم، الفاضلُ، الكاملُ، فلان الدين، مجدُ الصَّدور، زَيْنُ الأعيان، مرتضىٰ المُلوك والسلاطين، فلان : أدام الله تعالى رفعتَه .

المرتبة الخامسة — مرتبةُ مجلس القاضى؛ وهى : مجلس القاضى ، الأجلّ ، الكبيرِ ، العالمِ ، الفاضلِ ، الأوحدِ ، الصدر ، الرئيس؛ مجدِ الإسلام ، بهاء الأنام ، زينِ الأعيان ، فحرِ الصُّدُور ، مرتَّضَى الملوك والسلاطين ، فلان : أعزَّ ه الله تعالى .

المرتبة السادسة — مرتبة القاضى ؛ وهى : القاضى، الأجلُّ . وربمــا زيد فى التعظيم نحو الكبير، الصدر، الرئيس، ونحو ذلك .

# النــــــوع الرابع ( القابُ مشايخ الصَّوفية ــوهى علىٰ نَمْس مراتبَ )

المرتبة الأولى - المجلسُ العالى. وبها يُكتَب لشيخ الشَّيوخ بالديار المِصْرية، ومى : المُجلس العالى، الشيخيُّ، الكبرئُ العالميّ، العالميّ، السالكيّ، الأوحَدى،

الزاهدى ، العابدى ، الخاشعى ، الناسكى ، المُقيدى ، القُدْوى ، الإمامي ، النَّفامى ، المُرامي ، النَّفامى ، المَلَاذي ، جدالُ الإسلام والمسلمين ، شرَف الصَّلَما ، في العالمين ، شيخ شُيوخ الإسلام ، أوحدُ العلماء في الأنام ، قدوةُ السالكين ، بركةُ الملوك والسلاطين ، فلان ، أماد الله تعالى من بَركاته .

المرتبة الثانية — المجلس السامى بالياء، وهى : المجلس السامى ، الشيخى ، الكبيرى ، الأوصدى ، الأكيلي ، العالميدى ، الخاشعى ، الناسكى ؛ جمال الإسلام ، ذينُ الأنام، صَقُوةُ الصَّلَمَاء، فحُرُ الْمَبَّاد، بركةُ الملوك والسلاطين : أعاد الله تعالى من بركتِه .

المرتبة الشائثة — المجلسُ السامى بغيرياء ، وهى : المجلس السامى ، الشيخُ ، الصالحُ ، الزاهـدُ ، العابدُ ، الورع ، الخسائيعُ ، الناسكُ ، السالكُ ، فلان الدّين ؛ عبدُ الصلحاء ، ذينُ المشايخ ، قُدُوة السالكين ، بركةُ الملوك والسلاطين : نَفَع الله تسالى ببركتِه .

المرتبة الرابعة — مجلسُ الشَّسيخ ، وهى : مجلسُ الشيخ، الصالح ، الزاهِد. العالمِد ، الناسِك ، السالِك، فلان الدين، مجد الصَّلحاء، زين المشايخ، بركة الملوك والسلاطين : أدام الله تعالى بركته .

المرتبة الخامسة — مرتبة الشيخ، وهى : الشيخُ، الصالحُ، الوَرِع، الزاهد، ونحو ذلك : نفع الله تعالى به .

#### النِــوع الخامس

( أَلْقَابُ مَنْ قَدْ يُكْتَبِ لَهُ بُولاية من رؤساء العامَّة من التُّجَّار وغيرهم )

وفيهـا أربع مراتب :

المرتبة الأولى — المجلس السائم. بالياء ، وهى : المجلس السامى ، الصدرئ ، الأبكر ، الكبير ، الرئيسية ، الفلاني .

المرتبة الثانية — المجلس السامى بغيرياء، وهى : المجلس السامي، الصــــُدُ، الاَئِجلُ، الكِيْرُ، الرئيسُ، المحتَّمَ .

المرتبــة الثالثة — بجلسُ الصَّـدُر، وهي : مجلسُ الصــدر، الأجلُّ، الكبيرِ، المُحتَرَم، المؤتَّمَن، فلان الدين . ويقال في ألقاب المِهتاريَّة ونحوهم : الحاجُّ فلان .

المرتبة الرابعة — مرتبة الصَّدْر، وهي : الصَّدْر، الأجلُّ . فإنْ زِيد في تكريمه قيل بعد ذلك : الكبير، المُحتَرَم .

## النــــوع السادس ( ألقابُ زعماء أهل الذِّمَّة، وهم ثلاثة )

الأوّل ــ بَطْرَك النصارى اليَعَاقِبة، وهى : الحضرُة السامِيَـــة، الشيخُ، الرئيسُ، المبجّل، المكرَّم، الكافي، المعزَّز، المُفَخَّر، القِدِّيس، شمس الرياســـة، عمــاد نِي المَعمودِية، كنزُ الطائفة الصلِيبيَّة.

الثانى \_ بَطْرَك المَلِكانِيَّة، وتُعنصَر ألقابُه عمَّا يُكتب به لبَطْرك اليَعَاقِبَة بعضَ الاَّختصار .

الألقاب الأصُول ليستْ مما يُوقَف عند حدّ، بل محتملةٌ للزيادة والنقص بحسب ما تَقتضيه الحال، ويحتمله المَقَال. بل ربِّحًا وُلِّي بعضَ المناصب مَنْ فيه صفاتٌ تستحق ألقابا ونعوتا خاصَّةً، فيكتبُ له بذلك مراعاةً لمـــا يَقتضيه حالهُ ، ويستوجُّبه مَقَامه، ثم يلي ذلك المنصبَ بعسده مَنْ لايستحق الوصفَ بالألقاب والنُّعوت التي تُحُصُّ المتقدّم، فيؤتى بها للثانى : كما ٱتَّفق فهاكُتِب به فى نيَّابة الشام حينَ وَلِيهَا الأمر سِدُمُن الْجُوَارَزْمِيّ رحمه الله، وكارز \_ من الدِّيانة على ما لا يُوحَد في غيره . فكتب في ألقابه حينئذ: العابيدي، الناسكيُّ ، الخاشعيّ . فلزمتْ فيمن بعدَّه وصارت مما يكتُّ به إلى الآنَ ، سواء أنصف نائبُ بدين أم لا \_ وكما أتفق في الصاحب عَلَم الدِّين بن زُنْبور حين آجتمع له الوزارةُ ونظرُ الحاصِّ والجيش ، فكُتب له بالقباب ونُعو ، جامعة لألقاب تلك الوظائف ونُعوتها، فاستمرَّ ذلك فيها يُكتَب به لكلِّ مَنْ وَلَى الوزارة بعدَه إلى الآنَ ؛ حتَّى إنه يكتب في ألقاب الوزير الآن « مَرَتِّب الحيوش » وهو من الألقاب الخاصَّة بناظر الجيش ٱستطرادًا لما كُتِب به لابن زُنبور : لانضام نظر الجيش إليه على ماتقدم \_ وكما أتَّفق فما كُتب به للشميخ تهيّ الدين السُّبْكي من الألقاب الجليلة المقمدار، الرفيعة المكانة، في قضاء الشام لرفْعة مقامه ، وآتِّساع باعه في العلم ، وتُعلُّوِّ مكانته في الخاصِّـــة والعاتمة فلزم كتابة ذلك لقاضي قُضاة الشافعية بالديار المُصْرية ، من حيثُ إنه لا يليق بالحال أن يكون قاضى الشام أعلى رتبـةً من قاضى الدِّيار المصرية • ثم سَرىٰ ذلك في كل من ولى المنصب بعد ذلك ، وهُلَمُ جَرًّا إلىٰ زماننا .

ومما يلتحق بذلك أنه قد جرت العادةُ في الزمن المتقدّم وهَلُمُّ جَرًّا إلىٰ زماننا أنه كان يكتب في الطرَّة لأرباب السيوف بعد الأميري « الكبيريّ الفلاني » بلقب الإضافة إلىٰ لقب السلطان كالناصريّ ونحوه ، بخلاف أرباب الأقلام فإنه لم تَجْر العادةُ بأن يكتب لهم ذٰلك في شيءِ من طرَّة تقاليـــدهم ولا تَواقيعهم، إلىٰ أن لِيس القاضي سعدُ الدين بنُ غُرَاب الكَلُّوتة ، وآستقر إستادارا في الدولة الناصرية فرج آبن برقوق، ثم آســـتقرَّ مشـــيرا وكتب له تقليدً بالإشارة كتب له في طرَّة تقليـــده بعد الكبيري « الناصري » لجمعه بين السيف والقَلَم . ثم حرى بعض الكُتَّاب على مثمل ذُّلك في غيره من أرباب الأقسلام الأكابر: كالوزير، وكاتب السر، وناظر الخاصِّ، وناظر الجَيْش، ومن في معنــاهم من أرباب الوَظَائف الديوانية . والحجةُ فيه ظاهرةٌ من حيثُ إن كلًّا من المذكورين إذا كتب عنه كتاب، كُتِب في أعلاه تحت البسملة «المَلكَىّ الناصريّ » وإذاكتب عنه قصَّة ، كتب فيها تحت البســملة «المَلكيّ الفلانيّ» . ومقتضىٰ ذلك أن يكتب لقب الإضافة إلىٰ لقب الساطنة في تقليده أو توقيعه على ما تقدّمت الإشارة إليه من فعل بعض الكُتَّاب .

الأمر الخامس ـــ ممــا يجب على الكاتب مراعاته معــرفةُ الوصــف اللائق بصاحب الوظيفة .

فيجب عليه مراعاةُ مايناسبه من الأوصاف التي يَقَع بها تقريظه ومَدْحُه :

إن كان نائب سلطنة وصَف بالشجاعة ، والنّجدة ، وقُوَة المزّم ، والشّهامة ، وسَدة الشّكيمة ، ونُصْرة الدّين ، وكَفّ [الأيدى] العادية ، وإرهاب العدق ، وقَمْ المفسدين ، وإرغام أهل العُدوان ، وحياية النّغور \_ إن كان فى نفر \_ ووُفُور الهيّية ، وبُعُد الصّيت ، وطَهران السّمعة ، مع بَسُط المّحلة الوالّوف الرعيّة ، والراّعة ، والراّعة ، والراّعة بخلق الله تعالى ، والسّفقة عليهم ، والإحسان إلى الكافّة ، والا خذ بقلوبهم ، والوقوف مع أحكام الشريعة ، وبَدُل الطاعة ، والمناصّعة ، والمخالصة ، وقد مرّور الدُّول عليه \_ إن كان قد مرّت عليه دول \_ ، وأنه نَش ، كان قد مرّت عليه دول \_ ، وأنه نَش ، الدولة \_ إن كان ابتداء أمره فيها \_ ، ونحو ذلك .

و إن كان نائب قلصة وصفه بالحِلْق ، واليَقظة ، وقوة الحزْم ، وشِستة التحرُّز ، والمعرفة بأحوال الحِصَار وضُروب القِسَال وطُرُق التحصيين والمُدافَمة ، ونحو ذلك .

و إن كان وزيرا وصفه بحُسن التدبير، وجَزَالة الرأْى، والإحتياط فى الأمور، والآخيام بَصَالِج الإسلام، وعِمارة البلاد، والنَّهوض فى المهمَّات، وكَفِّ الأيدى العادية، والأخْذ على بد المتعدِّدى، وتتميّة الأموال وتَثْميرها، وتسميل مايحرى من الأرزاق على يَده، وبَدْل المجهُود فى معاضدة الشريعة، وشِسبْه ذلك مما يحرى هذا الحَرْى.

و إن كان كاتب سِرَّ وصفَه بالفَصاحة والبَلاغة ، وقيام أفلامه فى الثاثير فى العـدُّوَـمُقامَ السَّـيوف والرِّماح ، وكُتبِـه فى تفسريق الكتائب مَقـامَ الجيوش والعسـاكر ، وسَـدادِ الرأى ، وكَثَمُ الأسرار ، وحمايةِ الهـالك بنتائج أفكارِه ، وما شاكل ذلك . و إلى كان ناظرَ جيش وصفه بالمعْرِفة بأمور الجيوش وترتيبها ، وأصناف الأمراء، والجُنْد، والمستخدّمين، وترتيب مَقَاماتهم، وما ينخَرط في هذا السَّلْك .

وإن كان ناظر الخاص وصفه بالمعرفة بامور الحِسَاب، والنهضة في المهمَّات، والمعرفة بأحوال ديوان الحاصِّ وجِهَاته، والقُدرةِ على تحصيل الأموال وزيادتها، ومعرفة ما يُحتاجُ إليه من أصناف الأقمِشة والطُّرُز وغيرها، مع الأمانة والعِفَّة، وما يجرى تَجْرى ذلك.

و إن كان مستوِقَ الصُّحْبة وصـفه بالمعرفة بُفُنُون الكتّابة ، ونَظْم الحُسْبانات ، والاحتياطِ فى اَسْتَرْفاعها ، مع الضـبط والاحترازِ والأمانة والمِقَّة وما هو من هـذا القَيِيـــل .

و إن كان ناظرَ حِزَانة الحَـاصّ وصـفه بالأمانة، والسقّة، والمعرفة بأصـناف الِخزَانة: من الأقمشة، والتّشارِيف، والطَّرُز، ومعرفة مراتبِ أربابها، وما يُناسب كلّ واحدٍ منهم من أنواع التشاريف من عاليها وهايطها، وما يطايق ذلك .

و إن كان قاضيا وصفه بَعَزَارة العِلم، وسَعَة الفضل، ونُصْرة السُّنَّة، وقَعْ البِدْعَة، والعَدْل فى الأحكام، وإنصاف المظلوم من الظالم، والأخْدِ للضعيف من القوى، والنزاهية عن المَطَاعم الوَخِيمة، والمطايع الردِيَّة، والبُعْدِ عرب الأهوَاء فى الحكم، وما يُخْرِط فى هذا السَّلك.

و إن كان محتسب الصفه بعد وصفه بالفضل باليفّة، والأمانة، وعُلُوّ الهِمّة، وقُوَّة العزم، والصَّرامة، ووُفُورالهيبة، والنَّهوض بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنظر في مصالح المسلمين، وعدم مُحاباة أهلِ الدُّنيا وأربابِ الجاه، وأنه لا يفَرِّق في الحق بين الجليل والحقير، وما في معنى ذلك . و إن كان وكيل بيت المال وصفه بعد العلم والديانة بالوقُوف مع الحق ، والتثبَّت فيه، ومراعاتِه المصلحة العامَّة فى كل مايتعلَّق به، والمعرفة بشروط الاعذار ومواقع ابداء الدافع ونفيسه ، وأنه يقدّم مصالح المسلمين على مصالح نفسِسه ، وما يقارب ذلك .

و إن كان مدرّسا وصفه بسّمة العلم ، والتضّلُع بالفُنون ، والأخْذِ من كلَّ منها بحظُّ وافر، وطُولِ الباع فى البحث والمناظرة، والوقوف مع الحقَّ فيها، وعدم الحقدال فى الباطل، وتربية الطلبة ، وتأديبهم ، والتقريب على من عَسُر على فهمه شىء من المسائل ، وعدم الترفَّع عليهم ، وتنزيلهم مناذِهَم فى الفضل ، وتقديم مَنْ بَرَع منهم .

و إن كان شيخَ خانِقاه وصفه بالوَرَع، والزَّهد، والنَّسُك، وقطْع العلائق من الدنيا، وتربِيّة المريدين وتسليكهم، والوقوف مع طريق السَّلَف الصالح .

و إن كان رئيسَ الأطبَّاء وصفه بالحِدْق فى الطِّبِّ، والمَهَارة فيه، وتقدَّّيه علىٰ غيره فى الفَنّ ، والمعرفةِ بالعقاقير وما فيها من نَفْع وضُرّ ، والمعرفةِ بالأمراض والعِلل وطُرُق العِلاج، وما يجرى جمرى ذلك .

و إن كان رئيس الكَحَّالين وصفه بالمعرفة فى صَنْعة الكُحْول ، والتقدّم علىٰ أبناء صَنْعته فيه ، والمعرفة بحال العينِ وأمراضِها ، وأصناف الأكحال ، وما يوافق كلَّ علَّة من ذلك، وما يَخْوط فى هذا السِّلك . وإن كان رئيسَ البهود او بَطْركا من بَطَاركة النصارى، وصفه بالمعرفة بأمور مِلَّته، والوقوفِ مع قوانينِ شِرعتِه، ومعاطاةِ العسدل في جماعتِه، والتزام شُرُوط الذمة، والوقوف عند حدِّها، والدخولِ تحت الطاعة، والوقوفِ عند ما حُدِّ له، ونحو ذلك .

الأمر السادس ــ مما يجب على الكاتب مراعاته وصيةُ ربِّ كل ولاية من الولايات المعتبرة بما يناسبُها .

والعلم أن كل ما حَسُن وصيةُ المَولَّىٰ به ، حَسُن وصفُه به ، والوَصَايا مختلفة باختلاف موضُوعاتها، إلا أنَّ الجميع يشترك في الوصيَّة بتقوى الله، فهى الأَشُ الذي يبنىٰ عليه ، والركنُ الذي يُستَنَد إليه ، وهذا البابُ هو الذي يطولُ فيه سَبْح الكاتب ، ويحتاج فيه إلىٰ سَمَة الباع؛ فإنه ما لم يكن الكاتبُ حاذقًا بما يلزم ربَّ كل ولاية لُوَقِيِّها في الوصية حقَّها ، وإلا ضلَّ عن الطريق ، وحاد عن جادة الصَّنْعة ، ولذلك يقال للكاتب : « القلم الأكبر » : لأنه بصَدَد أن يُعلِّم كلَّ واحد من أدباب الولايات ما يلزمُه في وَلايته ،

وحيلئذ فإرف كان المتولى « نائب سلطنة » وُصِّى بتفقّد العساكر ، وعَرْض الجيوش و إنهاضها للخدمة ... ... ... للوظائف مَنْ يليق بها ، وتنفيذ الأحكام الشرعيّة ، ومعاصَدة حُكَّام الشرع الشريف ، وإجراء الأوقاف على شُروط واقفيها ، وملاحظة البلاد وعمارتها ، وإطابة قلوب أهلها ، والشّد من مباشِرى الأموال ، وتقوية أيديهم ، ومُلازمة العدل ، وعدم الأنفكاك عنه ، وتحصين ما لديه من الفلاع ، والسمل بما يردُ عليه من المراسيم

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل بقدركلة ولعله «واً نتقائه» للوظائف الخ .

السلطانية، وأنَّ ما أَشْكل عليه يستضىءُ فيه بالآراء الشريفة، والإحسان إلى الجند، وتعيين إقطاع مَنْ مات منهم لولده إن كان صالحا، ونحو ذلك .

و إن كان « نائب قلعة » وُسِّى بحفظ تلك القلعة ، وعمارة ما دَعَتِ الحاجةُ إلى عَمارته منها ، والأخذ بقُلوب من فيها ، وجمعهم على الطاعة ، وأخذ قلوبهم بالإحسان إليهم ، وتحصينها بآلات الحِصَار ، وأدخار آلات الحرب : من المَّبانيق والقيسيّ وسائر الآلات : من السَّهام ، واللَّبُوس ، والسَّتائر ، وغير ذٰلك ، وكذلك آلاتُ أرباب الصنائع ، كآلات الحسدادين ، وصُناع القيسيّ ومَنْ في معناهم مما يُعتاج إلى علمه في آلات القلعة ، والاعتناء بقلق أبواب القلعة وَقَنْحها ، وتفقّد متجددات أحوالها في كل مَساء وصَبَاح ، وإقامة الحَرَس ، وإدامة العَسس، وتعرَّف أخبار المجاورين لها من الأعداء ، وإقامة نُوَب الحَمَام بها ، والمطالعة بكل ما يتجدد لدّية من الأخبار .

وإن كان «وذيرا» وُصِّى بالعدل وزيادةِ الأموال وتَثَمَّيرها، والإقبال على تحصيلِها من جهات الحِلّ ، وآختيار الكُفّاة الأمناء، وتجتَّب الخَوَنة، وتطهير بايه، وتسميل حجايه، والنظر في المصالح، وأنه لا يستَبْدِل إلا بَمْنْ ظهر لديه عجزُه أو خيبانتُه، والنظر في أمر الرواتب وإجرائها على أربابها .

و إن كان «كاتبَ سِرّ» وُصَّى بالآهتام بتلتى أخبارِ المالك وعَرْضِها علىٰ المواقف الشريفة، والإجابةِ عنها بمــ تبرُزُ به المراسيمُ الشريفةُ، وتعريفِ النوّاب فىالوَصَايا التى تُكتَب فى تقاليدهم عن المَواقِف الشريفــة ماأَجْهَم عليهم ، وبيِّنُ لهم ما يقفُون

 <sup>(</sup>١) جرى على اللغة القليلة والكثير الشائع إغلاق فتنبه .

عند حدِّه ، والنظر في تجهيز البَرِيد والنَّجَابة ، وما يُبَعَث فيه من المصالح وينقَّذ فيه من المهالح وينقَّذ فيه من المهالح وينقَّذ فيه من المهالح وينقَّذ فيه من المهالت والقُصَّاد، ومعوفة حقُوق ذَوى الحدمة والنَّصيحة ، وإجرائِهم في رُسُوم الرواتب وعوائد البر والإحسار على أثمَّ العوائد ، وتأليف قلوبهم ، والاخذ بخواطِرهم ؛ والنظر في أمر الكَشَّافة والدَّيَادِب والنظّارة والمناور والمُحُرِقات وأبراج المَنَّل من وصرف نظره إلى رسل المُللوك الواردة ، ومعاملتهم بالإكرام ، والاخذ في صَوْن سرّ المَلك وكتانه حتَّى عن نَفْسه ، وضبط الواح البريد ، والاحتراز فيا في صَوْن سرّ المَلك وكتانه حتَّى عن نَفْسه ، وضبط الواح البريد ، والإحسان البهم، وأن لا يَستكتب في ديوانه إلا مَنْ علم صلاحَه لذلك وكفايتَه، ووثِقَ منه بِكتَّان السرّ كما يَقق به من نَفْسه ،

وإن كان « ناظر جيش » وُصِّى بالاحتياط في أمر ديوانه ، والوقوفي على معالم هدفه المباشرة ، وجرائد الجند ، والإقطاعات ، وتحرير الكُشُوف والمحاسبات ، وتحرير الكُشُوف والمحاسبات ، واستيضاح أمر من يُموت من أرباب الإقطاعات من ديوان المواديث أو من المقد تدمين والنُقباء ، والاحتراز في أمر المربعات وجهات الإنطاعات وما يتربَّب عليها . من المناشير، والنظر في أمر المقطيين : من الجُنْد، والعَرب، والتَّركُان ، والأكراد ، ومن عليه تقدمةً أو دَرك بلاد أو غير ذلك .

و إن كان «ناظر، خاص» وُصِّى بالاحتياط ليديوانه، والأخذِ في تحصيل أموال جِهاتِه وتَنْسِيتها وتَثميرِها، وزيادتِها وتوفيرِها ؛ والتعوَّز فيها يُرْفَع مر ـــ حُسْباناتِها ، والاهتام بأمر التَّشَارِ يف والخِلَع ، وما يختصُ بكل وِلاية وغيرها من التَّشاريف ،

<sup>(</sup>١) جاري العامة في ُهذا الاستعمال •

وما جرت به العــادةُ من المَــدَايا المُحضَّرة إلىٰ ملُوك الأقطار ، والأخْذ في ذلك كلَّه بالحظِّ الأوفى للديوان السلطانيّ ، وما يجرى تجرئ ذلك .

و إن كان «مستَوْقَ صُحْبة» وُصِّى بإلزام الكُتَّاب بما يلزمهم من الأعمال وتحويرها، وعمل المكَّلَفات وتقدير المِسَاحات، وتمييز ما بين تسجيل الفُدُن فى كل بلد بحسب ما يصلُح لها من الزَّراعة، وتمييز قِيم بعضها على بعضٍ، ومستجِدِّ الجوائد، وما يقابَلُ عليه من ديوان الإقطاعات والأحباس وغير ذلك .

و إن كان «ناظرًا لخزانة الخاص» وصّى بتحصيل مايُحتاج إليه لتفصيل الخاصّ وتشاريف أرباب السيوف والأقلام: القرب، والتُّركَّان، والأكراد، وغيره، و وهدايا المُسلوك وما يجرى بجرئ ذلك: مر القتّابي والإطلس، والمُشَربَش، والمُشَربَش، والمُشَربَش، والمُشَربَش، والمُشَربَش، والمُشترب والمُشتر، والطرازات على اختلافها: من الزَّركش، والباحي، وأنواع المستعملات، وما يجمّل من دار الطراز، وما يُبتاع الخزانة العالمية، وما هو مُرْصَد لحا من الجهات التي يجمّل إليها متحصّلُها: لينقق في أثمان المبيعات ومصروف المستعملات، والاحتماز فها يُنقق من الأثمان وقيمة المُبتاع، وشهادات الرسائل المكتتبة إليه بالحمول وما يكتب بها من الرّجَعات، وأن يحصّل كلَّ شيء هو بصدد الحاجة إليه قبل الاحتياج،

وإن كان « قاضيا » وُسِّى بالترقى فى أحكامه قبل إمضائها، وأن يراجع الأمر مرَّة بعد أشرى، واستشارة أهل العلم، والرُّجُوع إليهم فيا أشكل عليه، واستخارة الله تعالى قبل الإقدام على الحكمُّ ، والقضاء بحقّ الخصم بعد وُصُوحه، والتسجيل له به ، والإشهاد على نَفْسه بذلك ، والتسوية بين الخُصوم حتَّى فى تقسيم النظر إلى الخصمين، والتحرِّى في استيداء الشهادات، وأن لايقبل من الشهود الا من عُرف بالمَدَالة: مر ربِّ قلم أو سبيف، والتنقيب عما يصدر من العُقُود، ولا يعوّل من شهود القيمة إلا على كارف بالقيم خبير بها، والنظر فأمر الرُّسُل والوُكَلاء، والنظر في أمور أهل مَذْهَبه، والاعتناء بشأنهم .

و يزاد «الشافعي" التوصية بالنظر في دعاوى بيت المال ومُحاكماته ، والاحتماز في فضاياها ولا يُعمَل فيها بسألة ضعيفة ، والنظر في أمرأ أموال الأيت م وأمر المتحدّثين فيها بالإحسان إليهم ، وكذلك أموال الصدقات الجارية تحت نظره ، والتيقُّظ لإجرائها على السَّداد في صَرْفها في وجوه استحقاقها ، وأن لا يعمل في مسألة تفرّد بها مذهبه إلا بما نصَّ عليه إمامه أو كان عليه أكثرُ أصحابه ، ولا يَعتَصد في ذلك مرجُوحا ولا ما تفوّد به قائلة ، وأن لا يولى في البَرِّ نائبا الا مَنْ عُرِف استحقاقه وأهليته لما يتولاه .

ويُزاد «الحَنفيّ» الوصيةَ بالعمل بما آقتضاه مذهَبُه من الأمور التي فيها صَلاَحُ لكثير من الناس :كَتَرُوبِج المُعْصِرات، وشُفْعة الحِوَار، وَنَفَقة المعتدَّة البائن، وعدَم سَماع بيِّنــة الإعسار الَّا بعد مُضِىّ المذة المعتبرة في مَذْمَبه، والإحسانِ إلىٰ مَنْ ضَمَّه نِطاق ولايته ممن نَزَح إليه من أهل الشَّرق وأقاصِي الشَّمال .

ويُزاد «المسالكيّ» الوصية بالتحرّي في بيّنات الدّماء، والإعذار إلى الخّمم ليُبدِى مالدّيه من دافع ، والعمل بمسا تفرّد به مذّعبُ ممسا فيه فُسْحة للناس : كالثّبوت بالشهادة على الخط، وولاية الأوصياء، وإسقاط الرَّبع فىالوقف المستَرَدّ بعد البيع، والإحسان إلىٰ مَنْ لدّيه من غُرَباء أهل مَذْهَبه، لاسمًّا مَنْ أتاه من بلاد المغرب.

ويزاد « الحنبل » الوصية بالاحتياط في بيع مادَثَر من الأوقاف والاستبدال بها، ورعاية المصلحة في ذلك لأهل الوقف بمــا أمكن، والفَسْنِع على من غاب عن زوجته القَيْبَةَ المستوجبة للفسخ عندهم ، ووقف الإنسان على نفسه ، وأمرِ الجوائح التى يحصل بها التخفيف عن ضَعَفاء الناس ، والمُعامل على الزرع بالحرث ونحوه ، وغير ذلك مما يجرِى هــذا المَجْرَىٰ ، والوصية بأهل مذهبه الذين هم أقلَّ المذاهب عِدَّةً وأنزَرُهم وظائف وأوقافا، ومعاملتِهم بالإحسان .

وإن كان « قاضَى عسكر » وُصَّى بنحو ما يوصَّى به [ القاضى ] وأن يتخذ معه كاتب يحتب للناس ، وأن يقبل من الجُنْد من كان ظاهرُه العدالَة ، فإنَّ الشهود المُعدَّن لتحمَّل الشهادة يعزَّ وجودُهم في العسكر، وأن يكون له مستزلُّ معروف يُقصد فيه إذا نُصِبت الحِيام؛ وأحسن ما يكون ذلك عن يمين الأعالم السلطانية ؛ وأن يكون مستَّعدًا للأحكام التي يكثُرُ فصسلُها في العسكر : كالعنام ، والشَّركة ، والقسِّمة ، والمَيعات ، والرّد بالعَيْب ؛ وأن يُسْرع في فصل القضاء بين الحُصوم : السلا يكون في ذلك تشاغُل عن مَواقع الحرب ومقَدِّماته ، وغير ذلك مما يجرى هدا المجرئ .

و إن كان « محتسبا » وُصِّى بالنظر في أمر المكاييل والمواذين وسائر المقادير؛ والتحذير من الفِش في الطعام والشّراب؛ وأن يتعرّف الأسعار، ويستعلم الأخبار في كل سُوق من غير علم أهله؛ وأن يقيم على الأسواق وأرباب المعليش من ينُوب عنه في النظر في أمورهم من الأمناء المأمونين؛ وأن لا يمكن أحدًا من العطّارين من بيع غرائب المقاقد إلا ممن لا يُستراب به بخط متطبب لمريض؛ وأن يمنع المتحيلين على أكل أموال الناس بالباطل: مرى الطُّرُقية وأهل النَّجاه وسائر الطوائف المنسوبة إلى بني ساسان من تعاطي ما يتعاطّونه من ذلك ، ويقممهم الطوائف المنتجم، والتعسدي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمنع من الفيش

<sup>(</sup>١) أى المنجمين الذين يدّعون معرفة المغيبات بمقتضى النظر فى النجوم •

وإخبار المشترى بأزيد مما آشترى به ، والنظر فى أمر فُقَهاء المكاتب والعالمات من النساء، ولا يمكن منهم أحدا [أن] يتعاطى ذلك إلا من عُرِفت أمانتُه ، وأثريت صيانتُه ، وأن لا يستنيب إلا أهـل اليهنَّة والأمانة والتَّزاهة ممن بَعَدُ عن الطمّع، وناى عن مَطاعِم السَّوء .

وإن كان «وكيل بيت المال» وُصِّى بالعمل بالشرع الشريف في جميع أحكامه، وأنَّ مَنْ مات وله ورثة تستوعبُ ميراثه لا يكلَّقُهم ثُبُوتا فيه تعنَّ ومدافَعةً عن حقهم؛ والتشديد في أمر من كانت قِصَّته منكرة ؛ والتحرَّز من شهود الزَّور في مثل ذلك، وأن يَجْوَز في شهادة شُهود ذلك، وأن يَجْوَز في شهادة شُهود القيمة، ولا يَرْجِعَ فيها إلا لمن يُوتَقُ به ممن يكون عنده معوفةً بِقيمَ الأشياء، وينبَّه على أنَّ له أن يدِّعيَ بحق المسلمين حيث شاءً عند من يشاء من أصحاب المَدَاهب، وأنَّ الدعوى عليه لا تكون إلا في مجلس الحكم العزيز الشافعي، على ما جرتُ به العادةُ القسدية ، والاحتياطِ في حقّ بيت المال، وليَختَرُ الاَستنابة في الأعمال من يصلح المذك

و إن كان «مدرّسا» وُصِّى بان يُقبِل على جماعة درسه بطَلَاقة وجُه ، وأن يستميلهم إليه جُهد استطاعته ، و يُرتِيهم كما يرَّبى الوالدُ ولده ، ويستحسن نتائج أفكارهم التى يأتون بها فى درسه ، ويقدّم منهم من يجب تقديمُ ، ويُنزَّل كلَّ واحد منهم منزلَته ، ليُزَّهم ذلك إلى الإكباب على الآشىتفال والآزدياد فى التحصيل ، ثم يأتى [ف] كل مدرس بما يناسبه من أمور العلم الذى يدرّس فيه إن كان يدرّس في علم خاصَّ .

و إن كان « خطيبا » وُصِّيَ برعاية حقِّ رُتبــة الخَطَابة والقيــام بحق ازدواجها ، وأن يأتى من المواعظ بمــارَيَّقَرَع الاِسماع بالوعد والوعيد ، ورُيلينُ القلوبَ القاسية ، و إن كان «شيخ خانقاه» وُصِّى بالاجتهاد فى العبادة، والمشي على طريق السَّلَف: من الزَّهد، والورّع، والعقّاف ؛ وأن ياخذ جماعته بمآخِذه فى الأمور؛ وأن يعرف بلماعة مكانيه حقوقهم الواجبة لهم ويُعزيهم منازِهم خصوصًا أولى السابقة منهم، ويأخُذَ فى الوق بهم ومُداراتهم، مع ترتيب من آستجد منهم، وإجرائهم على طرائق الصّوفيّة، وتعريفهم الطريق إلى الله تعتمله عالم على العرائق القامهم، دون أن يهم مُع عليهم من أحوال الطريق بما لاتحتمله عُقُولهم. و [انباع] سبيل المكتاب والسَّنة اللّذين من حاد عنهما ضلّ، ومن نحرج عن جادتهما ذلّ ، وكفّهم عرب ارتكاب اليدّع والجرّى على منهاجها ؛ ومن أتى ذنبا خُهُدُه بالتو بة والمشسنة الله اليدّع والجرّى على منهاجها ؛ ومن أتى ذنبا خُهُدُه بالتو بة الشريعة ، وتنع من نحا هذا النحو أو جرى على هذه الجادة ، والإحسان إلى من الشريعة ، وتنع من نحا هذا النحو أو جرى على هذه الجادة ، والإحسان إلى من أَقْدَم عليه من الآفاق ، وحُسُن التَلَق له ، و إكرام نُزُله بعد أن يَعبَّل له بالإذن ، وأكرام ما بخذ مُكَازة ، وقوش سَجًادة ، والم على الله فالك .

و إن كان «رئيس الأطباء» وصِّى بالنظر فى أمر طائفتيه، ومعوفة أحوالهم، ويأثّر المعالج أن يعرف أولا حقيقة المرض وأسبابه وعلاءاته ، ثم ينظر إلى السِّن والفَصْدل والبلد، وحيئئذ يشرع ف تخفيف الحاصل ، وقطع الواصل ، مع حفظ القوة؛ وأن لأيهاجم الداء، ولا يستغرب الدواء، ولا يُقدِم على الأبدان إلا مأيلائمها، ولا يخرُج عن عادة الأطباء ولو غلب على ظنّة الإصابة حتى يتبصَّر فيه برأي أمثاله؛ ويتعبنُ الدّواء، ما أمكنته المعالجة بالغذاء، والمرَّبَ ما أمكنته المعالجة بالمفرد؛

ويتجنب القياس إلا ماصَّع بتجريب غيره فيمثل من أخَذ في علاجه، وما عرض له، وسِنَّه، وفصله، وبلده، ودَرجة الدواء، وأن يحذر التجربة فإنها خَطَر، مع الاَحتماز في المقادير والكيفيات، وفي الاَستجال والأوقات، وما يتقدّم ذلك الدواء أو يتأخَّرُ عنه؛ ولا يأمر باستعال دواء ولا مايستغرب من غذاء حتَّى يحقَّق حقيقتَه، و يعرف جديده من عتيقه ، ليَعرِف مقدار قُوتِه في الفعل .

و إن كان «رئيس الكَمَّالين» وُصِّى بالنظر في حال جماعيه أيضا ، ومعرفة أحوالهم ، وأن لايُصَرِّف منهم إلا من عُرِف بحُسْن المُداراة والملازمة في العلاج ، ويأمر كَلَّا منهم أن لا يُقديم على مداواة عين حتَّى يعرف حقيقة المرض ، وأن يُطفّها بما يناسِبُها من الغِذَاء ، وأن يتضيَّر من الكُمْل ما فيه شيفاء العين وجِلاء البصر، وأن يستشير الأطباء الطبائعيَّة فيا أمَّم، مما لايستغنى عن رأى مثلهم فيه ، من تخفيف المادّة بالآستفراغ أو تقص دم أو غير ذلك .

وإن كان «رئيس اليهُود» وصّى بضّم جماعته، ولمّ تثملهم، والحكم فيهم بقواعد ملّته، والنظر في أمور الأنكحة عندهم، وما يعتبر عندهم فيها على الإطلاق، وما يُفتقر إلى الرضا من الجانبين في المقد والطّلاق، والنظر فيمن أوجب حكم يينه عليه التحريم، والتوجّه في صلاتهم تلِقاء بيت المقدس إلى جههة قبلتهم، وإقامة حدود التوراة على ما أنزل الله تعالى من غير تحريف ولا تبديل للكلمة بتاويل ولا غيره، وأتباع ما أعطوا عليه العهد مع إلزامه لهم [ما الترموه] من حكم أمنالهم من أهل الذمة الذين أقروا في دار الإسلام على الصّفار والإذعان الأهل الإسلام، وعدم مضايقتهم للسلمين في الطُّرق، وتمنيهم بشعارهم في الحمام، كي الا يحصُل اللهس بالمسلمين، وحمل شعار الله على أربُوسهم: وهي المائم الصّفر، ويأخذهم بتجديد صَبْعه في كل حين، شعار الله المناه على أربُوسهم: وهي المائم الصّفر، ويأخذهم بتجديد صَبْعه في كل حين، ومعمل الله الله على وسلم شعار الله الله عليه وسلم الله الله الله عليه وسلم وعدم النظاهر بما يقتضي المناقضة: من ذكر الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم وعدم النظاهر بما يقتضي المناقضة: من ذكر الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم

و إن كان « بَطْرَك النصار في المَلِكاتِيَّة » وُصَّى بما عليه بناء شِرْعته من المساعة والاحتال والصَّبر على الأذى ، وعدم الاكتراث به ، وأخذ نفيه بهدفه الآداب ، وأنه يُقدّم المصالحة بين المتحاكين إليه قبل فَصْلها على البَّت فإنه قاعدة دينه المسيحيّ ، ولم يُخالف فيه الملة الإسساديّة ، وأنه ينقّ صدُور إخوانه من الفلّ ، ويتغلّق بكل خُلُق جميل ، ولا يستكثر من الدنيا، ويتنزّه عن أموال جماعته والتوسَّل الى أخذها، وأنَّ إليه أمْر الكائس والبِيع، وعليه أن يتفقّدها في كلِّ وفت، ويرفع مافيها من الشَّبُهات، ويعذّر رُهْبان الديارات من جعلها مَصِيدة المال ، وأن يَعْتَبوا فيها الخلوة بالنساء ، ولا يُؤوى إليه أحدا من الغرّباء القادمين عليه يكون فيه ربيةً ، ولا يكتُم ما اطلع عليه من ذلك عن المسامع الشريفة السلطانية ، ولا يُمْفى كنابا يَرِد عنه من عليه مرف أحد من الملوك ، أو يكتُب له جوابا ، ويتجنّبُ البحر وما يَرِد منه من مَظانً الرَّ بَس .

وإن كان «بَطُرَك اليَعاقِبة» قيل فيوصيته نحوماتقدّم فيوصيَّة بطرك المَلِكانيِّين، إلا أنه لا يقال : إلا أنه لا يقال : واعمُ أنَّك في المَدْخل إلى شريعتسك طريقُ الباب، بل يقال : واعمُ أنْك في المَدْخَل إلى شريعتك قَسِيمُ الباب، ومساوِله في الأمر والنهي والتحليل والتحريم . ويقال بدل قوله « وليتجنَّب البحر» : « وليتوقَّ ما يأتيه سرًا من والتحريم .

قلت : وهذه الوصايا مَدْخَل إلى ما يرضى به أصحابُ الولايات ممَّن تقدَّم ذكره والأمر في الزيادة والنقص في ذلك بحسب المناسبة راجع للى نظر الكاتب ، على أن المقر الشهابي آبن فضل الله رحمه الله قد ذكر في <sup>وه</sup> التعريف عمَّة وَصاياً ليست مما يُكتب الآن ، فاضر بنا عن ذكر مَقاصدها هنا : لتُورد بُرَّمَّها في الكلام على ما يكتب في منن التقاليد والتواقيع ونحوها ، مع النسخ التي تُورد هناك على صورة ما أوردها ، لُينسَّم على منوالها إن أُمر بكتابة شيء منها .

المقصد الشانى (فى بيان مَقاصِد ما يُكتب فى الولايات، وفيه جملتان) الجمسلة الأولئ (فى بيان الرُّسوم فى ذلك، ومقادير قَطْع الورَق لكلِّ صِسْفٌ منها على سجيل الإجمال)

النـــــوع الأوّل (التّقَالِيــد)

جمع تَقْلِيــد . يقال : قلّدته أمرَ كذا إذا ولّينــه إيّاه . قال الحوهـرى : وهو مأخُوذ من القـــلادة فى المُنَق ، يقــال قلّدَتُ المرأة فتقلدت ، قال : ومنه النقليد فى الدِّين أيضا .

ثم التقاليـــد تشتمل على طُرّة ومَتَّن ، فأما الطرّة.فقد أشار اليها في <sup>وو</sup> التعريف '' بقوله : وعُنُوانُها «تقليدُّ شريفُّ لفلان بكذا» . وأوضح ذلك في <sup>وو</sup>التثقيف'' فقال : وصورتُه : ان يكتَب: تقليد شريفٌ بأن يفوّض إلى المَقرّ الكريم، أو إلى الجناب الكريم ، أو إلى الجناب الكريم ، أو إلى الجناب اللكريم ، أو إلى الجناب العالى الأمير ق الكبير ق، الكافليّ ، الفسلانية الشريفة تعمل أنصرته ، أو بحلّب المحروسة ، أو بطرأبُلس المحروسة ، أو نحوها ، على أجمل العوائد في ذلك وأكل القواعد على المُرح فيه .

قلت: وتفصيل هذا الإجمال: إن كان المكتوبُ له التقليدُ هو النائبَ الكافلَ، كُتيب في طرّة تقليده: تقليدُ شريفٌ بأن يقوض إلى المَقتر الكريم العالى، الأميريّ، الكيميريّ، الكفيليّ، الفلانيّ، بلقب الإضافة إلى لَقَب السلطان، كالناصريّ مثلا، كفالةُ السلطنة الشريفةِ بالهالك الإسلاميَّة، أعلاها الله تعالى على أجمل الموائد في ذلك وأكل القواعد، على ما شُرح فيه .

و إن كان التقليدُ بكفالة السَّلْطنة بالشام ، كُتيب : تقليدُ شريفُ بأن يَفَوَّض إلىٰ المَقَرِّ الكيرين ، الكيرين ، الكيفيل ، فلانِ الناصري ، مثلا كَفَالةُ السلطنة بالشام المحروس على أتمَّ العوائد فى ذلك وأجمل القواعد، على ما شُرح فيسه .

و إن كان التقليد بنيابة السلطنة بحَلَبَ، كُتيب: تقليدٌ شريفٌ بأن يفوّض إلىٰ الجَناب الكريم العالى، الأميريّ، الكافليّ، الفلانيّ، فلان الناصريّ، أعن الله تعالى نُصْرَتَه، نيابَةُ السلطنة الشريفة بحلّبَ المحروسة، علىٰ أجمل العوائد في ذلك وأكمل القواعد، علىٰ مأشرح فيه .

و إن كان التقليد بنِيابة طَرَأُبُلُس، كتب: تقليدٌ شريفٌ بأن يفوض إلى الجناب العالى، الأميرية ، الكبيرى ، الكافلة، الفـــلانية، فلانِ الناصرية : ضاعفَ الله تعالىٰ نعمتَه، نيابةُ السلطنة الشريفةِ بطراً بُلُسَ المحروسة، علىٰ أجمل العَوائد في ذلك وأكمل القواعد، علىٰ ما شُرح فيه .

و إن كان التقليد بنيابة السلطنة بحَمَاةَ، أُبْدل لفظ طَرَابُلُس بحماةً .

و إن كان بنيابة السلطنة بصَفَدَ ، أَبْدل لفظ طَرابُلُس وَحَماةً بصَفَدَ، والباق علىْ ما ذُكر في طرابلس .

وإن كان التقليد بنيابة السلطنة بَفَزَّة \_ حيثُ جُعِلت نِيابةً \_ كتب : تقليدُّ شريفٌ بأن يفوض إلى الجناب العالى، الأميري، الكبيري، الكافلي، الفلاني، فلان الناصري : أدام الله تعالى نعمته، نيابةُ السلطنة الشريفة بَفَزَّة المحروسة، على أجل الموائد، وأكل القواعد، على مأشرح فيه .

فإن كان مُقدّم المَسْكركما هو الآنَ ، أبدل لفظُ نِيابة السلطنة الشريفةِ بلفظ « تَقْدِمة العسكرالمنصُور » والباق على ما ذُكر .

وإن كان التقليد بنيابة السلطنة بالكَرك ، كُتب : تقليدٌ شريفٌ بأن يفوّض إلى المجلس العالى، الأميرى، الكبيرى، الفسلانى، الغاصرى: أدام الله تعالى نعمتَه، نيابةُ السلطنة الشريفةِ بالكَرك المحروس، ملى أجمل العوائد، وأكمل القواعد، على ما شُرح فيه .

وإن كان التقليد بالوِزَارة، كتب: تقليدٌ شريف بأن يفوّض إلى الجناب العالى الصاحية، الفلانية، فلان الناصرية: ضاعفَ الله تعالى نعمته، الوزارةُ الشريفـــةُ بالهــالك الإسلامية أعلاها الله تعالى، على أجمل العوائد، وأكمل القواعد، بالمعلوم الشاهد به الديوان المعمورُ، على ما شُرح فيه .

وإن كان التقليمة بكتابة السرّ، كُتِب: تقليدٌ شريفٌ بأن يفوّض إلى الجناب المسالى، القاضويّ، الكبيرى، اليمينيّ، الفلانيّ ، فلان الناصريّ : ضاعف الله تعالى نعمتُ ه ، صحابةً دواوين الإنشاء الشريفة بالهالك الإسلامية ، أعلاها الله تعالى ، على أجمل العوائد ، وأكل القواعد ؛ بالمعلوم الشاهد به الدِّيوان المعمور ، على ماشُرح فيه .

وإن كان التقليد بقضاء قضاة الشافعيّة بالدبار المصريّة ، كُتب : تقليدٌ شريف بأن يفوض إلى الجناب العالى ، القاضَويّ ، الكبيريّ ، الفلانيّ ، فلان : أعنّ الله تعالىٰ أحكامه ، قضاء قضاة الشافعية بالدبار المصرية ، علىٰ أجمل العوائد، وأكل القواعد، بالمعلوم الشاهد به الديوانُ المعمور، على ما شُرح فيه .

و إن كان التفليد بقضاء قُضاة الحنفية، كتب كذلك، إلا أنه يُبكَل لفظ الشافعية بلفظ الحَنفَيّة .

و إن كان التقليد لأمير مكّة ، كتب: تقليدُّ شريفٌ بأن يفوض إلى المجلس العالى، الأميرى، الكبيرى، الشريفي، فلان الفلانة: : أدام الله تعالى نعمتَــه إمْرةُ مَكة المشرّفة، على أجمل العوائد، وأكمل القواعد، على ما شُرح فيه.

و إن كان بإمرة المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، والتحية والإكرام، كتب كذلك إلا أنه يُبكّل لفظُ مكّة المشرّفة بلفظ المدينة الشّريفة .

وإن كان بإمرة آل قَضْمَ ، كتب: تقليمُ شريفُ بأن يفوض إلى المجلس العالى ، الأميرى ، الكبيرى ، الفلانى : أدام الله تعالى نعمتَه إمرةُ آل فَضْل، على أجمل العوائد، وأكمل القواعد، على ما شُرح فيه . هـذه جملة ما عُهدتْ كتابُسُه من التقاليد المكتّنبة من ديوان الانشاء بالأبواب الشريفة، فإن حَدَث كتابةً ما يستحقُّ أن يكتّب له تقليـدٌ، كالأتابَكِيَّة ونحوها، كتب بالألقاب اللائقة بصاحبه .

ثم وراء ذلك أمران : أحدهما \_ أنه قد تقدّم نقلا عن "التعريف" أنه يكتب في العُنوان الذي هو الطرة : «تقليدُّ شريفٌ لفلان بكذا» فإن كتب تقليدُ بكفالة السلطنة مثلا، كتب : «تقليدُ شريفٌ للقرّ الكريم، العالى ، الأميريِّ، الكبيريّ، الفلانيّ، بكفالة السلطنة الشريفة بالمالك الإسلامية، على أجمل العوائد، وأكل القواعد، على ما شُرح فيه» .

الثانى — أنه اقتصَر في <sup>ود</sup> التثقيف "على قوله في آخر الطرَّة ، على أجمل العوائد في ذلك وأكمل القواعد، وليس الأمر منحصِرًا فيذلك، بل لو تُعكِس بأن قيـــل : تقليـــد شريفٌ بأن يفوض إلى فلان كذا ، أو تقليدُّ شريف لفلان بكذا على أكمل القواعد وأجمل العوائد على ماشُرح فيه، لكان سائغًا .

فإن كان صاحبُ التقليم عليَّ الرتبة : كالنائب الكافل ، ونائبِ الشام، ونائب حلّب ، ونائب السام، ونائب حلّب، والوزيرِ، وكاتب السرّ، ونحوهم، كُتيب على أجمل العوائد وأعمَّها، وأكمل القواعد وأعمِّها، أو بالعكس : بأن يكتب على أجمل العوائد وأعمِّها، وأكمل القواعد وأتمَّها، على ما شُرح فيه .

وأما مَثَنُ التقليد، فقد قال في <sup>وو</sup>التعريف" إن التَّقاليدَ كلَّها لا تُفتتح إلا بالحمدُّت وليس إلا،ثم يقال بعدها: أما بعُدُ، ثم يذكر ماسَنَح من حال الولاية وحال المُوثّى، وحُسْن الفكر فيمن يصْلُح،وأنه لم يرَأحقَّ من ذلك الموَلِّن ويسَمَّى، ثم يُقال مايُفْهم أنه هو المقدّم الوصفِ أو المتقدّم إليه بالإشارة؛ ثم يقال: رُسِم بالأمر الشريف العالى، المُولِيّقُ، الســلطانِّقُ، المَلكىّ، الفلانِقُ (ويدعىٰ له) أن يقلّد كذا، أو أن يفوّض إليه كذا، والأوَّلُ أجلًّ بم يُوصىٰ بما يناسب تلك الولاية بما لا بدّ منه تارةً بُمْلِيًّا وتارة تفصيليًّا، ويَنَبَّه فيه على تقوىٰ الله تعالى ؛ ثم يختمُ بالدعاء للولِّي ، ثم يقال : وسيلُ كل واقفِ عليه العملُ به بعد الخَطِّ الشريفِ أعلاه .

قال : ولفُضلاء الكُمَّاب فى هذا أساليب، وتفنَّن كثيرُ الأعاجيب، وكلَّ مألوف غريب، ومَن طالع كلامهم فى هذا وجد ما قُلْماه، وتَجَلِّى له ما أَبْهِمْناه .

وذكره في "التنقيف" بأوضّج معنى وأيّن، فقال : ويُكتّب بعد الصَّدْر بُحُطْبة مناسبة أولها الحدُّ لله إلى آخرها، ثم أما بعدُ، ويَدْ كُر ما يرى ذكرة من حال الولاية والموّنى، ويذكر آسمه، وهو أن يقال : ولماكان المَقَرّ، أو الجناب، وألقابه ونعوته إلى آخرها ، ويُدكر آسمه، وهو أن يقال الم يُفهِم أنه المرادُ بهذه الأوصاف، أو المعنى بهدنه الإسارة أو نحو ذلك ؛ ثم يقال ما يُفهِم أنه المرادُ بهذه الأوصاف، أو المعنى بهدنه الإسارة أو نحو ذلك ؛ ثم يقال : المنظل حُسْن رأينا الشريف، ويذكر ما يقتضى تكريمته وتعظيمه ؛ ثم يقال : فلذلك رُسم بالأمر الشريف المالى ، المولى المسلطاني، المملكية، الفلاني (ويُدْعى له بما يناسب الحال ثلاث وفايتاني هدذا التفويض ، أو نحو هذا ؛ ثم يُوصّى بما يناسب تلك الولاية بما أو فليتَلنَّ هدذا التفويض ، أو نحو هذا ؛ ثم يُوصّى بما يناسب تلك الولاية بما والتابيد ونحو ذلك ثلاث دعوات ، وأكثرها اربع ، وأقلُها آثنتان ؛ ثم يقال : به ما التاريخ والتابيد ونحو ذلك ثلاث دعوات ، وأكثرها اربع ، وأقلُها آثنتان ؛ ثم يقال : بعد الخط الشريف شرفه الله تسالى وأعلاه أعلاه إن شاء الله تعالى ؛ ثم التاريخ والمعاد المناه الله الله تعالى ؛ ثم التاريخ به الناريخ والماد أعلاه إن الله الله تعالى ؛ ثم الناريخ به الناريخ والماد أعلاه إن الله الله الله تعالى ؛ ثم الناريخ والماد الله الله الله الله تعالى ؛ ثم الناريخ والماد أعلاه إن شاء الله تعالى ؛ ثم الناريخ والماد أعلاه إن الله الله الله يقول ؛ ثم النارية به الناريخ والماد أعلاه إلى المناء الله الله يقالى ؛

والمستَنَد، والحمدلَةُ، والحسَبلَةُ علىٰ العادة . ولم يَقُل فيه : وسبيلُ كل واقف طيه، كما قال في <sup>وو</sup>التعريف<sup>س</sup> .

وَاعْلُمْ أَنَّ التقاليد علىٰ اختلافها لاتْخُرِّج في مقادير قَطْع الورَق عن مِقدارَيْن :

الأوَّل – قطعُ الثلثين بَقَـلم الثُّلُث الثقيل . وفيه يُكتَب لنُوَاب السلطنة بمصر والشام مطلق، وكذلك الوزيرُ، والمشِـيرُ، وكاتبُ السر، وقاضى قُضاة الشافعيــة والحنفيَّة بالديار المصرية .

الشانى — قَطْع النصف بقلم النَّلث الخفيف ، وفيه يُكتَب لذَوى التقاليد من أُمراء العرب : وهم أمير مكة المشرِّفة ، وأمير المدينة الشريفة ، وأمير آل فَضْل من عَرَب الشام على ما تقدّم ذكره ، ولا يُكتَب من التقاليد شيءٌ فيا دُونَ هـذا المقدار من قطع الورق بحال ، وسياتى الكلام علىٰ نُسَخ التقاليد فيا بعدُ ، ان شاء اللهُ تعالى .

# النــــوع الثــانى ( ممــا يُكتَب فى الولايات الســلطانية المراســـيمُ)

جمع مَرْسوم، أخَدًا من قولهم : رَسَمْت له كذا فارتَسَمه إذا آمتثله، أو من قولهم : رسم على كذا إذا كتب، ويحتمل أن يكون منهما جميعا .

وهی علیٰ ضربین :

الضرب الأؤل

(المراسيم المكبَّرة)

ولم يتعرّض لها المَقَرّ الشَّهابيّ آبن فضل الله فى <sup>وو</sup>التعريف٬ لأنها لم تكن مستعملةً فى زمنه وإنمــا حَدَثَت بعده . قال فى <sup>90</sup> التنقيف " : وهى على تمَط التقاليد ليس بينهما آختـــلافً إلا فى أمرين : أحدهما \_ أنه لا يكتب شىءً من المراسم فى قَطْع الثلثيين بل فى قَطْع النصف أو الثلث ، الشانى \_ أنه لا يقال فيها « تقليـــدُّ شريفٌ » بل «مرسومٌ شريف» .

قلت: ويفترقان من أربعة وجوه . أحدها ـ أنه يقتصر في طُرَّة المرسوم على «الأميرى» دُونَ «الكبيرى» بمخلاف التقاليد فإنه يقال فيها «الأميرى" الكبيرى" » . الشانى ـ أنه يقال في المرسوم : «أن يستقتر» ولا يقال : «أن يُقوَّض» ولا : «أن يُقلّد » . الفالث ـ أنه لايقال : «على أجمل العوائد وأتمَّ القواعد» بل يقال : «على عادة مَنْ تَقدّمه وقاعدتِه » . الرابع ـ أنه لايقال في الصَّدْر : «أما بعد » بل « وبَعْد » .

قال : وهى تنحتص بُنُوَاب القِلاع المنصورة بالمحالك الإسلامية، وأمراء العُربان (١١) أو من بالشام وحلّب، وشاذى مراكز البريد وغيرهم .

### ثم هي علىٰ طبقتين :

المطبقة الأولى – ما يُكتب في قطع النصف بقلم خفيف النلث ، وذلك المتواب بالقلاع: من مقدِّى الألوف والطَّبْلَخانات: كنائب حْصَ، والرَّحْبَة، والبِيرة، وقلحة المسلمين، ومَلَطْية، وطَرَسُوس، وأَذَنة، وجَهَشْنَ، والفُتوحات الجاهائية وغيرها ممن يكتب له المجلس العالى والسامى بالياء أو بغسيرياء على ما تقدم بيائه في المكاتبات إليهم ، وكذلك بعضُ أمراء المُرْبان وهم أميرُ آل عَلَيّ، وأمير آل مِرا، وأمير بن عُقْبَة ، قال في " التنقيف" : وصورة ما يكتب في الطرة أن يكتب :

<sup>(</sup>١) لعله ممن بالشام الخ . تأمل .

« مرسومٌ شريفٌ بأن يستقر المجلسُ العالى أو السامى الأميرى ، الفلانى ، فلان (ويدَعَىٰ له بمــا يناســبه) فى النيابة فى اللهــة الفلانية على عادة من تقدّمه فى ذلك وقاعدته على ما شُرح فيه » .

فإن كانت النيب بة تقديمة ألف : كنيابة الرَّحْسة ونحوها ، كُتِب في طـــرَة مرسوم نائبها : « مرسومٌ شريفٌ بأن يستقر المجلسُ المسالى الأميريُّ الفـــلانيّ فلان ، أدام الله تعـــالىٰ نعمتَـــه ، في المكان الفـــلانيّ على عادةٍ مَنْ تقدّمه في ذلك وقاعدته » .

و إن كانت النيابة طَلَخاناه كتب: «مرسومٌ شريفٌ بأن يستقر المجلس السامي الأمير فلان، أدام الله تعالى تأييــده فى النيابة بمكالـــــكذا، على عادة مَنْ تقدّمه فى ذلك وقاعدته »، أو كتب: «مرسوم شريفٌ أن يستقر المجلس السامى الأمير فلان الدين فلان، أدام الله تعالى تأييدَه فى النيابة بمكاني كذا، على عادةٍ من تقدّمه فى ذلك وقاعدته ».

و إن كانت نيابة قلعة دِمَشْـقَ، كتب: «مرسومٌ شريف بأن يستقتر الحبلِسُ العالى ، الأميريُّ ، فلانُّ ، أدام الله تعالىٰ نعمته فى النيابة بالقامة المنصورة بدِمشْق المحروسة، علىٰ عادةٍ من تقدَّمه فى ذلك وقاعدتِه، علىٰ ماشُرِح فيه » . وكذلك كلُّ قلعة بحسب ألقاب نائبها التي يكاتب بها .

ثم يُكتَب في الصَّدْر بعد البسملة خُطبتُ مفَّتتحة بالحمُّدُ لله ، ثم يقرل : وبعدُ، ويأتى بنحو ما تقدّم ذكره في التقاليد، ثم يقال : ولماكان المحلِسُ العالى أو السامى إلىٰ آخر القابه، ثم يقال : فلان، ويدعَىٰ له بما جرتْ به عادتُه، ويقال مايُفهَم منه أنه المقصودُ بما تقدّم ذكره من المدح والأوصاف السابقة؛ ثم يقال : فلذلك رُسم

بالأمر الشريف إلى آخره أن يَستقر المشارُ اليه فى كذا على عادةٍ من تَقَدَّمه فى ذلك وقاعدته، فلْيَتَكَّقُ ذلك ونحوه . ثم يُوصىٰ بمــا يناسب وظيفتـــه التى تولَّاها ، ويختم بنظير ماتقدّم ذكره فى ختم التقاليد .

الطبقة الثانية — من المراسيم المكَبِّرة مأيكتَب فيقطع الثلث بقلم التوقيعات. قال في ود التنقيف ": وصورتُه في الطرّة والصدر على ما تقدّم في الطبقة الأولى، إلا أن خُطبته تفتَتَح بأمَّا بعدَ حمد الله، ونختَتَم بما تقدّم ذكره . قال : وقد تكتب لنوّاب القلاع من أمراء العَشَرات ؛ مثل نائب بَغْراسَ ، ونائب الدُّر بَسَاك، ونائب كَرْكُو، ونائب الكَخْتَا، ونحوها . قال : وكذلك أربابُ الوظائف غير النِّيب ات، مثل شادِّ النَّواوين بالشام وحَلَب، وشادِّ مراكز البّريد بهما، ونحو ذٰلك؛ و بعض أَمَراء العرب : كأمير بني مَهْديّ ، ومقدّم عَرَب جَرْم ، ومقدّم عَرَب زَبيد على تُرْرة فيه . فإن كان المرسوم بنيابة من النيابات المذكورة وغيرها، كتب : «مرسومٌ كريمٌ بأن يستقر المحلس السامى، الأمسير فلان الدين أعزه الله تعالى، في النيابة سَغُواسَ، أو بالدُّر بَسَاك، أو بكَرُكرَ، وما أشبه ذلك على عادة من تقدّمه وقاعدته». وإن كان بشدٍّ بالشام أو بحلَبَ ، كتب : «مرسومٌ كريمٌ أن يستقر المجلس السامي، الأمير، فلان الدين : أعزه الله تعالى في شَدِّ الدواوين بالمكان الفلاني ، على عادة من تقدّمه في ذلك وقاعدته على مأشرح فيه» . و إن كان بشَدِّ مراكز البّريد، أبْدل لفظ «شَدّ الدواوين» بلفظ «شَدّ مراكز البّريد بالمكان الفلاني». و إن كان بإمرة بني مَهْدي ، كتب : « في إمرة بَني مهديٌّ ، على عادة مَنْ تقــدّمه وقاعدته » . وإن كان بَتَقْدمة عزب جَرْم، كتب: «في تقدمة عرب جَرْم، على عادة من تقدّمه وقاعدته» . وإن كان بتقدمة عرب زَيِيد، أبدل لفظ جَرْم بزَييد، وعلى ذلك .

#### الضرب الشاني

( من المَراسيم التي تكتب بالولايات المَراسيم المصغَّرة )

وهى مأيكتب فى قَطْع العادة، وبها يُكتب لأرباب السيوف بالولايات الصغيرة مثل نظرِ الأوقاف ونحوهِ . وهى صنفان :

الصنف الأوّل - ما يُتْرك فيه أوصالُ بياضٍ بين الطَّرَّة والبسملة، وهي أعلاها، ويُكتَب بالسامى بغيرياء أو مجلس الأمير :

وصورتها أن يكتب في الطرة : « مرسومٌ شريفٌ أن يَستقر المجلسُ السامى الأمير فلان الدين ، أو مجلس الأمير فلان في كذا وكذا بما لذلك من المعلوم الشاهد به ديوانُ الوقف، أو نحو ذلك ، على ماشرح فيه» ثم يكتب في الصَّدر بعد الشاهد به ديوانُ الوقف، أو نحو ذلك ، على المشرح فيه» ثم يكتب في الصَّدر بعد الفلاني » ( باللقب الخاص ولقب السلطنة ) ويُدعى له بما فيه براعةُ الاستهلال بذكر الوظيفة أو آسيم صاحبها أو لقبه وعو ذلك ، وأقلها ثلاث فِقرات في زاد «أن يستقر المجلسُ السامى ، الأمير ، الأجل آخر ألقابه ) ، أو أن يستقر بجلسُ الأمير ، الأبل آخر الألقاب ) لما له من كذا وكذا (و يأتى من صفات المذّح بما يُسلس المقام) ثم يقال : فياش ذلك ، أو فليتاقي ذلك ، أو فليقابل صدّقاتنا الشريفة بكذا ونحو ذلك ، ثم يُوصَى بما يليق به ، ويدّعى له بدعوتين فقط ، ثم يقال : بعد الحط الشريف العالى أعلاه الله تعالى »

قلت : وهــذا الصِّنف إن رُوعِي صاحبُه، كتب في قَطْع العادة المنصوريّ ، و إلا فني قطع العادة الصغيرِ . قال في والتنقيفَ ، : ومما يَنبُّ عليه أنه لا يُكتَبّ مرسومٌ شريفٌ فى قطع العادة إلا بمثل نيابة الشَّقيف بصَفَد وصَرْخد وعَجَالُون والصَّبَيْبة ، فإنه لا يُوثَى فيها إلا مقدَّمُ حَلْقة او جنسدىٌّ ، ومثل هذا لا يكتب عن المواقف الشريفة إلا نادرا، فإنَّ كُفَّال الهمالك يستَبِدون بالتولية فى ذلك .

الصنف الشانى — ما يُكتب في هيشة ورقبة الطريق ، ويكونُ في ثلاثة وصال ؛ وصورته أن يكتب في الطرة ماصورته : «مرسومٌ شريف أن يستقتر فلان ، أو أن يرتب فلان في كذا وكذا ، على ماشيرح فيه » ويكون ذلك في سطرين ، ولا يكتب في أعلاه الآسمُ الشريف كما يُكتب في غيره : لأن من المعلوم أنه لا يكتب في أعلاه الآسم الشريف كي يكتب في غيره : لأن من المعلوم أنه الوصل : «رُسم بالأمم الشريف» على نحو ماتقدم ، إلا أنه لا يُحتاج في الدعاء إلى مايكون فيه براعة أسيهلال ، بل يكفي «أعلاه الله وشرفه ، وأنفذَه في الآقاق وصرّفه » مايكون فيه براعة أسيهلال ، بل يكفي «أعلاه الله وشرفه ، وأنفذَه في الآقاق وصرّفه » ونحو ذلك «أن يستقر فلان في كذا أو يرتب في كذا ، فليعتمد ذلك ويعمل بحسبيه ومقتضاه ، بعد الحط الشريف أعلاه الله تعالى أعلاه ) إن شاء الله تعالى .

### النــــوع الشاك (مما يُكتب في الولايات السلطانية التفاويضُ)

جمع تَفُويض ؛ وهو مصدر فوض الأمْرَ إلىٰ زيد إذا ردّه إليه، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَأَقُوضُ أَمْرِى إِلَىٰ اللّهِ ﴾ أى أَرَدُه إليه ، قال فى <sup>رو</sup> التعريف " : وبه يُحتب لعامَّة القُضاة ، يعنى ممن دُون أرباب التقاليد، وهى من تَمَط التقاليد، غير أنها يقال فى تعريفها « تفويضُّ شريفُّ لفلان بكذا » . ومقتضىٰ ماذكره أنه إذا

<sup>(</sup>١) لعله وصفد بوار العطف . تأمل .

كتب « تفويضٌ شريفٌ بقضاء قُضاة الديار المصرية مشلا » يكتب في الطّرة : « تفويضٌ شريفٌ للجلس العالى ، القاضوي ، الكَيِيرى ، بقضاء قُضاة الممالكيّة بالديار المصرية ، على أجمل العَوائد ، وأكّل القواعد، بالمعلوم الشاهد به الديوانُ المعمور على ما شُمِرح فيه » ثم يأتى بنحو ما تقدّم ترتيبُه في التقاليد ، إلا أنه يكون أخصَر .

قلت : ولم أقف على نسخة تفويض غير نسخة واحدة من إنساء المقر الشهابة آب فضل الله لبعض قُضاة دَمَشْقَ ، وقد أنشأتُ أنا تفويضا بقضاء قُضاة المالكية بالديار المصرية لقاضى القُضاة جمال الدين يُوسف السساطى ، حين وُلِي على أَثَر ولاية قاضى القُضاة جلال الدين البُلقيني قضاة الشافعية ، آفتتحتُه بلفظ : «الحمد لله الذي القيضاة جلال الإسلام بَجَاله » وكتبت له به ، وكتبت في طرّته : «تفويضُ شريف للجلس العالى ، القاصَوى ، الجَمَالي ، يوسُف الإساطى المالكي ، أعن الله تعالى أحكامة بقضاء قضاة المالكية بالديار المصرية ، على أجمل العوائد ؛ وأكل القواعد ، على ما شرح فيه » . وقرأته بالحبلس العام بالمدرسة المنصورية ، وسياتى ذكر نسختِه في الكلام على النسَخ في المقصد الثاني من هذا الطّرّف ، إن شاء الله تعالى .

 <sup>(</sup>١) بُلْقِينة بضم الباء وسكون اللام وكسر القاف كما في المعجم والقاموس ٠

## 

قد تقدّم في مقدّمة الكتاب عن آبن حاجب النَّعان في ذخيرة الكُّمَّاب: أنَّ التوقيع معناه فى اللغة التأثيرُالخفيف ، ومنه قولهم : ناقةٌ موقَّدــةُ الجَنْبَة اذا أثَّرفيها الرَّحْلَ تأثيرًا خفيقًا ، وأنه يحتملُ غيرَ ذلك . وفي أصطلاح الأقدمين من الكُتَّاب أنه آسم لما ُيكتَب في حواشي القصِّص كَخَطِّ الخليفة أو الوزير في الزمن المتقدَّم ، وخط كاتب السِّر الآنَ ؛ ثم غَلَب حتَّى صار عَلَما على نوع خاصٌّ مما يُكتَب في الولايات وغيرها . قال في " التعريف" : وهي على أَثُمُوذَج التفاويض . قال : وقد يقال : أَن يرتّب، وأن يَقَـدّم، ثم قال : وعُنوانها « توقيعٌ شريفٌ لفلان بكذا» ولا يقال فيها علىٰ آختلافها : «وسبيلُ كلِّ واقف عليه» كما في التقاليد، بل يقال : «فْليُعَتَّمَدُّ ما رُسم به فيه بعد الخطِّ الشريف أعلاه» . وقد ذ تر في ود التعريف " أنها تكون لعامَّــة أرباب الوظائف جليلها وحقــيرها ، وكبيرها وصغيرها ، حتَّى الطبلخانات اللاحقين بَشَأُو الكبار فَن دُونَهم . وقال في والتثقيف؟ : إنها مُختَصَّـة بالمتعمِّمين مر ن أرباب الوظائف الدينيَّة والدِّيوانية ، ولا يُكتَب لأرباب السيوف منها. إلا القليل : مثل نظر البِهارَسْتان، ونظر الجامع الجديد، ونظر الحَرَمين الشريفين، يعنى حَرَم القُدُس وحَرَم الخليل عليه السلام .

<sup>(</sup>١) الجنب والجانب والجنبة محركة شق الانسان . قاموس .

السيوف ، ومضى الأمرُ على ذلك فى زمن صاحب و التنقيف ، فجرى على حكمه ولم يبقى من يكتب له توقيع من أرباب السيوف سوى نُظَار الجهات الشلاث المتقدمة الذّ كر : من البيارستان المنصورى ، والجامع الجديد الناصريّ بمصر، ونظر الحرمين : حرم القُدُس الشريف ، وحَرم الخليسل عليه السلام ، والحكم باق على الآنَ .

ثم التواقيع علىٰ آختلافها لا تخرُج عن أربع طبقات :

## 

المرتبة الأولى — ما يكتب فى قطع النصف بقلم خفيف النُلك . قال فى والمرتبة الأولى — ما يكتب فى الطقة : فى والتنقيف : وصورتُه يعني ما يكتبُ به لأرباب الأقلام أن يكتب فى الطقة : « توقيعٌ شريفٌ بأن يفوض إلى المجلس العالى، القاضوي، الكبيرى، الفلانى (١) (ويُدْعَىٰ له دعوةً واحدة) بما جرت به عادتُه، على أجمل العوائد، وأكمل القواعد، بالمعلوم الشاهد به الديوانُ المعمورُ إلى آخروقتِ على ماشُوح فيه» .

قال : فإن كان حاكماً ، كُتب له بعد الكبيريّ ، الحساكميّ . وإن كان كاتب السبر، كتب له بعد الكبيريّ ، البّييني، لاغير . ثم يكتب فيالصدر خُطْبة مفتتَحة بالحمد لله ثم يقال : أما بعدُ، والتّمة على نظير ما ذُكر في التقاليد إلا فيا يليق بالوظيفة والمتونّى لها ممسا يناسِبُ الحال ، وقد ذكر في "التثقيف" أنه كان يكتب بلّمك للقضاة الأربعة بالديار المصرية، والقُضاة الأربعة بالشام، وكاتب السرّ بمصر

 <sup>(</sup>١) لم يذكر المفترض به إليه للملم به من نظائره والأصل أن يقوض الى المجلس ... ,... نظر الجامع
 الجديد الناصرى مثلا بما جمل جن به الخوتنبه

والشــام ، وناظرِ الجيش بهــما ، وناظر الدواوين المعمورةِ والصَّحْبة الشريفــة ، وهو ناظرُ الدولة .

وحينئذ فإن كتب بذلك لقاضى القُضاة الشافعيّة بالديار المصرية على ماكان الأمرُ عليمه أولا، كتب في الطرة «بوقيّعُ شريفٌ بأن يستقِرّ المجلس العالى، القاضويُّ، الكبيريُّ،الفلانيُّ، فلان : أعزرٌ الله تعالىٰ أحكامَه، فيقضاء قُضاة الشافعيَّة بالديار المصرية، علىٰ أجمل العوائد وأتميًّا، وأكل القواعِد وأعمِّها، بما لذلك من المعلوم الشاهد به الديوانُ المعمور، على ما شُرح فيه».

و إن كتب به لقاضى القُضاة الحنفيَّة ، على ما كان الأمرُ عليه أوّلا أيضا، كتب له نظير قاضى القُضاة الشافعية إلا أنه ُ بُهُذَل لفظ الشافعية بـ«ا لحَنفيَّة» .

و إن كُتب لقاضى القُضاة المــالكية، على ما الأمر مستقرَّ عليه الآنَ، كيب له كذَّلك، وأبدل لفظ الشافعية والحنفية .«المــالكِيَّة» .

وإن كُتب لقاضي القُضاة الحنابلة فكذلك، ويقال فيه «الحَنَابلة» .

و إن كتب به لأحدٍ من القُضاة الأربعــة بالشام ، فكذَلْك ، إلا أنه يقال قضاء قُضاة الشافعيّة أوالحنفية أو المــالكية أوالحنابلة بالشّام المحروس .

وإن كتب به لكاتب السرّ على ماكان الأمرُ عليه أؤلا ، كتب : « توقيع شريفٌ بأن يُفَوّض إلى المجلس العالى، القاضوى ، الكبيرى، اليميني فلان ، ضاعف الله تعالى نعمته ، صحابة دواوين الإنشاء الشريف بالممالك الإسسادية أعلاها الله تعالى ، على أجمل العوائد، وأكمل القواعِد، بالمعلوم الشاهد به الديوانُ المعمورُ، على ماشُرح فيه » .

وإن كُتب به لكاتبِ السرّ بالشام، أَبْدل لفظُ الممالكِ الإسلامية برالشأم الهـــروس » .

و إن كتب به لناظر الجيش بالديار المصريّة ، كتب : « توقيع ُ شريفٌ بأن يفوَّض إلى المجلس العالى ، القاضَوي ، الكبيرى ، الفلانى : ضاعفَ الله تعالى نعمتَ ، نظرُ الجيوش المنصورةِ بالمالك الإسلاميّة ، أعلاها الله تعالى على ما شُرح فيه » .

و إن كتب به لناظر الدولة ، كُتِب : « توقيعُ شريفٌ بأن يفوَّض إلى المجلس العالى، القاضوى ، الكبيرى ، الفلانى ، فلان ، ضاعف الله تعالى نعمته ، نظرُ الدواوين المعمورة والصَّحبةُ الشريفُ ، على أجمل العوائد ، وأكمل القواعد ، بالمعلوم الشاهد به الديوانُ المعمورُ على ماشُرح فيه » .

وإن كتب به لناظر البيارَسْتان لصاحب سيف، كتب : «توقيعٌ شريفٌ أن يفوض إلى المقرّ الكريم، أو الجناب الكريم، أو العالى (على قدر رُتبت،) الأميريّ، الكبيريّ ؛ الفلانى ، فلارت الناصريّ مشلا : أعنَّ الله أنصاره ، أو نُصرته ؛ أو ضاعف الله تعالى نعمته (بحسب ما يليق به) نظرُ البيارَسْتان المعمور المنصوريّ، على أجل العوائد، وأكمل القواعد، بما لذلك من المعلوم الشاهد به الديوان المعمور على ما شرح فيه» . وكذلك نظرُ الجامع الجديد ونظرُ الحرمين الشريفين كلَّ بما يناسب الألقاب ، وعلى ذلك .

<sup>(</sup>١) لعله ودان صاحب سيف .

المرتبة الشانية من التواقيع - ما يكتب في قطع الثلث بقلم التوقيعات، وهو لمن مرتبتُ الساحة بالياء . قال في قطع التثقيف " : وصورتُه في الطَّرة والصدْر على ما تقدّم شرحُه لكن بأخصر مما تقدّم . قال : وبذلك يُكتب لنقيب الأشراف ولقضاة القضاة بعلب وطرابكس وحماة وصَفد والكَرك ، وكذلك لقضاة العسكر بالممالك المذكورة والمُقْتِين بدار المدَّل بها ، ووكلاء بيت المال بها ، والحَمَّسِين ، وتُظار الجيش بها ، وكُلُك القسمية ، وناظر البيوت بالديار المصرية . وكذلك ناظرُ خوائن السلاح ، وستوفي الصَّحبة ، وناظر بيت المال ، وناظر الخوانة الكبرى وخوائة الحسل ، وناظر الإحباس ، ومشايحُ الحَرانق البَار : حكسميد السعداء ، وبيترش بالقاهرة ، والشَّمْ عاتبيَّة بدِمشق ، وكذلك تقدمة التُركُكان بالشام ، وتقدمة الأكواد به ، ومشيخة العائد .

فإن كُتِب بذلك لنقيب الأشراف، كتب «توقيعٌ شريف أن يستقرّ المجلسُ الساعُّ، الأميريُّ، الفلانيّ، فلان : أدام الله تعالى عُلُّوه، في نقابة الأشراف بالديار المصرية، على عادة من تقدمه وقاعدتِه، على ما شُرح فيه» .

و إن كتب لقــاضى قُضاة الشافعية بحَلَب ، كتب « توقيع شريفٌ بأن يستقرّ المجلسُ السامى ، القضائيُّ ، الفلاني ، فلان : أيَّد الله تعالىٰ أحكامه ، فيقضاء قُضاة الشافعية بحَلَب الهروسة ، على عادةٍ من تقدّمه في ذلك وقاعدته على ما شُرح فيه .

و إلى كتب للحنفى بها كُتب كذلك ، وأبدل لفظُ الشافعية .«الحنفيَّة» وكذا في المالكية والحنابلة .

و إن كتب لأحدِ قُضاة القضاة بغيرها : كطرابُلُس، وحماةً، وصَفَد، والكَرَك، أبدل لفظُ حَلَب لفظ تلك المدينة، والباق على حُكه . و إن كتب لأحد من قُضاة العسكر بالممالك المذكورة ، كُتب « توقيعٌ شريف بأن يستقر المجلسُ السامى ، القضائيَ ، فلان الشافعي ، مثلا أو نحو ذلك : أيّد الله تعمالى أحكامه ، في قضاء العسكر المنصور بالمكان الفلاني ، على عادةٍ من تقسدمه في ذلك وقاعدته » .

و إن كتب بإفتاء دار العَدْل بشيء من هذه الهالك، أبدل لفظ «قضاء العسكر» بلفظ «إثناء دار العدل» والباق على حُكه .

و إن كتب لأحد من وكلاء بيت المال بها، كتب « توقيع شريفٌ أن يستقرّ المجلسُ السامى ، القضائى ، الفلانى ، فلانٌ : أدام الله تعالى رفعتَه، فى وكالة بيتِ المال المعمور بالمكان الفلانى ، على عادة من تقدّمه فى ذلك وقاعدته » .

و إن كتب لأحد من المحتسبين بهذه المالك ، كتب « توقيعٌ شريفٌ بأن يستقرّ المجلس السامى ، القضائقُ، الفلانية، فلان : أدام الله تعالى رفعتَه، في نظر الحِسْبة الشريفة بالمكان الفلاني على عادة من تقدّمه وقاعدتِه » .

و إن كُتب لأحد من وُكلاء بيتِ المال بها ، كتب « توقيعٌ شريقٌ أن يستقرّ المجلس السامى ، القضائنُّ ، الفلاني ، فلان : أدام الله تعالىٰ وفعتَه ، في وكالة بيتِ المال المعمور بالمكان الفلاني، على عادةٍ من تقدّمه في ذلك وقاعدته» .

و إن كتب لأحد من نُظَّار الجيش بها ، كتب « توقيع شريف بأن يَســـَتْقِرَ المجلس السامى ، القضَّائُقُ ، الفلاني ، فلان : أدام الله تعالى رفعتَه ، في نظَر الجُيوش المنصورة بالملكة الفلانية ، على عادة من تقدّمه في ذلك وقاعدته » . و إن كتب لأحد من كُتَّاب الدَّسْت بالديار المصرية، كتب «توقيع شريفُّ بأن يستقر المجلسُ السامَّ ، الفضائَّ ، الفلانیّ ، فلان : أدام الله تعالى رفعتَه ، في كتابة الدَّسْت الشريف بالأبواب الشريفة» ، ثم إن كان عن وفاةٍ عَيَّنه أو بنزُول عَيَّنه .

و إن كان بالشام، أَبْدل لفظ «بالأبواب الشريفة» بلفظ «بالشام المحروس» •

وإن كتب بذلك فى نظر البيوت بالديار المصرية ، كتب « توقيع شريف أن يستقر المجلس السامى ، القضائى ، الفلانى : أدام الله رفعتَه ، فى نظر البيوت المعمورة » .

و إن كُيب لأحد بنظر خزائنِ السَّلاح بالديار المصرية ، كتب « توقيع شريفُ بأن يستفرّ المجلسُ السَّامَ ، القضائيّ ، الفلانيّ : أدام الله رفعتَه ، فخزائن السَّلاح المنصورة، على عادة من تقدّمه في ذلك وقاعدته» .

و إن كتب باستيفاء الصَّعْبة، كتب «توقيعٌ شريفٌ أن يستقر المجلسُ السامى ، القضائى ، الفلانى : أدام الله رفعته ، في آستيفاء الصَّعْبة البشريفة ، على عادة من تقدّمه في ذلك وقاعدته » .

و إن كتب بنظر بيت المال ، كتب « توقيع شريفٌ بأرب يستقر المجلس الساحُّ، القضائح، الفلانى : أدام الله رفعتَه ، فى نظر بيت المال المعمور ، على عادة من تقدّمه فى ذلك وقاعدته» .

وإن كتب بنظر الخزانة الكُبرى ، كتب « توقيع شريف أن يستقر المجلسُ السامى ، القضائى ، الفلانى : أدام الله رفعتَ ، في نظر الحفزانة العالمية الكُبرى، على عادة من تقدّمه وقاعدته » .

و إن كتب بنظر ِخزَانة الخاصّ ، أَبدُل لفظ الِخزانة العالية الكَبرى بلفظ خزانة الخاصّ الشريف ، والباق على ما تقدّم .

و إن كُتِب بنظر الأحباس، كُتِب « توقيعٌ شريفٌ ان يستقر المجلسُ السامى، القضائى "، الفلانى"، فلان : أدام الله تعالىٰ رفعت، في نظر الأحباس المبرورةِ، عالى عان عائم من تقدّمه في ذلك وقاعدته» .

و إن كتب بَمْشَيَخة الخانقاه الصَّلَاحية (سعيد السعداء)كتب « توقيعُ شريفً أن يستقرّ المجلسُ السامى ، الشَّيخى ، الصلانى : أعاد الله تمالى مر بركاته، في مَشْيخة الخانقاء الصَّلَاحيَّة ، على عادة مَنْ تقدّمه وقاعدته » .

و إن كتب بَشْيخة خانِقاه يسِبَرْس ، أبدل لفظ « الخانقاه الصَّلَاحيَّة » بلفظ «الخانقاه الرُّكْنِيَّة بيبرس» والباقى على ما تقدّم .

و إن كتب بمشيخة الشُّمَيصاتية بدمشق،أبدل ذلك بلفظ«الخانقاه الشُّمَيصاتِيَّة بالشام المحروس» .

و إن كتب بتقدمة التَّرُكَان بالشام، كتب « توقيعٌ شريفٌ بأن يســتقز المجلس السامى ، الفلاني : أعزَّه الله تعالى، في تَقْدِمة التَّرُكُان بالشام المحروس، على عادة من تقدّمه وقاعدته » .

وإن كتب بَتَقْدِمة الأكراد ، أبدل لفظ «التُّرْكَان» بلفظ «الأكراد» .

و إن كتب بمشيخة العائد ، كتب « توقيعٌ شريفٌ بأن يسمتقر المجلس السامى الفلانى : أعزّه الله تعالىٰ ، في مَشْيخة العائد ، على عادة من تقدّمه وقاعدتِه » . وعلىٰ ذلك .

#### الطبقية الثانية

## ( من التواقيع ما يُفتتح بلفظ « أما بعـدَ حمد الله » وهو لمن رُتْبته السامی بغــــیریاء ، وهی علیٰ *مرتبتین* )

المرتبة الأولى — ما يُكتَب في قطع الثلث، وهو الاصلُ فيا يُكتب في الثلث ثم تُرقَّقَ عنه إلى رُتُب الآفتاح بالحمد . ألا ترى أن المَناشِ بيرَ التي تُكتَب في قطع الثَّلُث بقلم التوقيعات تَفْتَتَح كُلُها بلفظ « أما بسدُ » على ما سياتى بيانُه في المقالة السادسة، في الكلام على المَناشير، إن شاء الله تعالى .

وصورته أن يكتب فى الطزة «توقيع شريف بأن يستقر المجلس السامى، القضائي"، فلان الدين أو الشيخ فلان الدين فى كذا ، على عادة من تقدمه فى ذلك وقاعدته ، على مأشرح فيه » ثم يكتب فى الصدر «أما بعد حمد الله » ويصلى على النبيّ صلى الله عليه وسلم ؛ ثم يقول : « فإنّ أولى الأمور بكذا مَنْ هو بصفة كذا » أو «إنّ أولى الناس بالتقديم من هو متّصف بكذا » ونحو ذلك ؛ ثم يقال : « ولمّ كان المجلس» ويؤنى بنحو ماتقدم فى المفتتح بالحد تله .

قلت : وقد قَلَّ آستعال هذا الضَّربِ بديوان الإنشاء الشريفِ و إن كان هو الأصلَ فيا يكتب فى هذا القَطْع ، حثَّى لايكاد يُكتَب به إلا فى النـــادر ، تَفَاليـــا فى رِقْمة المكتوب لهم، مع المسامحة لهم فى مثل ذلك .

المرتبة الشانية — ما يُكتَب في قَطْع العادة المنصوري .

والأمرُ فيه على ما تفــدّم فيا يُكتب مر. هذه الطبقــة في قطع الثلث . قال في "التنقيف": وهو قليــلُّ جدًا لا يكون إلا في تدريس كبــير، أو نظرٍ وفيفُ

كبر، أو مشـيخةِ الحرم الشريف بالقُدُس الشريف، إن لم يكن فى قطع الثلث؛ أو لرجلٍ كبير قديم الهٰيجْرة فى الخدْمة الشريفةِ، إلا أنَّ الوظيفة صغيرةٌ لاتقتضى أن تكون فى قطع الثلث .

#### الطبقة الثالثة

(من التواقيع ما يُفتَتَح بلفظ «رُسِم بالأمر الشريف» وهي علىٰ مرتبتين)

المرتبة الأولىٰ — ما يُكتب في قَطْع العادة المنصورى بقَلَم الرِّقاع ، وهو لمن رُتبته السامى بغيرياء ممن لم تبلغ رتبتُه قطعَ الثلث . قال في والتثقيف": وصورته أن يكتب فى الطرّة «توقيعٌ شريفٌ بأن يستقرّ المجلس السابي القاضي فلان الدين: أعزه الله تعــالىٰ فى كذا ، أو أن يُرتِّب ، أو أن يُقَـــدّم » ويذكر ما تضَّمته الشاهدُ من قصةٍ أو قائمةٍ من ديوان الوزارة أو الخاصِّ أو غير ذلك «علىماشُرح فيه». قال: ثم يكتب في الصدر بعد البسملة « رُسم بالأمر الشريف العالى ، المُؤلِّويُّ ، السلطانيّ، المَلكيّ، الفلانيّ ، الفلانيّ ، باللقب الخاص، ولقب السلطنة »: مثــل الناصريّ ، الزَّيْنيّ ، ونحو ذلك ( ويُدْعىٰ للسلطان بأدعية تُناسِب الوظيفــة والمتولِّيّ لهــا ، وأقلُّها ثلاث فقَرات فما زاد ) «أن يستقر المجلسُ السامى، القاضى، فلانُ الدين فلان، أو مجلُّس القاضي فلان الدين فلان : أعزَّره الله تعـــاليٰ في كذا، لما له من صفات هي كذا وكذا (وياتي من صفات المَدْح بما يُناسب المَقام) ثم يقال : فُليباً شُرْ ذُلك ، أو فليَتَلَقُّ هذا الإحسان ، أو فليقابل صَدَقاتنا الشريفة». ونحو ذٰلك ؛ ثم يُوصَىٰ بما يليق بتلك الرتبة ، ويدعىٰ له بسجعتَين فقط . ثم يقال : «بعدَ الخُطِّ الشريف أعلاه» . ثم قال: وبذلك يكتب لكُمَّاب الدَّرْج، ومستَوْفي الدولة ، وناظرِ الأشراء ، وناظر المَطَابخ ، ومشاييخ الخَوانِق الصِّسفار، والتَّدارِيس الصِّفار ، وأنظارِ الأوقافِ الصِّفار ، ونحو ذلك مما لا يأخُذه حَصْر .

و إن كتب به لمستوفٍ من مستوفي الدولة ، كُتب «أن يستقرَّ المجلس السامى ، القاضى ، فلان الدين فلان : أدام الله نعمتَه ، في آستيفاء الدولة الشريفةِ على المدة من تقدّمه » .

و إن كُتب لناظر الأهراء ، كُتب «أن يستقر المجلسُ السامى ، القاضى ، فلان الدين فلان : أدام الله رفعتَه ، في نظر الأهراء السعيدة » .

و إن كتب بَنَظَر مَطَابخ الشُّكّر ، كتب « أن يستقرّ المجلس السامى ، القــاضى، فلان الدين فلان : أدام الله تعالى رفعتَه، في نظَر المَطَابخ السعيدة» .

و إن كتب بَشيخة خانقاه صغيرة ، كتب «أن يستقر المجلس السامى ، الشَّيْخى ، فلان الدين فلان ، نفع الله تعالى ببركته ، في مَشْيخة الخاناة الفلانية ، على عادة من تقدمه في ذلك وقاعدته » .

وإن كتب بنظَر وقْف ، كتب « أرب يستقر فى نظر الوقْف الفـــلانى » ونحو ذلك . ثم إن كان لشيء من ذلك معلوم يشهَد به الديوائ السلطاني كتخابة الدَّرج واستيفاء الدولة ، كُتيب بعــد قوله وقاعدتِه : « بمــا لذلك من المعلوم الشاهــدِ به الديوانُ المعمور » .

و إن كان الشاهدُ بالمعلوم كتابَ وقف، كتب «بمــا لذلك من المعلوم الشاهدِ به كتابُ الوقف المبرود» . ويقول فى آخرطُّرَة كل ولاية من التقاليد، والتفاويض، والمَراسِم، والتواقيع على آختلافها : «على ما شُوح فيه» .

#### الطبقة الرابع\_\_ة

(التواقيع الصِّفار؛ وهى لأصغر ما يكونُ من الولايات: من نَظَر وقْشِ صغيرٍ ونحو ذلك ، وتكون فى ثلاثة أوصال ونحوها ) وهى على ضربير

الضرب الأوّل – ما يُكتب علىٰ مِثال أوراق الطّرِيق ٠٠

وصورتُها أن يُحتب فى أعلىٰ الدَّرج: «توقيعٌ شريفٌ بأن يستقر فلان فى كذا ، علىٰ ما شُرِح فيه » . ويكونُ ذلك فى سطرين ؛ ثم يُحتب فى آخر ذلك الوصل : «رُسِم بالأمر الشريف العالى المؤلّوي السلطانى » إلى آخر ماتقدّم فى الطبقة الثالثة ، ويقال فى المدعاء : «أعلاه اللهُ وشَرِّفه ، وأنفذه وصرّفه » ونحو ذلك . ثم يقال : «أن يستقر فلانٌ فى كذا » و يشرح ماتضمنه الجواب فى هامش القصة . ثم يقال : «فليعتميدُ هـ خذا المرسومَ الشريفَ كلُّ واقفى عليه ، ويعمَلْ بحسَبه ومقتضاه ، من غير مُكُول عنه ولا خوج عن مَعْناه ، بهَدَ الخط الشريف أعلاه » .

الضرب الثاني – ما يُكتَب علىٰ ظُهور القِصَص .

وكيفيته أن تُلصَق القِصَّة التي شَمِلها جوابُ كاتب السرّ أو غيرِه على وَصَابيْنِ من ورَق العادة الصغير . قال في <sup>1</sup> التنقيف " : وصو رثّها أن يُكتب في ظاهر القصَّة بغير بَسَمَلة قبل الوصل الذي وصله بنحو أربعة أصابع ماصورته : « رُسِم بالأمر الشريف العالى المواّوى السلطاني » على نحو ما تقسّم . ويُدْعَىٰ له : « أعلاه الله وشرقه ، وأنفذه وصَرّفه » على ما تقدّم في الضرب الأثول . ثم يقال : «أن يُتامَّل ما أنهاه رافعها باطنا ، وليتقسد م بكذا وكذا » ويشرح ما تضمّنه الجوابُ في هامش القصَّة . ثم يقال : « فليعتَمد هدا المرسوم الشريف كلَّ واقف عليه ، ويعمَل بحسّيه ومقتضاه ، بعد الخطَّ الشريف أعلاه » . قال : و إن كان رافعُ القصَّة ممن هو متميِّز بعضَ التيرفيل : «مترجُمها» بعل «رافعُها» ، فإن زيد في قدره ، قبل : هو متميِّز بعضَ القابه . ثم يقال : « أدام الله علوه » أو « أعزه الله ، فليتقَدَّم » ويكُلُ إلى آخره .

واعلم أنَّ المقرّ الشَّهابى آبنَ فضل الله رحمه الله قد ذكر فى <sup>10</sup>التعريف "آفتناحات أخرىٰ للتواقيع بين رُتُبة «أما بعد حمدالله» ورتبة «رُسِم بالأمر الشريف» فقال : بعد الافتتاح بأما بعد حمدالله : وقد تستفتح بقول : «أما بعدُ فإنَّ أوْلَىٰ ماكان كذا» أو ما هذا معناه، وقد تستفُتَح بقول : «من حسُنَت طرائقُه ، وحُمدت خلائقُه» أو ما هذا معناه، وجعلها رُتبةً بعد رتبة .

قلت : وهذه الافتتاحات كانتْ مستعملةً فى الدولة العباسية ببغدادَ، وفى الدولة الفاطميّة بالديار المصريّة والبلاد الشاميّة، ثم فى الدولة التُركيّة إلىٰ زمن المَقرّ الشّمهانيّ المشار إليه فى الدولة الناصريَّة مجمدِ بن قلاوون؛ ثم رُفِضتْ بعــد ذُلك، وتُرِك آستعالُّ بالدبار المصرية البَّـة، فلم يكن أحدُّ من كُتَّاب ديوان الإنشاء يستعمل شيئًا منها .

### المقصد الشالث

(فى بيان كيفيَّة وضع ما يُكتب فى هذه الولايات فى الوَرَّق ، ويتعلَّق به عشَرةُ أمـــور)

الأمر الأوّل — الطُّرّة، وهي في آصطلاحهم عبــارَةً عن طَرَف الدَّرْج من أعلاه، ثم أطلقوه على ما يُكتَب في رأس الدَّرْج مجازا، تسميةً للشيء باسم حَمَّلُةً .

قلت : وليس صحيحًا من حيثُ اللغة ، فإنَّه في الأصل مأخوذُ من طُرَة النوب. وقد ذكر الجوهريّ وغيره أن طُرّة النوب هي طَرَفُ الذي لاَهُدْب فيه من النوب هو حاشيتاه ، بخلاف أعلاه وأسفله . نعم يجوز أن تكون ماخوذة من الطّر بمني القطع ، لأن الطَّرة مقتطّعةً عن كتابة المثن ، يفصل بينه ما بياضٌ ، ومنسه سمِّي الشَّعْر المرسَل على الصَّسدخ طُرّة ، وقد جربِ العادةُ في كل مايكتَبُ له طرّةٌ أن يكتب في أعلى الدَّرج في الوَسَط بقَلَم الرَّاع بكل حالي ماصورتُه « الاسم الشريف » ثم تكتبُ الطرّة تأوذلك من أول عَرْض الدَّرج إلىٰ آخره ، وياتي بالطرة الأول ملاصحة لأسفل ما كُتب في أعلى الدَّرج بما تقدّم ذكره ، ويأتي بالطرّة المناسبة : من تقليد ، أو مرسوم ، أو تفويض ، او توقيع ، بالقلم المناسِب لمقدار المناسِب لمقدار فقط ذلك الورق على ما تقدّم بيانه ، ويأتي على ما يُكتب في الطرّة على ما تقدّم بيانه ، ويأتي على المؤكّب في الطرّة على المقدار المؤتم غياً ما تقدّم بيانه ، ويأتي على المؤكّب في الطرّة على المقدار المؤتم غياً ما تقدّم بيانه ، ويأتي على المؤكّب في الطرّة على المقدم بيانه ، ويأتي على المؤكّب في الطرة على المناسِب لمقدار

الحال، على ماسبق ذكره إلى أن ينتهى إلى آخره . فإن آنتهى في أنشاء سطرٍ، تَركَ باقية بياضا، وكتب في آخره «على ماشُرح فيه» بحيث يُوافي آخُرذُلك آخِر السطر . وإن آنتهى ما يُكتّب في الطرة في آخر السطر ، كتب تحت ذلك السطر على حيال آخره «على ما شُرح فيه » كما تقدّم ، لا يختلف الحال في ذلك في مكتوب ولاية، لا فيا يُكتّب على ظهور القصص : فإرت العادة جرت فيه أن لا يكون له طُرّة، ولا يُكتب في أعلاه الأسمُ الشريف : لأنه قد علم أنه لا يُكتب فيسه إلا الأسمُ الشريف : لأنه قد علم أنه لا يُكتب فيسه إلا الأسمُ الشريف : لأنه قد علم أنه لا يُكتب فيسه إلا الأسمُ الشريف : لأنه قد علم أنه لا يُكتب فيسه إلا الأسمُ الشريف : لأنه قد علم أنه لا يُكتب فيسه إلا الأسمُ الشريف : لأنه قد علم أنه لا يُكتب فيسه إلى تنبيه على ذلك .

الأحمر الشانى — البسملةُ الشريفة ، ومن شأنها أن تُكتب فى أول كلَّ ولاية لها شأنً ، عملًا بقوله صلى الله عليه وسلم : «كُلُّ أَمْنٍ فِي بالِ لا يُبْدَأ فيه بحيد بقد الله فهُوَ أَجْذَمُ » يعنى ناقص البركة ، ومحلُّها من كُتُب الولايات فى أوّل الوصل الرابع بعد أوصال البياض ، أما مالا بالَ له من كُتُب الولايات : كالتواقيع الوصل الرابع بعد أوصال البياض ، أما مالا بالَ له من كُتُب الولايات : كالتواقيع التي على ظُهُور القصص وما هو منها على صورة أوراق الطريق ، فقد جرئ الإمر المربع الأمر الشريف » .

قلت : وقد كان القاضى علاء الدين على الكَرَكَ حين وُكَى كَابة السرّ الشريف بالديار المصرية فى أوّل سلطنة الظاهر, برقوق الثانيـة أمر أن تُكتب فى أوّل هذه التواقيع بسملة لطيفة المقدار، طلبًا للتبرك، ثم تُرك ذلك بعد موته وانتقال الوظيفة لما غيره ، ولا يخفىٰ أنَّ ماعليه الأصطلاحُ هو الوجه : فإنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قد قيَّد مأيُّداً بالبسملة بما يكون له بالَّ من الأمور، ومقتضاه أنَّ مالا بالَ له لايُبدأ فيـه ببسملة ، على أنه قد كان أمر أس أن يُجعل البسملة تُقبل قوله «رُسم بالأمر الشريف» ومقتضىٰ ذلك أن تقع العلامةُ فوقَ البسملة، وفيه مالا يحفىٰ . بخلاف غيره من الولايات الكِبار فإنَّ العلامة تكونُ فيها تحتَّ السطر الشانى من البسملة ، على ما سياتى بيانُه .

الأمر الشالث – الآفتتائُ الذي يلى البسملةَ . وقد علمتَ مما تقسّم أنَّ الذي آســتقرّ عليــه آفتائُ كتُب الولايات على آختــلافها من أعْلَى وأدْنى لا يخرُج عن ثلاثة أصناف :

أحدها — الآفتاحُ بالحمدُ لله، وهو أعلاها . ثم تختلف رتبتُه بعد ذلك باختلاف مأيكتب فيه من مقادير قَطْع الورق : إذ هو تارةً تُفتتح به التقاليدُ ، وتارة تفتَتَح به المراسمُ المكبَّرة ، وتارة تفتَتَح به التفاويضُ ، وتارة تفتَتَع به بأرُ التواقيع .

الشانى ـــ الآفتتاحُ بأما بعدَ حمدِ الله . وهو المرتبةُ الثانيةُ من المراسمِ المحكِّرة ، والتواقيعِ الكِبار . وتكون في قطع الثلث تارةً ، وفي قطع العادة المنصوري أخرى!

الشالث ـــ الآفتتاحُ بُرِسِم بالأمر الشريف . وهو المرتبة الشالثةُ من المراسم والتواقيع ، وهى أدنى رُتِهِما . وتكون فى قطع العادة الصغيرِ ، وربما كُتِب بهــا فى قطع العادة المنصوريّ .

الأمر الرابع — البعديةُ فيما يفتتح فيه بالحمدُ لله، وهو على ضربين .

ا لأ وّل ـــ أن يقال بعد التحميد والتشمُّد والصـــلاةِ على النبيّ صـــلى الله عليه وسلم : أما بعدُ، وهو الأعلىٰ . وتُكون فى التقاليد خاصَّةً .

الشانى ـــ وبعــدُ، وهى دُونَ اما بعد ، وتكون فى النفاويض وكِارالمراســيم والتواقيع . وقد مرّ القولُ على ذلك مستوقى فى الكلام على الفواتح فى المقالة الثالثة . الأمر الخامس — وصفُ المتولِّى بمـا يُناسب مَقامه ومَقامَ الولاية من المَدْح والتقريظ ، وقد مرّ القولُ على ذلك في المُقْصِد الأوّل من هذا الطّرَف، في الكلام على مقدّمات الولايات ،

الأحم الثامن — الدعاءُ لصاحب الولاية بما يناسبُه إذا كان مستحقًا لذلك . وقد ذكر ف " التعريف " أن من آستُصْفِر من المُولِّيْن لايُدعىٰ له فى أوّل ولاية ولا آخِرِها، وربما قيل بدّل الدعاء أو بعده : « والحيْرُيكون » .

الأمر التساسع — الحواتم : من كتابة « إن شاء الله تعالى » والتاريخ ، والمستَدّ، والحملة ، والتصلية ، على نحو ماتقدّم في المكاتبات .

فأما المشيئة، فإنه يكتب في آخرِ مكتوبِ كلِّ ولاية : « إن شاء الله تعــالىٰ » في سطرِ منفرد .

وأما التاريخ، فإنه يُكتَب في سطرين كما تقدّم في المكاتبات، فيكتب «كُتِب في يومكذا من شهركذا» في سطر، ويكتّب «سنة كذا وكذا» في سطرتحته . وأما المستند، فإنَّه يكتب تحتَّ التاريخ، كما تقدُّم في المكاتبات. فإن كان سَاقٍّ كاتب السر ، كُتب في سيطر واحد «حسب المرسوم الشريف» . وإن كان برسالة الدَّوَادار، كتب «حسَبَ المرسوم الشريف» في ســطر، ثم كتب في سلطر تحته « برسالة الجناب العالى الأميري ، الكبيري ، الفلاني الدُّوادار ، النـاصريّ» مثلاً . وإن كان بخط السلطان، كتب «حسَّبَ الخَطِّ الشريف» . وإن كان بإشارة النائب الكافل، كتب «بالإشارة العالية الأميريّة الكبيريّة الفلانية» في سطر، وكتب «كافل الممالك الشريفة الإسلاميَّة أعلاها الله تعالى » في سطر تحته . و إن كان بإشارة الوزير، كتب «بالإشارة العالية الصاحبيَّة الوزيريَّة الفلانية » في سطر ، ثم كتب في السطر الثاني « مدَّرِّ الهـالك الشريفة الإسلامية أعلاها الله تعالىٰ» . وإن كان الوزيرُصاحبَ سيف، أسقط منها «الصاحبيَّة» . أللهــم إلا أن يكون مرسومًا صــغيرا أو توقيعًا صــغيرا ممــاكتب في هيئــة ورقة الطريق أو على ظهر القصِّة ، فإنه إن كان بتلةً كاتب السرِّ، كُتب المستَّنَد على إ حاشية التوقيع على سَمْت ما بين السطر الأوّل والثاني . و إن كان بإشارة النائب الكافل كُتب هناك «بالإشارة العالية» سطرين، على محو ما تقدّم فيما يُكتب تحت التــاريخ . و إن كان بإشارة الوزير، فالأمر كذُّلك . و إن كان برسالة الدُّوَادار، كتب على الحاشية هناك « حسب المرسوم الشريف » ، ثم كُتِب تحت التاريخ « رسالة الجناب العالى » إلى آخر المستَنَد .

وأما الحمُدلةُ والصلاة على النبيّ صلى الله عليه وسسلم ، ففى سطر تحت المستَنَد ، كما فى المكاتبات، يكتب فيها «الحمدلله وحده» ثم يخلّى بياضا، ثم يكتب «وصَلَواتُه على سيدنا مجد وآله وصحبه وسلامُه» . وأما الحَسْبلةُ ، ففى سطر تحتَ ذلك يكتب فيه «حَسْبُنا الله ونعم الوكيلُ» علىٰ ما تقدّم فى المكاتبات .

الأمر العـــاشر — البياض الواقعُ في كُتُب الولايات، وله سِنَّةُ مواضع :

الأوّل - فيما بين الطَّرّة والبسملة، وهى ثلاثةُ أوصال بالوصل الذى فيه الطرّة، لا يَتْجَاوزُ ذٰلك في مقــدار قطع كبيرولا صغير . إلا أنه ربحــا ٱقتُصِر على وصلين فيما آستُصغر شأنُه من الرتبة الثالثة من التواقيع .

الشانى – الحاشيةُ فيا على يمين البسملة وما بعدها . وأهلُ زماننا يعبِّرون عن ذلك بالهامش، ولم أجدْ له أصلا فى اللغة . وقد تقدّم القولُ عليها فى المقالة الثالثة، فى الكلام على متعلّقات قطْع الورق وما ينخرِط فى سلكه . أما آخرالأسطر فإنه لا بياضَ فيه ؟ على أنَّ مُلوك الروم يجعلون لكُنبُهم حاشيةً من أوّل الأسطر وحاشيةً من آخرها ، على ما تقدّم القولُ عليها فى الكُتبُ الواردة عن صاحب الشَّطيطيئية .

الثالث — بيتُ العلامة؛ وهو فيا بينَ السطر الأثول: وهو الذي يلي البسملة، وبين السطر الثاني: وهو الذي يكونُ في آخر وصل البسملة، وقد تقدّم في الكلام على مقادير الورق في المقالة الثائلة أن مقدارة في الزمن القديم كان قَدْرَ شِبر، وقد شاهدناه دونَ ذلك بقليل فيا كُتِب به في الدولة الناصرية وسحمد بن قلاوون، على مايشهَد به الموجودُ من تواقيمهم؛ ثم تناقص قليلا، فلم آذا الورقُ وقُصِّرت الأوصالُ نقص مقدارُه حتى صار نحو شبر، وهو على ذلك إلى الآرَب، ويزيد ذلك وينقصُ بأعتبار قَطْع الورق فإنه في القَطْع الكبير يكون الوصالُ أطولَ منه في القطع الصغير،

<sup>(</sup>١) لعله نحو ''نصف شبر'' كما لايخفي .

الرابع — ما بين الأسطر في متن الولاية . وهو على مقدار النِّصف من بيت العسلامة في القطع الكبير والقطع الصنفير ، لا يكاد ذلك يختلف إلا في التَّواقيع والمَرَّاسيم التي هي على هيئة أو رأق الطريق ، والتي على ظُهور القِصَص فإنَّ ما بين السطرين منها يكون متضايقًا حتَّى يكونَ بقدر ثلاثةٍ أصابعَ مطبوقةٍ .

الخامس — مابين أسطُر اللّواحق فيما بعدّ «إنْ شاء الله تعالىٰ» فإنه يكون مابين كلّ ســطرين من ذلك قدرُ نصف مابين السطرين في مَثْن الولاية ، إلا في المستَند إذا كان سطرين، مشــل أن يكون برسالة الدّوادار ونحوها ، فإنَّ السطرين يكونان متلاصة بن .

السادس ـــ ما بعدَ اللواحق في آخر الكِتاب، وهو قدرٌ بِسيرٌ يكون قدر إصبعين مطبوقين أو ثلاثة أصابعَ مطبوقاتِ وما قارَبَ ذلك .

### المَهْيَــع الثانى

قلت: وقد كنتُ همَمْت أن أجعلَ آبندا آتِ التقاليد، والتفاويض، والمَراسيم، والتواقيع : من الإقتتاح برداخمـدُ لله أو برداً ما بعد حمد الله » أو بد رُسِم بالأمر الشريف» في فصلٍ مستقلٌ، ومقاصدَها المتعلقةَ بالوظيفة ... ... ... الكاتب الذي لا يحسن الانشاء ما أحب مر للآبندا آت المناسبة للاسم أو اللَّقب ونحوهما ثم يبيِّن القصدَ المتعلق بالوصف ، ثم أضربت عن ذلك وأتيت بالنسخ على صُورتها لأمور: منها ـ أن في تضييع النسخة إفسادًا لصُورتها وضَياعَ فضيلة المنشئين

<sup>(</sup>١) بياض,الأصل فيفيرنسخة ولعله «فيفصل علىٰحدة ليختار الكاتب الذي لايحسن الإنشاء ماأحب الخ».

وإشاعة ذكرهم . ومنها ـ أن يعرف أنَّ الصورة التي تُورَد مما كُتِب به في الزمن السابق ، وأنها مصطلّح قد آصطلَح عليـ أهلُ ذلك الزمان . ومنها ـ أن يَعرِف الملشئ ترتيب من تقـدّم لينسُج على منواله . وإذا أراد من لادُرْبة له بالإنشاء أخذ تحيدة من تقليد أو توقيع وغيرهما ونقلها إلى مَقْصِد من مقاصد الولاية لم يُشجزه ذلك .

ثم قسمته على ثلاثة أقسام .

القسم الأول (ولاياتُ وظائف الديار المصرية، وهي على نوعير) النسوع الأول (المسرية، وهي على نوعير) (الولايات بالحضرة، وهي على ستة أضرب) الضريب الأول (ولايات ارباب السيوف، وهي على طبقتير) الطبقية الأولى ( ذواتُ التقاليد، وهي ثلاثُ وظائفَ) الوظيفية الأولى ( الكَفَالة، وهي نيّابة السلطنة بالحضرة ) ( الكَفَالة، وهي نيّابة السلطنة بالحضرة )

وقد تقدّم في الكلام على ترتيب وظائف المملكة في المقالة الثانيسة أن الكَفّالة هي أعلى رُبّ نيابة السلطان، هي أعلى رُبّ نيابة السلطان، وأنّ النائب الكافل يمكم في التقاليد والتواقيع والمَنائشير وغير ذلك؛ بخسلاف غيره من النؤاب فإنّ كل نائب لا يعسَمُّ إلا على ما يختصُّ بخاصَّة نيابته . وقد تقدّم في مقدّمة الولايات أنّ لقبه «المَقرّ الكريم» على ما استقرّ عليه الحال .

وهذه نسخةُ تفليد بَكَفَالة السلطنة، كُتِب بهـا من إنشاء الشَّماب مجمودٍ الحلَّمِيّ رحمه الله، وهي :

الحَدُ لله الذي جعمل رُكُنَ الدولة في دولتن القاهرة ثابت القواعد، على فَرْقَد المَرَاقد، راقيًا في رُبَّ العُلوق الآخذة من أُفق التابيد بالمَطَالع ومن نُطْق العرِّ بالمَاقد، حاليًا بعُد قود المَهابة التي لا تزالُ لُوعُهما على الأعداء طلائم خيل في المَراقب وورائع خَيَال في المَراقد، حاويًا من أنواع المفاخر ما لوكاثرته الدَّراريُّ غدَتْ وهي لمجموعه فَرَاقد، أو فاخرته الدَّرر ثقبتها الإفكارُ النواقد، مقلًدا من سُموف الطَّفر مالا تنبُو في نُصْرة الإسلام مَضَاربُه وكيف تَنْبُو وأوامُنا لعقُود حائلِها على عَواتق عَداقد .

تحمده علىٰ نِعَمه التى عدّقتْ أمورَ دولتنا بمن يَرْفَع بالسُمه مَنارَها، وعقَدتْ قواعِدَ مملكتنا بمن يُوالى فضلُهُ أنوارَها، وعضَدتْ هِمَ أولياننا بمن إذا تخيَّلتْ أعداءُ الدين مواقِعَ صَوارِمه كان أمنعُ صُونِها إسَارَها وأنقعُ سِلاحها فِراَرَها .

ونشهد أنْ لا إلّه إلا الله وحده لاشريك له شهادة تُشْرِق الهِيمُ، بَلَوَامِها، وتَشْرُفُ الكَيْمُ، بَجَوامِها، وتَشْرُفُ الكَيْمُ، بَجَوامِها، وتَشْرُفُ الكَيْمُ، بَبَ النَّهُ اللهِ اللهُ الله

وَرَفِيقه، وينهم مَنْ أقامه بشَرَفِ الأُخُوَّة معــه مُقامَ شَقِيقه، صلاةً يَبَلُغُه إخلاصُ مُقيمها، ويُعرَضُ عليه إيمــانُ مُديمها، وسلم .

أما بعــُدُ، فإنا من حَنَّ أو رَثَنا الله مُلْكَ الإسلام لاعن كَلَاله ،وألبَّسنا فيمَواقف الذَّبِّ عن دينه حُلَل العزِّ الْمُعْلَمَةَ بِالحَلَالة ، ومكَّن لنا في أرضه، وأنهضَنا بمسْنُون الجهاد وقَرْضِه ، وَنَشَرَ دعوةَ مُلْكَا في طُولِ الوجُودِ وعَرْضه \_ لم نزَل نرتادُ لكَفَالة المــالك الإسلاميَّة من تَأْوى منه إلىٰ رُكْنِ شديد، ورأي سديد؛ وحَرْمِ يَقَرِّب من مَواهب النصركلُّ بعيد، وعَزْم إذا أرهفَ صوارمَه من أَدْني الصعيد، وجفَ لهَوْل مواقعها بابُ الحديد؛ فهو المطوى في أثناء ضمائرنا و إن تقَلدنا قبْلَه سواه، والمنْوي فأحناء سرائرنا و إنَّكَ الامرئ مانواه ؛ قد حلَّبَ قدمُ هجُرته ، الدُّهْرَ أَشْطُرَه ، وكتب حُسنُ خَبْرته، من عُنوان السَّيْرِ أسطُره، وتمثَّلتْ مراة الزمان لفكُره فاجتلى صُور الوقائع في صَــفَاتُها، وتردّدَتْ تَجارِبُ الأمم علىٰ سمْعه فعَــلم ما يأتى وما يَذَر في تَرْكها وَاقْتَفَاتُهَا؛ وَاسْتَقْبِلُ دُولَةَ أَسْلَافْنَا الشَّرِيفَةَ مِنْ فُواتِحُهَا : فَكَانَ لَسَانَ تَحَاسَبُها، وَبَنَان مَيامنها؛ وخزانة سِّرها، وكنانة نَهْيها وأمرِها ؛ وطليعة تأييدها، وذَريعة أوليائها إلىٰ عوارفها وجُودها؛ وعُنُوانَ أخبارها، وعنَان سَوابقها التي لا تُدْرك مآثرُ من سـلَفَ شَقٌّ غُبارها؛ ويمينَ قَبْضهما المَصِّرفة بين البأس والنَّــدىٰ، وأمْرَ آرامُها المؤيَّدة بالتوفيق اللَّذُنِّ علىٰ العــدا ؛ ورُكْنَهَا المُشَــيَّد بالأَسَل وهو ما تُبنيٰ عليه المــالك، وحصْنَهَا المَصَفَّح بالصِّفاح فلا تستطيعُ الأهواءُ أن نتوَقِّل إليه تلكَ المَسَالك؛ وزعمَرُ جيوشها التي آجتنَتْ من قَصَب قَوَاضِهِ ثمر النَّصْرِ غيرَ مَرَّه، ومقدَّمَ عساكرها التي آجتلَتْ به وجُوهَ الظُّفَر الحلوةَ في أيَّام الكريهة المُرَّةِ .

ولمــاكان المَقَرِّ الكريمُ (الفلانيّ) هو معنيٰ هــذه الصفات المُبْهَمه، ومَبْنيٰ هذه القواعد المحكمة، وطرازَ حُلَل هذه الأحوال المُعْلَمَة؛ وسرَّ المقاصد الظاهره، وسلَّك هذه [ النجوم] الزاهيَّة بل فَلَك هذه الدَّراريُّ الزاهـره؛ تُحَلِّق صَوادِحُ البراعة، فتقَّع دُونَ أوصافه بمراحل، وتغوصُ سوامحُ البَرَاعة، فيُلقيها العجْزُ عن ٱستخراج دُرَر نُعُوته بالسُّواحل ، فأوصافُه تُذكِّر على وجْه الإجمال لضيق نِطَاق الفَصاحة عن تفصيلها ، ومناقبُه تُشْكَر بلسان الإجماع لعجز أنســنة الأقلام عن بُلُوغها إلى غايتها ووُصُولها؛ فَلْنَاكَ ٱقْتَضَتْ آرَاقُونا الشريفةُ أَن نُفْسِح جَالَ الهدى، بنفويض إيَّالة المالك إليه، وأن تَقْطَع آمال العدا ، بالاعتهاد في زَعَامة الجيوش الإسلاميَّة عليه، وأن نُقرّ عيونَ الرَّعايا بِالقاء مَقاليد الصَّدْل والإحسان إلىٰ يَدَّيْه ؛ وأن نصُونَ عقائلَ المُسالك من مَهَابِته بمـا يغدو سُورا لعَوَاصمها ، وسوَارًا لَمَعَاصمها ؛ وشَنَبًا تفتَّدُ مُغُورُها عن بُرُوقه ، أو لهُبا يُقطَع طَرِيق أمل العـدَا عن تخيُّل خَيَالهــا في طُروقه، : ليعتضدَ الدِّين منه بِرُكْنه، ويتغلُّب [على] الشُّرك في حالتَيْ حَرَّبه ووَهْنه، ويتقلُّب كلُّ من رعايانا بينَ وِهَاد يُمْنِيه وِمِهادٍ أَمْنِهِ ـ رُسِم بالأمر الشريف ـ لا زال مُلْكه على الأركان، راقيًا من أَفُق النصر إلىٰ أعلىٰ مَكانةِ وأرفع مكان ــ أن تُفوّض إليه نيابةُ السلطنة الشريفة بالديار المصريه، والمالك الإسلاميه؛ على أكمل العَوائد، وأجمل القَواعد؛ تفويضًا تمضى أحكامُه في المسالك الإسلامية شرَّقا وغَرْبا ، وبُعْسدا وقُربا ، فلا يخرج منها شيُّ عن أوامره وأحكامه، ولا يُعدَّل فيسلُّمها وحَرْبها عن حُكَّمَيْ سُيوفه وأقلامه . فليَستقر في هــده الزُّتبة العالية ٱســتقرارَ الأركان المَوَاكث، والأَطْواد اللَّوابث؛ والأُصُــول النَّوابِت ، والنجوم الثوابت ؛ مؤثِّلا قواعدَها رأيه الســـديد ورايته ، معوِّذًا كَالَمَكَ بسيف النصر وآيت ، مبتدئًا في إعلاء مَنَارِها مر . العدل بأقْصاه

ومن الإحسان بغايتــه ؛ مَكَثِّراً أعدادَ الحيوش الإســــلامية برأيه الســعيد ، مقربا من مَطَامح النَّصر الناثية كلَّ بعيــد ؛ مُوَكِّلا بحركات العَــدُّةِ وسَكَّاته جَفْنًا لا يألفُ الِغْرَادِ ، وسَيْقًا لا يعرِف القَرَادِ ، وعَزْما لا يَرضيٰ من عدَّةٍ، دُونَ ٱصْطلامه الفرَادِ ؛ فلا تزال جيوشُ الإسلام بجيل تعاهُدُه مُزَاحة العوائق، مُزَالة العلائق؛ لامانعَ لها عن الركوب، ولا قاطِعَ عن الوُتوب، قد أعدُّ عن المُهُ، فكلُّ زمانها بالتأهُّب للِّقاء وقتُ إمكانه، وأمدَّتْ بأسَها صوارمُه، فهي لانسأل عن عدَّد عدُّوها بل عن مكانه؛ مقمًّا منارَ العدل الذي هو أساسُ المُلك ودعامَتُــه ، ورأسُ الحكم بأمر الله في خَلْقه وهامَّتُه ، وَنَوْرُ الْحِصْبِ الكافل بمصالح العباد والبلاد وعامَّتُه ، ناشرًا له [ف] أقْطار المالك، مَاحِيًا بِنُورِ إقامته آيةً ليلِ الظُّلْمِ الحالك ؛ معاضدًا أحكامَ الشريعة المطهَّرة بالانقياد إليها، والاعتماد في الحَلِّ والعَقْد عليها ، والاحتفال بَرَفْع منارها : فإنَّ ذلك من أفضل ما قدَّمتُه الدولُ الصالحةُ بين يدُّما؟ مقدّمًا عمارة البلاد على كلِّ مهمٍّ : فإنها الأصل الذي تتفرَّعُ عنه المصالح على آفتراقها، والمسادَّةُ التي تستَطيل الجيوش الإسلاميَّة علىٰ العــدا بتوسعها في إنقادها وإنفاقها ، والأسبابُ التي تُعينُ الغيوثَ على نمـاء ما بَسَـط الله لعباده من أرزاقها ؛ وآكَدُ مصالحها الزُّفق الذي ماكان في شيء إلا زانَه، والمدل الذي ما ٱتَّصف به مُمْكُّ إلا حَفظه وصالَه، فقد جعلْنــا أمره في ذلك جميعه من أمرنا المُطَاع، وآقتصرنا عن ذكر الوصايا بما فيخصائصه الكريمة من حُسْنِ الآضطلاع وجميل الأطِّلاع ، وآكتفَيْنا بمـا في خلائقه الجميلة من محاسنَ لو نحيَّر نفْسَــه لم يزدُها على ما فيه مر... كُرَّم الطَّباع؛ والله تعالىٰ يؤيِّده وقد فَعَل، ويجعل رُكنَه من أثبتِ قواعد الدِّين وقد جعَلْ ؛ إن شاء الله تعالىٰ .

<sup>(</sup>١) الغِرارالنوم القليل أرالقليل من كل شيء . انظراللسان ج ٦ .

 <sup>(</sup>٢) العامة تُبَض الحَصَد إذا الجتمعت بعد حصدها وجمعها عام · كذا يؤخذ من اللسان ·

#### +\*+

وهذه نسخةُ تقليد بَكَفَالة السلطنة أيضا، وهي :

الحمدُ لله الذي زانَ دولَتنا القاهرةَ من حُسامها بتقْلِيــده ، وصانَ حِيْ ممــالِكنا الشريفة من أولياتنا بمن تَغْدُو مواقِعُ سيوفه من كل عدُّة قلائدَ جيده، وزاد جَلالةً الملك بَنْ إذا ركب في مَواكب نيابَته أوردَ جيادَ رُعْبه من كل مُتَوَّج من ملوك العدا مَنَاهُلَ وَريده ، وفَوْضَ تَقْدَمَة بُجِيوشِنا المنصورة إلىٰ مَن تُضاعف مهابُّتُـه في عُيون العِــدا عَدَدَ جُنُوده، وتغُزُوه سرايا خَيْلة في يَقظته وتَطْلُغ عليه طلائمُ خَيَاله في هُجُوده ، وإذا صَلَّتْ سيوفُه في مَوْقف وغَّى أغْرتْ رأسَ كلِّ مستكر لم يعْرفِ اللهَ قبلَ رُكُوعه بسُنجُوده؛ مُشَرِّف أقدار أولياتنا من المَرَاتب بما تَشْرُف به أقدارُ المراتب في نفسها ، ومَفَضَّــل أيام دَوْلتنا على الدُّول بمــا ألفتُه من جلالة مُلْكنا في أمسها ، إ وُتُجَمِّل مسيْر أصفيائنا من المَعْدَلَة بمـا إذا غرسَتْه فيقلوب الرعاياكان الدعاءُ الصالحُ ثمرةَ غَرْسها ، ومَقَلَّد خواصًّنا مر\_ إيالة الْمُلْك ما إذا خطَبتْ به الأقلامُ على منابر الأنامل نَقلت البلاغة في تلك الأوصاف عن قُسِّها ، ومُفيض حُلَل الأنباء المرقومة بأشنى الرُّتَبَ على منْ إذا زانَتْ حَبَرُها اللابسَ زانهـا بُلْبسها ، وإذا أشرقتْ به هالةُ المواكب لوغَّى سقطَتْ فوارسُ ملُوك العدا عن مَراكبها وآضطربَت الأسرَّةُ بملوك . فُرْسها، وإذا كتمتْه الأعداءُ أنباءَها نطقَتألسنةُ رياحه بأسرار أهل الشرك ولايُرى أَسَمَعُ من صُّمِّها ولا أفصَحُ من خُرِسها ، وإذا تطاولتْ أبطالُ الوقائم لِلقَــائه آفترَّتْ ثغورُ سُيوفه عن شَنَب النصر لإلفِها بمعانقة الأعناق وأُنسها .

نحَمَّدُه علىٰ نِعَمه التى أعادتُ شرفَ أسماتنا إلىٰ أسماع المنابر، وأنطقت بمضاعفة الانباء لأولياتنا ألســنة الأقلام فى أفواه المحابر، وأعادتُ بسيف النصر حَقُوقَ مُلْكنا الذى تلقيناه مع الأولية والأولوية من أسلافنا الكرام كابرًا عن كابر . ونشهد أن لا إلّه إلا الله وحده لاشريك له شهادة لا تزال سيوفنًا بإعلاء مَنارها ناهضه، وجِيادُ جِهادنا لنشر دَعْوتها فى الآفاق راكضه، وموادَّ بَمَنا ويقَمنا لآمال حامليها باسطة ولأرواح جاحِديها قابضه؛ ونشهد أنَّ سيدنا عجدًا عبدُه ورسوله الذى أيده الله تعالى بَنَصره ، وآناه من معيجزاته مايَحُولُ البصر دُونَ حَصْره ، وجعله أمام الأنبياء وإمامَهُم مع تأثر عَصْره ، ونَصَره بالرَّعْب الذى زَحْزَح كُلَّ مَلِك عن سريره وأزل كُلَّ متوجه للذين هَجُروا فى نصرته ، مألُوفَ الأوطان والأوطار ، وركبُوا فى إقامة مِلته ، تُحُوفَ الأهوال والأخطار ، وفتَحُوا بُحِن دَعْوته ، ما آشتملت عليه المَشارِقُ والمغاربُ من الأرجاء الممتدة والأقطار ؛ صلاة لا يزال سيف جِهادِنا لدوامِها مُقيها ، وحكمُ جِلادِنا لإقامتها مُدِيم ؛ وسسمً تسليم كثيرا ،

وبعد، فإنَّ أوْلَىٰ من سَمَتِ التقالِيدُ بأوصافه، وصَرِّفِتْ أمو رُ المحالك بينَ بأسه وإنصافه، وصَرِّفِتْ أمو رُ المحالك بينَ بأسه وإنصافه، ورُمِّيت مواقفُ الحَدِمة الشريفة من جواهر مَهابته، بما هو جديرٌ بحِكَنَّ السيف، وزُمِّيت بجالسُ العدل من إيالته، بما هو مبرَّأٌ من المَيْل والهَوى منزَّه عن الظلم والحَيْف، ومُلِئت القلوبُ من مَخَافته، بمنا يمنع ذا القُوّة في الباطل من توهم البطش وذا الصَّبْوة في الهَوى مرف السَّبق والإسار، وعُدِق به من مصالح الأقاليم ما يصرِّفه بمين دَامة الحيوش منه إلى هما ما يصرِّفه بمين دَامة الحيوش منه إلى هما ما يقرم بأمرها على ما يجب ، وليث لو لم ينهض بألُوفها المؤلِقة في الوقائع لكان من نقسِه وحدها في شَخاعته آحاد، وضرغام تقسُور أهل الكفر بين يدَى وَشَاته وثباتِه وأُسُودُهم تُقاد، عن لم نَزَل تَعَدَّه في أركان تَقَسُور أهل الكثر بين يدَى وَشَاتِه وثُمَاتِه وأَسُودُهم تُقاد، عن لم نَزَل تَعَدَّه في أركان الشريف المنصوري بالمناصر، وتُعده المواقف التي ليس للدين فيها غير تأييد البيت الشريف المنصوري بالمناصر، وتُعده المواقف التي ليس للدين فيها غير تأييد

الله وحدًّ السيف ناصر ، وتَذَخُره من مَعَادِن أُولِياتنا الذين تُمسَّكُوا من الآنتماء إلينا بأمكن الإسباب وأقوى الأواصر ، وتقلّد أعطاف الأواصر منه سيقاً يُرمئ منه بَيْتُ السِدا ومعاقلُهم بأفتك حاصد وأقلَل حاصر، فكم من مواقفَ شقع فيها الشجاعة بالخضُوع لربّه ، ومواطن ليس فيها قلبه على الدّرع إذا ليس غيره الدّرع على قلْه ، ومسالك سلكها في طاعة الله وطاعتنا والسيوفُ تنفر من قُرُبها ، ومشاهد شهدها في طاعة الله وطاعتنا والقلوب تفتر من تُحبُها ، وليمال قطعها في خدمتنا لم يضحَبْ غير ألسنة أسنّيه وأعين شُهها ، ومقاصد للذين بلّقها والسّهامُ الاتحمُلها من الفَرق قوادِمُ على الشّور ، وسرايا وقف بينها وين الهدا فضُرب بينهم من شجاعته بسُور ، ومحار ومحار ومن مُقوَّمات تسبوفه قناطِر ومن مُقوَّمات تسبوفه قناطِر في الكرا ، ولا رَوَّع سِرْ بَهسم خيال مُغير أوهمهم السَّرى ؛ بل كانوا محفوظين في الكرا ، ولا رَوَّع سِرْ بَهسم عيال مُغير أوهمهم السَّرى ؛ بل كانوا محفوظين الما بتها بنه محفوفين بمواهبه ، وادوين في ظلَّه الذي مادجا عليهم ليل خَطْب إلا أطلع لم بُدور الأمن في غياهيه .

ولى كان (فلان) هو الذي سار بذكر مَهَابته المَشَل، وصار له في قُلُوب الأعداء من الرَّعب ماتشّابه فيه القايلان الوَجَل والحَجَل ، وجمع محاسن الصفات في أخِذ عن الرَّعب ماتشّابه فيه القايلان الوَجد (مِلْءَ المَسَامع والأقواه والمُقل)؛ ولا جَرَّد على المحدا سيفا إلا وودّعَت أرواحُهم الأجساد، ولا أرْهف في مجالس العَدل والإحسان قلَم إلا وضيت له الآجامُ التي نشأ بها (كرم السُّول وسَطوة الآساد)؛ ولا طلّم في أُقْق مواكب إلا وهالت العِمدا هالة بَدْره، ودلَّت على عظم سلظانن وبعدة قدْره، وشهدت له بحُسن طاعتنا طاعة أمرائنا لأمره ؛ وأسلف من خدمة والدنا السلطان الشهيد ما لم تَوْل له به عنسدنا حقوقٌ مرعيَّه، وسوابقُ مرضيّه،

ورتبةُ تقديم سيِّيه، ومزيةُ تقريبٍ جعلته مُشاهَدا بالعِيان مقدّما فى النَّه ــ آقتضتُ آراؤنا الشريفةُ أن تُرَوِّع العِيدا بسيفه، وتُريَّهم من تقدمتِ على الجيوش يقظةً ماكانوا يَروْنه حُلُمَ من طَيْفه ؛ ولِيعْلَمَ الأعداء معاجلة أخذهم بالمُنْف والحيف، وأننا لا تأخذُنا فى الله لومةُ لائم فليس بيننا وبينَ أعداء الله ورسُوله (صلى الله عليه وسلم) إلا السَّيْف .

فاذلك رُسِم بالأمر الشريف \_ لا زالت بمالكُ الإسلام به مُفتَّة المَبَاسم ، عالية مدى المَهَابة إذا طَرَقتها عواصفُ رياح السدا وقفَتْ دُونَ بُلُوغها دامِسة المَناسم \_ السب تُقوض إليه نيابة السلطنة الشريفة بالمالك الإسلامية على العادة في ذلك والقاعدة تفويضًا يُفيض على الممالك حُلَل المَهَابه ، ويَسْسُلُ أعداء الدين رداء الأمن فلا ينقَعهم الخضُوع ولا الإنابه ، ويُضاعفُ لنا أدعية الرعايا الصالحة بإجرائهم على ما ألفوه من العدل والإحسان فنهم الدعاء العمالحُ ومن كَرَم الله الإجابة .

فليتقلّد هذه الرّبّية الدالّة على الرتفاع قدره لدينا، الشاهدة له باحتفالنا بما أوجبه إخلاصه من حقوق الطاعة والولاء علينا ؛ المنبّة على أنه سيفُنا الذي نصونُ المالك بحسدة، ونَصُولُ على العسدا بمضائه الذي تَبَلَّلُ وُجوهُ النصركلَّما أسفَر من غِمده؛ وليستقرّ في ذلك نافلًا في المصالح الإسلامية أمْرُه، مُضيرا على جُيوش الأعداء ذكُره، معملة في حساية الدِّين بيضُه المُرْهَقة وسُمْره، جمّلة بإشراق طلعته مطاليع المَواكب ، مسسيَّرة نجُوم أسِنّته إلى قلوب أعداء الدِّين مَسير الكواكب، مُفقة الله أنه أشدُّ عَلَيْه من أجله، وألزمُ لمنقه من عَمله، وأسبقُ إليه من رَجْع صوتِه، وأنه عليه من مَاجله من رَجْع صوتِه، وأنهل عليه من مَاجاة موته، وأنهل عليه من مَاجاة موته، وأنهل عليه من مَاجاة موته، وأنهل عليه من مَاجاه، وأسهر المنافقة عن عمله عليه عن الإسلامية بما يُضافِفُ عِنتها،

وأطالة عنان التأهّب الأحقاب حدّتها وبعدّتها؛ ويأخُدُهم بإداسة التمزن في الحُروب، وإطالة عنان التأهّب الأركوب؛ ويُعين كلّا منهم بملاحظة حاله على أستيدامه تُوته وإمكانه؛ ويجدَلُهم بالاقتباس من شجاعته من القوم الذين لايَسْالُون عن عدد عدُوهم بل عن مكانه. وليكن لكلمة الشريعة الشريفة رافعا، ولشُبة من يمتنع عن الانقياد إلى الأحكام دافعا ؛ وعلى يد من يتطرق إلى الحُروج عن أحكامه آخذا ، ولن لم يُسلك الأدب بين يَدى حُكَامه بما يقتضيه تعظيمُ الحكيم العزيز مؤاخذا ، وليامُمِ يسلك الأدب بين يَدى حُكَامه بما يقتضيه تعظيمُ الحكيم العزيز مؤاخذا ، وليامُمِ النواب بإقامة منار العدل الذي يومً منه خيرً للأرض من أن تُعلَر أربعين بوما ، ويَضرف إلى مَصالح الثّفور الإسلامية وحمايتها فيكُوا لم يُختَر دَعةً ونظراً بأنفُ أن رُوحه التي هي للفكر في مصالح الإسلام مُديمه ؛ فليجتهد في المحافظة عليها ما استطاع، رُوحه التي هي للفكر في مصالح الإسلام مُديمه ؛ فليجتهد في المحافظة عليها ما استطاع، ويُمض بها في مصالح الإسلام مُديمه ؛ فليجتهد في المحافظة عليها ما استطاع،

٠..\*

وهذه نسخة تقليد بكفّالة السلطنة أيضا، كُتِب به عن السلطان الملكِ أبى بكرِ آبن النــاصـر محمد بن قلاوون للأمير طُقُرْدُمُر أمير مجلس، فى ســـنة آثنين وأربعين وسبعائة، بعد أن بطّلت النيابةً فى دولة أبيه الملك الناصر عِدّةً سِنين، وهى :

الحمدُ لله الذي آصطفىٰ لسلطانت المنصورِ مَنْ يَنُوب عَنَّ فَى رعاية الجمهور أحسَّنَ مَنَاب، وأَصْفىٰ على مُلكنا المعمور من رياسته أسرّ سريال ومن حراسته أَجَلَّ جِنْباب، وكفىٰ دولتنا الشريفة بسياسته مُومَّاتِ الأمور فلتأبيدها بقيامه دَوَام ولتشييدها باهتهامه آستضحاب ، وشفىٰ الصَّدور بصُدُور إشارته المبارَّكة التي لها بأوام نا العالمة آفترانُ ومن ضمائرنا الصافية أفتراب، وأوفىٰ له من بِّنا العمم بحقه

الذى [له ] بعهده آستحقاقً للتقــديم و إيجاب ، وسبقيه القديم الذى له من سَعيد المصاهرة أكرمُ آتُشاج ومن حميد المُظاهرة الزمُ آنتساب .

نحمَّه على أن يصَّر آراءًنا بطُرُق الوفاق وسُــبُل الصواب ، ونشكره علىٰ أن نَضَّر راياتنا فى الآفاق : فلقُلوب السِــدا من خَوْفها إرهاق وإرهاب .

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له شهادة منزهة عن الشّك والارتياب، موجهة إلى فينتها التى ترضاها الألباب، ونشهد أنَّ سيدنا عمدًا عبدُه ورسوله الذي أظفر عَنْ مَه بالنّبات، وقَلَّر قِسْسمه من الإنجاد ويَسْرحْ به اظفر عَنْ مَه بالنّبات، وقَلَّر قِسْسمه من الإنجاد ويَسْرحْ به لا لإنجاب، وأظهر آسمه بعد آسيه فلا في الأقواه ذي أوه وطاب ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين سلكُوا من بعده في رعاية عهده أحسن الآداب، صلاةً متصلة الأسباب، موصّلة إلى ضير مآل متكفّلة بنيم باب (؟) لا يزال لسُتُحب جُودها في الوُجُود أنصباب، ولمفترب وُقُودها وُرود إلى مظان الرَّضوان من غير إغباب، ما جَرَّد آنتقامُنا على الأعداء سيف سطًا يقد الرِّقاب، وأورد إنعامُنا الأولياء بحر ما جَرَّد انتقامُنا على الأعداء سيف سطًا يقد الرِّقاب، وأورد إنعامُنا الأولياء بحر ولا فُتِح له باب، واعتمَد مَقامُنا الشريف، في الجع للقلوب والتاليف، على أعلى ولم وقيع وأعلى والتأليف، على أعلى الم

أما بسدُ، فإنَّ أوْلَىٰ من آعتمدْنا في الإنجاب والإنجاح على ديانيه ، وآنتجدنا فيا أدْنا من الاستصحاب للصّلاح بإعانته ، واعتضَدْنا في تقطين الهمالك وتأمين المسالك بصيالَيه وصيانَيه، ورعينا عندَ والدِنا الشهيد ـ سسيّق اللهُ عَهْده صوبَ الرَّضوان ـ على عُلُوَّ مكانه ودُنُوَ مكانَسه، فا كتفيْنا في كَفَالَة الأُمَّة وإيالة النَّعمــة مخشيته من ربَّه واستكاتِه ـ من مُحدت سَجَاياه، وتعدّدتْ مَرَاياه، و استَنكت إلى ما أمر الله تعالى به من العَــدل والإحسان فى الأحكام قضاياه ، ووجدت منه الزّهد والرَّقَق رُعاة الإسلام ورَعايَّه ؛ فهو الممدوّ فعله ، من جميع الألسنه ، الممدوّ فضله ، فى سائر الأزمنه ، المملورُ عليه آثارُ القَبُول الظاهرِ من عناية الله لما تَوَاه من الخير خلق الله المناعة الله عن العَلهاء موطنة ، وكافِلُ من الخير خلق الله المناعة على الملكة ، المناعة الذي حَلَّ من العَلهاء مؤطنة ، وكافِلُ المملكة ، الذي سبق المناعق المناع

وكان فلان هو الذى لم يزَلْ متعين المحاسن، متبين المَيامِن، متمكّن الرَّياسة في كل الأَما كِن؛ فومُله والذى لم يزَلْ متعين المَحاسن، البَّ ساكن، وعِلْمه الزائد بأوضاع السَّياسة وأنواع النَّفاسة للوُجود من بَهْجِته زائنٌ، ورأيه الصائبُ البلاد والعِباد صائن، ورَعْيهُ للخلق بالحق : القوعُ منه خائفٌ والضعيفُ إليه راكن، ويشُره هاد للواي وباد للعاين، وذكُره الجيلُ سائرٌ في الآفاق والاتفطار والمَدَاثن، حتَّى أظهر الله تعالى بإمداد نَيِّنا الأعظيم من إشراق بَدْره الكامل ما هو في سِرِّ الغيب كامِن، وشَهَر سيقه الذى يغدو الإيمانُ من مَهابته في كَنفٍ منيع وحَرَم آمِن.

ولما مضَتْ على مُنْصِب النيابة الشريفة في أيَّام والدنا الشهيد يضْعُ سِنِين، والمَّفَضَت الأَيَّامُ والليالي والدهُر بَقْوَمِبتها ضَنِين؛ ولا وُطِيتْ لها رَبُوه، ولا المُنْطَيت لها صَهْوه؛ وكا المُنْطَيت لها صَهْوه؛ وكانتُ في سِلك مُلكم مندرجه، وبصَفْو سلطتيه مُتَرَجه؛ إلى النُقضى عليه الرَّضُوانُ النَّخب، وأفضى من الحِنان إلى العَلَّ الرَّحْب، وأينا بعده بَنْ كان يتعقق وُدَّه أَنْ نَسَتأْيس، وأمضينا وصَيَّتَه المباركة في اختيار ثمرة الإخلاص بمن

كان له الآختصاص يَغْرس؛ وأفضينا إليه بالمَنَاب عنّا لما كان من أنوار والدنا الشميد في كل تسديد يُقتيس، ومن الآستثنار بجالسته يفوز فيحوز حكم الحَكم الحَكم الحَكم الله كان أمير ذلك المجلس، وقضينا باعتاد أمره الكريم بعد أمريا الشريف: لأنه الخبير الذي لا يَنتجم عليه شيءً من خَفَايا القضايا ولا يَلْتيس \_ آفتضي حُسْنُ الرأى الشريف إلقاء ما في أيدينا من مقاليد الهالك إلى يَده، وإيقاء وديعة هذا الأمر العظيم إلى صوية وعونه وتشدّده، وإيفاء جَنَابه إلى حميد هذه الغابة التي هي للناسبة المؤدده .

فَلْنَاكَ رُسِمُ بِالأَمْنُ الشريفُ ــ لاذال يَجَعُ شَمْلُ الإسلامُ بِتَعَيَّنُهُ وَتَفْرُدُهُ ، ويرجعُ أمُّر الأنام منه إلى مأمُون الرأى رشيده سَقَّاح السَّيْف مَهَنَّده، منصور العزممؤيَّده؛ ويُوسِع الخليقةَ إذا وليهَم بالرأفة والرحمة ومَنْ أولىٰ من أبي بكر بأن يَحُصُّ أصحابَ عد عند الخلافة بإعذاب مُنْهَلَ الْحُود ومَوْرده \_ أَنْ تَفَوْضَ إليه نيابةُ السلطنة الشريفة بالمسالك الإسلامية \_ أعلاها اللهُ تعالى \_ نيابة شاملة مُحيطه، كاملة " بَسيطه؛ تعني كلُّ أمير ومأمور، وتُدُّني أمرَها الذي يعامَــل بالإجلال ويقـــابل. بالسُّرود؛ بَرًّا وبَحْرا، ومَهْلا ووَعْما؛ خَوْرًا ونَجْدا، بُعْدا وقُوْبا، شرَّقا وغرْما؛ وما منحه اللهُ تعالىٰ لوالدِنا ألناصر من الممالك ويُدَّمَر لسلطاننا المنصور ويُحْيَىٰ : مؤمنًا ؛ ويمتثَلَ في ذٰلك كلِّه أمرُه ، وتعمَل فيه الروِيَّة فيجْمُل فِكُره ؛ ويُؤمِّل فيه فتحُه ونصرُه ، وينقل به مدُّحُه وشُكُّره ، ولا ينفصل منحُه ويرُّه ؛ ناظرا في هذه ` النيابة الشريفة بفكره التام، سائرا فيها السيرًالجميلَ من الدُّربة والإلهام؛ ناشرًا ظلالَ الْمُعْلَلَة عَلَىٰ مَنْ سَارَ أُو أَقَامَ ، مَظَاهِمُ الجِنابِهِ مَنا أَجِلُّ مَقَامٍ . وَنحن و إِن كنا نتحقُّق من خلاله الحُسْنيٰ، كلِّ وَصَّف يُسْنيٰ ؛ ونَيْق منه بذى الصدر السليم الذى هو علىٰ المقاصد ُ يَعان و بالمحامد يُعنىٰ ، فلسنا نُخِلُ بالوصية التى نَشْلَم أَنَّ له عنها آسيَّهُنا ؛ ولكننا لا نَثرك بها التَبرُك ولا نَدَّع ماسنّ الله تعالىٰ منها وشرع ، ولا نُغْفِل ، مايجب به أن يحتَفَل ، فقد وصَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ، وأمضى أمره المسموع كلُّ ذى ربُّعوع إلى الله تعالىٰ منهم وإنابَه ؛ فقد أولاه الله تعالىٰ كلَّ جميل قبل أن وَلَم عُلاه ؛ وعلاه ما أرهب واعطاه ما أرهب المدا من سَطاه ، وهذاه إلىٰ كلَّ رُشُد تأتَّ به المُداه .

والعــدُل فهو منــه مأمُول ، والاتصافُ بالإنصاف فهو دأيَّه فيما يفْــعَل ويقُول ؛ والحهادُ : فعزائمه في مَيْدانه تَجُول ، وصوارمُه بها من قرّاع فُرْسانه فُلُول . والزُّعماءُ والأكابر فلهم من محافظته اعتناءً و بملاحظَتهٰ شُمُول . والعساكُ الإسلاميَّة فبتأبيده تَبْطش أيديهـم بالعدا وتصُول. وزعمـاءُ البلاد فلهم إلى ظلِّ رحمته إيواءً وبكَنَف نممته ظُلُول . وبمالكُ الإسلام فما منها إلامعمورٌ بما أوَّتُه كَفالتُه مأهول؛ وتُغُوره فكُّمَّها بَسَّام بَفَتَكَاته التي ألق رُعْبَها في البَّحر فهو بين كلِّ فاجر وبينَ البحريُّحُول ، وماهو بذلك من َحميد المسالك موصُول، وعمَّله المقدّم لأنه أهُمُّ الأصول: من إكرام الحُكَّام، وإبرام الأحكام؛ وآستيفاء الحُدُود، وآقتفاء السَّنَ المعهُود: من إنجــاز الوُعُود ، وإحراز السُّعود ؛ والإجهاز علىٰ كلِّ كَفُور وَجُحُود ، والاحتراز من فَظاظة الناس بإفاضة الحُود؛ فكلُّ ذلك على خاطره مسْرُود، ولما آثره موْرُود؛ وفي ذخائره موجُود، ومن خبرته معلومٌ معهود، وعن فكرته مشهورٌ ومن فطرته مَشْهود، فليسَمُّ أمرُنا هذا جميعَ الأمراء والحُنُود ، وأبرجعُ إليه كلُّ من هو من جملة اللَّه معدود ؛ ولْيقابل مرسُومَنا بالسمع والطاعة، أهلُ السنة والجماعة؛ ساعةَ الوقوف عليه وحالةً الُورُود؛ وآلله تعالىٰ يُصْلِح ببقائه الوُجُود، ويَمْنَح باهتمامه المقصُود، ويفتَح المعاقلَ

باعترامه الذى ليس بمُردُود عن مُرادِه ولا مَصْدود ، بل يُصْبِيح الكَفْرُ من خوفه محصورا ويُمْسِى وهو بسيفه محصُود ؛ والعلامةُ الشريفة أعلاه ، حجةً بمقتضاه؛ إن شاء الله تعالىٰ .

+\*+

وهذه وصيَّة لنائب سلطنة، أوردها في ووالتعريف " قال :

يُوطى بتقوى الله تعالى وتنفيذ الأحكام الشرعيّة، ومُعاضدة حُكّامها، واستخدام الشيوف لمساعدة أقلامها؛ وتفقد العساكر المنصورة وعرضها، وإنهاضهم لنوافل الخدمة وقرضها؛ والتعنير للوظائف، وإجراء الأوقاف على شرط كلَّ وإقف؛ والمحلقة الحُسنى البسلاد وعدرة أوطانها، وإطابة قلوب سُكّانها، ومعاضدة مباشيرى الأموال مع عدم الخُسروج عما ألِف من عدل هذه الأيام الشريفة وإحسانها؛ وتحصين مالديه، وتحسين كلَّ ما أمره إليه ؛ واستطلاع الأخبار والمطالعة بها، والعمل بما يرد عليه من المراسيم المطاعة والتمسك بسبيها؛ وأنه مهما أشكل عليه يستضىء فيه، بنور آوائنا العالية فهو يخفيه، ومن قُتِل من الحند أو مات ويقلّق ولذ ويقال من هذا ما يقوم بمنام ويُوقيقه.

الوظيفة الثانيـــــة ( الوزارة لصاحب ســـيف)

وَاعِلَمُ أَنَّ أَوْلَ مَنْ أُطلِق عليه لقبُ الوزارة فىالإسلام ''أبوحَفْص الخَلَّال'' وزير (١) أبى المَّبَّاس السَّفَّاح أوّل خلفائهم كما ذكره القُضاعَ فى '' عيون المعارف فى أخبــار الخلائف'' ثم صارت الوزارةُ بعــد ذلك للخلفاء والمُلوك دائرةً بين أرباب الشَّيوف ·

<sup>(</sup>١) أى خلفاء العباسيين .

والأقلام ، تارةً يليها صاحبُ ســـيف وتارةً يليها صاحبُ قلم ، إلا أنها في أرباب الأقلام أكثر. وعلى ذلك جرى عُرف الديار المصرية من آبتداء الأمر وإلى الآنَ.

وممىا يَنَبّه عليه أنَّ الوزيراذاكان صاحبَ سَيْف،كان في مجلس السلطان قائمًا في جمسلة الأمراء القائمين . وإذا كان صاحبَ قلم ،كان جالسًاكما يجلِس أرباب الاقلام : منكاتب السرّ وغيره .

وهذه نسخة تقليد بالوزارة ، كتب به للأميرَسْيف الدينُ بُكْتُمر . وهي :

الحمد لله الذى شد أزْ رَ دولِتنا القاهرة ، من أوليائنا بأمضى سيف ، وعشد أيامنا الزاهرة ، من أصفيائك بأعدل وَلِي لا يوجَدُ في حكمه حَيْف ، وعَدَق تدبير أمو رِ ممالكنا الشريفة بمن تَحْجُبُ مهابتُه ذوى الأطاع الطاعمة هما لايُحَب فلا يُلم بهم فيها خاطر [ولا] يطُرُقُهم به طَيْف ؛ جاعل التأييد لآرائنا مصاحبا، والتوفيق موافقا لأوامرنا التي لا تُبيد لا تشكل وإجبا ؛ لأوامرنا التي لا تُبيد من مهمّات المُلك وإجبا ؛ والإقبال تاليًا لمراسينا في آرتياد من يغذُو قلبُ الحُقِق من حَيْفه ساكنا وقلب المبطل من خَوْفه واجبا ، واليُمنِ تابعا لاستخارتنا في انتخاب من لم يَرَل في خدمتنا الشريفة . للا دعية الصالحة جاليا، ولمنافع الإسلام والمُلك طالبا، ولمضارهما حاجبا .

نعمده علىٰ يَعمه التى عضَّدت أيامنا بمر. جعَتْ أدواتُه ، ربَتِنِي السيف والقلَم ، وعَدَّقَت تدبير مماليكنا بمن أحرزت [صفائه]، مزريَّقَ العِلْم والعَلَم، وشدّ أذَّر دولتنا بمن بَيْبَشُ بمُدلِتُه من صحائف أيَّامِنا ما هو أحبُّ إليها من حُمْر النَّمَ.

ونشهَدُ أن لا إلّه إلا الله وحدَه لا شريكَ له شهادة نُعِدَها للقائه ، ونتيمّن بها فى افتقاد من نعتضدُ به فى مصالح أهلها وانتقائه، ونقدّمُها أمامَ كل أمر نَدّخره لاعتلاء وليّنا بالتيخ وارتقائه ؛ ونشهد أن مجدا عبدُه ورسولُه الذي أرسله إلى الأُتم طُترا، وخصَّــه بالأنمة التي جعَلَ أمارةَ سبقها إلى الخيرات أنْ غَدَتْ محجَّلةً غُرَّا ، وأيّده بنصره و بالمؤمنسين الذين ما منهم إلا مَنْ أَعرَضَ عن زُنْتُرف الدنيا وإن كان حُلُوا وقال الحَقِّ وإن كان مُرمًا ؛ صِلْي الله عليه وعل آله وَصَحْيِـه الذين وَلَوْا أَمَته فعدَلُوا، والذين تمسّكوا بسَنَن سُتّته فا حادُوا عنها ولا عدَلُوا؛ صلاةً لا تزالُ الألسُن لإقامتها مُدِيمه، والقلوبُ لإدامتِها مُتِيمه؛ وسلّم تسليا كثيراً .

وبعدُ، فإن أولى من أبرزت الضائرُ، في الاعتضاد به مكنُونَ طَويتُها، واعتمدت الخواطر، في تصريح مَلَانِيتها باولويَّته لمصالح الإسلام على نيَّتها، وتشَوَّفت البلاغةُ لَوْم مَفَاخِره، وتنافست المعانى في تخليد مآثره؛ وهَنَّأت المُعَدَّلة نفسَها، برافع لوائها، وأبدت الدولةُ أَنْسَها، بناشر برِّها في الأقطار وآلائها؛ وآفتَرَّت نغورُ الاقالم المحروسة بِن تَلْهَج بمصالحها ألسنةُ أقلامه ، وآخضَرَّت رُدني آمال الأولياء بمــا يُسْفر عنه من تهلُّل بهاء غُرَر أيامه ؟ مَنْ هزَّزنا منه لمصالح الإسلام سيفا يصلُ ما أمر اللهُ مه أن يُوصَل، وَيَفْصِل من مهمَّات الهـالك مايقتضي الحقُّ أن يُفْصَل؛ ويُبرز من معادن العَدْل والإحسان ماهو في سرّ خلائقه كامن، ويُنزل من آستقامت سبرتُه في الحميٰ الْخُصِب والحَرَم الآمن ؛ ويصُون الأموالَ بَمَهَاسته فلا تمتد إليها هَوَاجِسُ الأطاع ، ولا نتجاسَرُ أبصارُ غير الأمناء أن تقُصَّ نبأَ رُوُّيتها على الأسماع؛ ويُضاعفُها بخسبْرته التي تَهْديها الأمانةُ إلىٰ مَعَادنها ، وتَدُلُّف النزاهةُ علىٰ مواطنها ، وتُنبِّدى لهـــا ظواهـرُ الأعمال أسرارَ بواطنها، ويُعمِّر بيوتَ الأموال بعارة البلاد، ويثمِّر فروعَ الطُّوارف من مصالحها بحِفْظ أصول التِّلاد؛ ويكُفُّ أكُفَّ الظلم عن الرعايا فلا يَضْشَىٰ مُحَقٌّ علىٰ حقــه ، ولا يخاف مستقمُّ علىٰ ما قُسم له من رزَّقه ؛ ولا يطمح قويٌّ إلىٰ من يستضعف جانبَه، ولا يطَمُّع باغ في الحيف على أحد مخالِطَه في نَشَب كَأَن أو مُجانبَه. ولماكان الجناب العالى (الفلانى) هو الذى أشسير إلى مناقبه، واعتُضد منه بمطيع لله في السرّ والعَلَن ومراقيه ، وقُوض تدبير ألمالك منه إلى مَنْ لا تأخَذه في الحق لومة لاثم، واعتمدت أيامنا الزاهرة منه على من طلما سرى في مصالحها على جيّاد العزاثم ؛ وشد أذر الملك من موازرته بن يحسُو دَسْت الوزادة أبّهة وجلالا، ويُليسُ منصبها سنّا لو ملكّته الشمسُ مارامت عن بُروح شَرَفها انتقالا؛ ويَكلِسُ منصبها سنّا لو ملكّته الشمسُ مارامت عن بُروح شَرَفها انتقالا؛ ويَطلُم عنهوسُ الأرزاق على أولياء دولينا لكن لا تُرهب كالشَّموس غرُوبا ولا زوالا؛ مع مَهابة ثُنيف الأسد في أَجَاتها، ومعدّلة تُعين النيوث على رَقع مُحُول البلاد مع مَهابة ثُنيف الأسد في أَجَاتها، ومعدّلة تُعين النيوث على رَقع مُحُول البلاد

وكانت الوزارة الشريفة نظام الملكة وقوامها ، وفرْوة الدولة وسنامها ؛ وتاج المراتيب و إكليلها ، وعناد الخزائن الجامع دقيق المصالح الإسلامية وجليلها . اقتضت آراؤنا الشريفة أن تُزيَّن هذه الرتبة بجوهم فينده ، وأن يصدر منصبها عن مناقيب لا تصدر إلا عن جهته ومفاخر لاترد إلا من عنده ؛ وأن يطلق في مصالحها قلمه ، ويغضى في قواعدها إشاراتيه وكلمة ؛ ويُطلِع في أفقها شمس تدبيره ، ويُسلق به ما يراه في أمو رها من صغير الأمر وكبيره ؛ وأن نجعل مسامع الأقاليم على سعتها إلى أوامره ونواهيه مصفيه ، وأن تَصُدة بسمعته عمن بعسد عوارض الإمهال الملهية ومواقع الإهمال الملهية ومواقع الإهمال الملهية ومواقع الإهمال الملطية ومواقع الإهمال الملهية

ظلْمَاك رُسِم بالأمر الشريف \_ لازالت سحائبُ رِّه مستَمِلًا ، وركائبُ المحامد إلىٰ حرم نِعَمه مُهِلًا \_ أن تفوض إليـه الوزارةُ الشريفةُ بالهــالك الإســـلامية عالِ أكمل القواعد، وأجل العوائد؛ تفويضًا يُعلى صراءه، ويُمضى مضاء السنة الاسنة أقلامه، و يبسُط فى مصالح الأقاليم المحروسة يَدَه ولسانَه ، ويلتى إليسه من مهمَّات كلِّ قُطُر أزِمَّته ليصَّرِف على مايَراه من المصالح عِنانَه .

فليستقر فيهذه الزُّتبة السنية استقرارَ الدُّرَر فيأسلاكها، والدَّراريُّ في أفلاكها؛ نافذَ الأمر في مصالح شَرْقها وغرْبها، مُطاعَ القول في بُعْد أماكنها منه وقُوْبها؛ ناشِّراكلمةَ العدل في أرجائها ، محققا بالإحسان آمالَ أُم قَصَرت على كَرَمن ممدُودَ رَجائها ؛ مُعْلِيا مَنارَ الشرع الشريف بمعاضدة حُكَّامه ، والوقوف عند أوامره المُطاعة وأحكامه؛ حافظًا أقــدارَ الرُّتُب باكْفائها ، معتمدًا علىٰ ذَوى البُّيوت المحافظين على آشِّاع سَيَر أسلافهم وآفِتفائها ؛ معوِّلا علىٰ ذَوى الخَــْبرة النامة مع الدِّيانه ، مُراعيًا مع ظُهور المعرفة جانبَ العقَّة والنَّزاهة والصِّيانه؛ مُوكِّيلا بمصالح بُيوت الأموال والخزائن المعمورة مَوادَّ الأموال ومَعينها، صارفًا إلى عمارة البلاد جميلَ تدبير تعتضد البحارُ والسُّحُب منه بُساعدها على رئ الأرض ومُعينها؛ ميسِّرا موادَّ أرزاق خَدَم دولتنا القاهرة وأوليائها بجيل بشره وحُسن رُوائه، مَسَمِّلا مطالِبَ أرباب الرواتب والصِّدَقات بطَلَاقة وَجْهِ لو تأمله أمْرُو صادى الحوانيج لأرتوى من مائه ، : ليتوفَّر أهلُ الوظائف على خدَّمهم بقلوب منبسطة الآمال ، ويُناضلَ عنها الفقراءُ بسمُامُ الليــل التي لا تَطيش إذا طاشَت النِّبال؛ فقد جعلنا أمْرَه في ذلك جميعه من أمرنا فَلْكُتُبُ يَتَثَلُ ، وليقُـلُ في مصالحنا بما يراه يَسْر كلاُّمه سُريَّ الرياح ويَسرُ قولُهُ سَيْرَ الْمَثَل ؛ ولا يُمْضَ عَقدُّ ولا حَلّ ، ولا ولايةٌ ولا عزْل؛ ولا رَفْع ولا خَفْض ، ولا إبرام ولا نَقْض؛ إلا عن رأيه وإشارته، وبنَصِّ خَطَّه وعبارته .

وفى سِيرته السِّرِيَّه، وديانته التي هي من أسباب الهوى عَرِيَّه، مايُغْنِي عن وصاياً ثَمْلُي على فسكره، وقواعد ثُجُسل على ذُكُره ؛ ومِلاكُها تقوى الله : وهي من أخَصَّ

<sup>(</sup>١) المراد دعوات السَّعَركما لايخفيٰ.

أوصافه ، ونشرُ العــدل والإحسان وهما من نتائج إنصائه لأمور الرعايا وإنصافه ؛ لكن على سبيل الذَّكرى التى تنفع المؤمنين ، وترفع درجاتِ المتقين ؛ فليجعَلُها نجى خاطرِه، وقِبْلة ناظرِه ؛ والله تعالى يُعلِي قدره وقد فَمَل، ويجعله من عباده المنقين وقد جَعَل؛ بمنَّه وكمه ، والاعتماد [على الخط الشريف أعلام] إنشاء الله تعالى.

#### الوظيف\_\_ة الثالثة

(الإشارةُ، وهي وظيفة قد حَدَثت كتابُتُها ولم يُعَهَد بها كتابُّة في الزمن القديم)
وهــذه نسخةُ تقليد أنشأته بالإشارة للأمير بحال الدين يوسف البشاسي إستادار
في الدولة الناصرية فرج، حيرَّ فُوضت إليه الإشارة مضافةً إلى الإستَدَاريَّة،
وَكَتَب له به المقرُّ الشمسيّ العُمريّ كاتبُ الدَّسْتِ الشريف، في شعبان سنة تسع وثما نمائة، وهي:

الحمدُ لله الذي جدّد للديار المصريّة بالمحاسن البُوسُفِيَّة رَوْنَقَ جَمَالهَا، وأعزَّ جانِبَها بالحَّم عزيزٍ مائِنَ هيئتُه الوافرةُ لَسِيحَ مجَالِها، وأسعدَ جَدَها باسعدِ مُشيرٍ أدارتُ آراؤُه الصائبـةُ مُتقاصِ الأمور مابين بينِها وشِمالِها، وأكرَم مآبَها بأمثل كاف عاد حسنُ تدبيره بضُروبٍ من المصالح أنامَ الحلقَ في ظِلالها ، وأجاب سُؤُلها با كلَ للها مَدْل عن خطبتها له وإن أطال في مطالها .

نجمــدُه علىٰ أنْ أغاتَ الدولةَ القاهـرةَ بمن أَخصَب به بعد الإعمال رَبْعُها ، وطال بطَوْله بعد القُصور فَرَعُها ، وحَسُن فى المَناظر بُحُسن تأتَّبِه لذى التأمَّل يَنْعُها .

ونشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له الذى شَرَع المَشُورة وحثّ عليها ، وعدّق أمورَ السيف والقُلَم بها فردّهما عندَ آختلافِ الرأى إليها؛شهادةٌ ترفع قائلُها إلىٰ أسنىٰ المراتب وتُعليه، وتقرّب المخلص فى آتتحالمــا من مَقَام الاستخلاص وتُدْنيه . ونشهد أنَّ عِمدا عبدُه و رسولُه الذي و رَد واردُ الأمة من مَنْهَل شرعته المطهّرة ماعَدُب مَشْرَعه المطهّرة ماعَدُب مَشْرَعُه ورَدا وصَدرًا ، والنقطت السَّيَّارَةُ أحاديثُ فضه له فَصَيْرَةُ الدَّوْانَ سَمَرا ؛ صلّى الله على العمل فعدَلُوا ، وَقَيْم الذين تقيَّلوا مَساحِب أذياله في العمل فعدَلُوا ، ولزّوا منهج سُنته الواضحَ في حادُوا عن سواءِ السبيل ولاعدَلُوا ؛ صلاةً تفوق العد حصرا ، وترفّع بركاتُه عن الأمة حَصْرا وتبدّل العُسْر يُسْرا ، فتُعِيد عِجَاف الزمان سِمّانا وسُنْبلاتِ الوقت بعد البُسْ خُضرا ؛ وسلمّ تسليا كثيرا .

أما بعدُ، فإنَّ للملكة قواعد تُبنى عليها ، وأركانا تستيد إليها ، ودعائم يُشَدّ بالاعتضاد بها بُذائم ، وتحمدا يعتمد عليها في المهمّات سلطائها، وهدف المبّانى وإن السيف والقلم قوامها، وبالتعلَّق بسلم نظائها، والمتد بامتداد المملكة رُواقُها، فإنّ بالسيف والقلم قوامها، وبالتعلَّق بحباله بقاعها ودوامها ، إذ كانا تُطين عليهما مدار فلكها ، ونقطتين عنهما ينشأ الخطَّ المستقيم في تدبير مُلكها، وزعيمين يُترافع اليهما عند التحاصم، وحكين يُرجع الحداث المحالف ، ولا يقوم المدى التحالف ، ولا يقوم أحدُهما بأسه لدى التحالف؛ بل لهما إمامٌ يَرجعان اليه، ويعوّلان عند اضطراب الأمور عليه ، وهو الرأى الذى لا يُقطع أمَّ دون حكه ، ولا يهتدى سار في مهاميه المهمدة ، إذ كان على الشجاعة مُقدّما ، ودليسلة من المعقول والمنقول المنقول والمنقول والمنقول والمنقول المنقول والمنقول المنافرين على ممامدة ، والمنقول عليه ولدا ولا والدا، ولا يُؤثرون على مُماصدته عضُدا ولا ساعدا؛ إن أشار برأى تمسك الملك منه بالحبل ولا يُؤثرون على مُماصدته عضُدا ولا ساعدا؛ إن أشار برأى تمسك الملك منه بالحبل المين، وحقيمة كلام نصح قال : ﴿ إنّلَ الْمِرْمَ لَيْ الْمَالِينَ عَمْسَكُ الملك منه بالحبل المين، وحقيمة كلام نصح قال : ﴿ إنّلُ الْمِرْمَ لَكُ المَالِينَ المَالِينَ المَالِينَ عَمْسَكُ الملك منه بالحبل المَيْد، وحقيمة كلام نصح قال : ﴿ إنّلُ الْمِرْمَ لَهُ اللّه عَلَى المَلْمُ اللّه عَلَى المَيْد، عَلَى المَدْمِ اللّه المنافق المنافقة عنه المنافقة المناف

ولما كان الجناب العالى ، الاميرى ، الكبيرى ( إلى آخر القابه ) يُوسفُ الناصرى : ضاعف الله تعالى نعمتَه ، هو الذي حنَّكته التّجارب و «حَلَّبَ النَّهْرَ أشْطُرَه»، وَعرف بتقليب الأمو رعلى ممتز الزمان مَغَبَّره؛ مع ما آشتمل عليه من الرأى الصائب، والفِصُّ والذى اذا أبدتُ قريحتُهُ فى الارتباء تَجَبًّا أَتُّ فطرتُهُ السليمةُ بالعجائب .

هذا وقد عَلَا في الدولة القاهرة مَقامُه، ورشَقَتْ أغراضَ مقاصدها بانقضاء الآجال في الوقائم سمامُه ، وساس العساكر فاحسن في سياستها التدبير، وبذّل في الموقائم سمامُه ، وساس العساكر فاحسن في سياستها الدبير، وبذّل منها بجامع القُلوب، وآفتاد النقُوسَ الأيِّسة قهرا فأطاعه من بين الشّهال والجُنُوب، وقام من المهيمّات الشريفة بما لم يُسيِقه إليه سابق ، وأتى من خوارق العادات في التنفيذ بما لم يُلْعقه فيه لاحق ، وبادر إلى ترتيب المصالح فربّها ولم يَعقه في اتنهاز القُرْصة عن دَفْع المفاسد عائق ، وأخذ في حَطَّ الأسعار فورد مَنهَلا من المعروف صافيا، وأمر بإبطال المعاملين فكان له عَمل على توالي الأزمان بافيا ، ولازم بعد رضا الله تعالى رضا مليكه ففاز بأشرف المائر في الحديث والقديم، وتأسى في تعريفه رضا الله تعالى الشريف تنويها بذكره، وتقديم على غيره ممن رام هذه الرتبة قتصى حُسن الرأى الشريف تنويها بذكره، وتقديم على غيره ممن رام هذه الرتبة قبحب دُونها (والله غالم على أمره) .

فلذلك رُسم بالأمر الشريف العالى ، المولوى ، السلطاني ، المَلَكَيّ ، الناصرى ، الله الذين \_ لا زال يجم لأوليبائه شَمَلَ المَعالى ، و يُرتَّق أَصفِيا هَ ف درجات العز على ممتز الآيام والليالى \_ أن تُقوض إلى المشار إليه الإشارة الشريفة التي هي أسنى المقامات وأعلاها ، وأقصىٰ المرامات لدينًا وأغياها ؛ مع ما آنضًم إلى ذلك من النظر في الوزارة الشريفة التي جَلَّ قدرُها ، وعلا في المناصب ذكرُها ؛ والخاصِّ الذي آختص بمهماتنا الشريفة التي جَلَّ قدرُها ، وعلا في المناصب ذكرُها ؛ والخاصِّ الذي آختص بمهماتنا

الشريفة، والديوان المفْرَد الذى تَحَرَمن ممالكنا السعيدة ذا الوظيفة وغيرَذى الوظيفه؛ وتعلقاتِ المملكة شرقًا وغربا، ولوازيها المفترقة بُعدًا وقُرُبا .

فليتلقّ مافَوْض إليه بيمينه التي طالما رَحِت في الطاعة صَفْفتُها، ويقابِله بالقَبول الذي عَلَّة من القلوب مُهجَّها، مقدّماً تقوى الله تمالى فيا خَفِيَ من مقاصده وظَهَر، مُؤثِرا رضاه في كل ما يأتي ويَدْر؛ معتمدا في المصالح العيّاد ذي اليَقظة الساهر، التيامن غرائب الرَّفائب بما يحقّق قولَ القائل : «كَمْ تَرْك الأَثْلُ للآخر».

والوصاياكثيرة ومن بَحْره تُستخرَج دُرَرها، ومن سوابق آرائه تُستَوْضَ أوضاحُها وُضَرَرُها؛ والله تعالىٰ يُديم عليه نِهَم إقبالنا الباطنة والظاهره، ويتولّاه من العناية بمـا يحقّق له دائم قوله : ﴿ أَنْتَ وَلِيّ فِي الدُّنْيَا والآخِرَه ﴾ . والاعتمادُ على الخط الشريف أعلاه الله تعالىٰ أعلاه، إن شاء الله تعالىٰ .

الطبقة الثانيـــة (ممن يكتب له من أرباب السيوف ذواتُ التواقيع، وفيها وظائفُ) الوظيفــــة الأولى (نظر البيارستارــ لصاحب سيف)

الحمد لله رافي قدر من كان في خدمينا الشريفة كريم الحلال ، ومُعْلِي درجةٍ من أضـفى عليه الإخلاص في طاعنا العلمية مديدً الظَّلال ، ومجـدّدِ نِمَ من لم يُخْصَّــه اعتناؤنا بنــاية إلا رقَّتْه همهُ فيها إلى أسـنى رُتَبَ الكال، ومفوض النظرِ في قُرَب

<sup>(</sup>١) في بعض نسخ الأصل بياض ولعله كان متروكا لنسبة القول الى منشئه كما يأتي في نظيره بعد .

الملوك الســـالفة إلىٰ مَنْ لم يلاحِظُ من خواصِّــنا أمرا إلا سَرَّنا ما تُسَاهِـــد فيه من الاحوال الحَوال .

نحمده على يُعَمه التى لا تزال تُسْرِى إلى الأولياء عَوارِفُها ، ومناهِلِه التى لا تَبْرَح تشــتيمل على الأصفياء عواطِفُها ، وآلائِه التى تُســدِّد آراءنا فى تفو يض القُرَب إلى مَنْ إذا باشرِها سُرّ بسيرته السريَّة مستحثُّها وواقفُها .

ونشهد أرب لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له شهادةً رَفَع الإخلاصُ لِواَهَا ، وأفاض الإيمــانُ علىْ وُجوه حَمَلتها إشراقَها وضِياءَها ، ووالى الايقانُ إعادةَ أدائهـــا بمواقف الحق وابداءها .

ونشهد أنَّ عِدا عبدُه ورسولُه المخصوصُ بعُموم الشفاعة العُظْمَىٰ ، المَقَصُوصِ في السَّنَّة ذِكُر عوضه الذي من شَرِب منه شَرْبةً فإنَّه بقدَها لا يَظْمَا ، المنصوصُ علىٰ نُبَوتِه في الصَّحف المنزَّلة وبشَرت به الهوائِفُ تَثما ونظَل صَلَّى الله عليه وعلىٰ الله وصحبه الذين فازُوا من طاعته ، بالزَّب الفاحره ، وحازُوا بالإخلاصِ في محبته ، سعادة الديب والآخِره ، وأقبلُوا على حظوظهم من رضا الله ورضاه فلم يُلوُوا علىٰ خدَع الدنيب الساحِره ؛ صلاة دائمة ألائصال ، آمنة شمسُ دولتِها من الغُموب وازَّوال ، وسلَّم تسليا كثيرا .

وبعدُ، فإنَّ أولىٰ الأمور بالنظر في مَصالِحها، وأحقَّها بتوفيرالفِكُومل اَعتبادِ مَناهجها واَعتاد مناجِحها، أَمْرُ جِهَات البِرَّ التي تقرَّب بها السلطانُ الشهيد الملكُ المنصور (قدّس الله رُوحَه) إلىٰ من أفاض نِعمَه عليه، وتنوّع في إنشائها فأحسن فيهاكما أحسنَ اللهُ إليه، ورَغِبَ بها فيا عندَ الله : لعلمه أنَّ ذلك من أنْفُس الذخائر التي أعدّها بيَنْ يَدَيْه ، وحلَّ منها في أكرم بُقعة نقله الله بها عن سريره إلىٰ مَقْعَد صدَّق عند ربَّه، وعَمَربها مواطِنَ العبادة في يوم سلميه بعد أن عَنَى بها مَعاقِلَ الكفر في يوم حَرْبه ؟ وأقام بها مَنارَ العلوم قَعَلا مَنَاكُما، وأعد للشَّعَفاء بها مر موادِّ البرّوالإلطاف مالو العاشة الإغنياء قَصُرت عن التطاول إليه أموالها ؟ وأن نرتادَ لها مَنْ اذا فوضِنا إليه أمرا تُعقّفنا صَلَاحَه ، واعتمدْنا في مضاعفة الريفاعه وانتفاعه على أقواله وأضاله ، وعلمنا من ذلك ما لا نحتاجُ فيه إلى آختبار ولا يُعتاجُ فيه إلى آختبار لنكون في ذلك بَمَا لا أخا أحتاجَ المهاد النّهار ، لنكون في ذلك بَمَا به من ضاعف لهذه القُرَب أسباب ثوابها ، أو جدّد لها وقفًا : لكون في ذلك بَمَا إلا حيات الإحسان في آرتياد أكفاء النّظر لها من أبوابها ،

ولما كان فلان هو الذى نبَّتْ أوصافه على أنه ماولي أمرا إلا وكان فوق ذلك قدرا ، ولا اعتَمد عليه فيا تضيق عنه همتم الأولياء إلا رَحُب به صَدْرا ، ولا طلع فيأفق رُبَّبة هلالا إلا وتأمَّلة العيون لأجَلَّ رُبَّب الكال بَدْرا ؛ يدرك ماناى من مصالح ما يليه بأدنى نظر ، ويسيق في سَداد ما يباشره على ما يجبُ سَداد الآراء وموافيم الفكر . ونحن نزداد غيطة بتدبيره ، ونتحقق أنَّ كل ما عدَّفنا به إليه من أمر جليل فقد السنداه إلى عارفه وفؤضناه إلى خبيره ، وتتحقق أنَّ كل ما عدَّفنا به إليه من أمر جليل فقد السنداه إلى عادفه مؤمننا ، وأن نُقرض إليه نظر هذه الأوقاف التي النظر في مصالحها من آكد الأمور المتعبَّنة علينا .

فُرِسِم بالأمر الشريف ـ لا زال فضلُه عمياً ، ورَّرُه يَقَدِّم فى الرَّبَ من كان من خواصِّ الأولياء كريما ـ أن يُفوض إليه كَيْتَ وكيْتَ .

فليل هــــذه الرتبة التي أُريد بها وجهُ الله وماكان لله فهو أمّم"، وقُصَـــد بها النفحُ المتمدّى إلى العُلَمَــاء والفُقَراء والضَّـعقَاء ومراعاةُ ذلك من أخصَّ المصالح وأحَمّ ". ولينظُرُ في عموم مصالحها وخُصُوصها نظرًا يَسَدّ خَلَها ، ويُزيح عِلَها؛ ويَعمَّر أصولَمَ ، ويُزيح عِلَها؛ ويَعمَّر أصولَمَ ، ويثرَّ محصولًا ؛ ويحفظ في أما كنها أوالَما، ويستعيدُ صحة مَن بها في أرجائها، ويستعيدُ صحة مَن بها من الضعفاء بإعداد الدَّخائر لملاطقة أسقامها ومعالجة أدوائها ؛ ويحافظ على شُروط الواقف في إقامة وظائفها ، وأعتب رمصارفها ؛ وتقديم ما قدّمه مع مَلاءة تدبيره باستكال ذلك على أكل ما يجب ، وتميز حواصلها بما يستدعي إليها من الأصناف التي يعرُّ وجودها ويجتلِب ؛ وضَـبْط تلك الحواصل التي لا خزائنَ لها أوثق ، من أمانة من يتَّقي الله حَقْ تُقاته ؛ فالذلك وَكُمُن موفته والطّلاعه ، ويُمْن نَهوضه بمصالحنا ، فالله وتشاء أو وتُصُطلاعه ، إن شاء الله تعمالحنا .

## الوظيفة الثانية ( نظـــر الحـامع الطولوني )

من إنشاء المَقرّ البَدْرى آبن المَقرّ العَلائى بن فضل الله صاحبِ ديوان الإنشاء الشريف ، فى الدولة الظاهرية برُقُوق ، كتب به المَقرّ الشــمسيّ العمرى كاتبُّ الدَّسْت الشريف لأبى يزيد الدَّوادار، وهى :

الحمدُ لله الذى أقامَ مر. أوليالنا خَيْرَ ناظر، يَقَوْ به كل ناظر، وأدام بنا بناءَ المعروف الزاهير وحُسْسنهِ الباهر، وأنام الانامَ في مهاد الأمن بانتقاء وليِّ لسانُ الكون حامدُ له ومادحُ وشاكر، وفتح أبوابَ السعادة باصطفاء صَسفيَّ طاب بسفارته كُلَّ المُحاطر من مُقيم وخاطر، ومنح أسباب السيادة بأوفياً وَقَلَ عَمْر بوجُوده

الوجودَ وَغَمَر بِحُوده كلَّ باد وحاضِر، وأَبْصَرَ بالدين المتين والفضــل المبين فاقمنــاه للنظر على بُيوت الله تعالىٰ لأوُلويَّتِه بذلك : ﴿ إِنَّمَــا يَعْمُو مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهَ واليَّومِ الآنِحِرِ) .

وبعد، فإنَّ أوْلَىٰ مر... أَلْقِيتُ إليه مقاليدُ الأمور، وصَّرفناه في جميع مَصَالح الجُمهور، وفَوْضنا إليه النظرَ في بُيوتِ الله تعالى ليمُمرَها بنظره السعيد وتُضاعَف له الأجُور، ومتحَّاله في دولتنا الشريفة حتَّى صار قُطبَ فَلَكها عليه تدور، وبسَطْنا يده ولسانه فهو يَنْطِق عنَّا ويامر بالقضاء والقدد في الوُرُود والصَّدُود، وقيَّدنا الأرزاقَ بقلمه، والمهِمّاتِ بكلمه، فلا فضل الا من قَبْضه المنشور من آمتاز على فيره بفضيلتي السَّيفِ والقلم، وتقدم في الطاعة الشريفة باثمَّتِ قدَم، كان بها من السابقين الأولين من القدم، وأتَصف بالشَّجاعة والشَّهامة والمَّوفة الناتة والحَمْ والمَصدُل والحِمَّ في في التَّربُهان عنا الناطقُ بفَصْل الخطاب في السَّرلتَّرك والمَرب والمَسِد، والتدبير الحَميد، والقول المُقيد،

 <sup>(</sup>۱) ظهرت بالمزيد قويت به وظهرت بنور الرشد وضحت و بانت .

والحُود والكَرَم؛ وطُمِيع علىٰ الخير الجَرِيل، والدِّين الجَمَيــل، مُحْره فى الحقّ قائم، لا تأخُذه فى الحقّ لومةُ لائم، طالمَـا أحيا بُحُسن السِّفارة من العَدَم.

هو واحدُّ فى الفَصْل والنظرِ السعيد لأبى سعيد .

فن الذى يَحْكِيهِ فى الشَّرَف العتيبد بطّل الوّغىٰ أبو يزيد .

قــد بفرّد فى العِــفَّة والدِّيانه ، والنَّقة والإمانه ، والنُّحفَ بالصَّفا ، وتردّىٰ بالوفا ، وشغىٰ بالحير والجبر مَنْ كان بالفَقْر علىٰ شَفَا فَحَصَل له الشَّفا؛ ووفَىٰ بالعهود والمواثبق وذلك أمر ماخَفیٰ ، ولحِق فى الجود والدِّين بسَمِيَّه أبى يزيَد البِسْطامى الولى :

قالوا : الْولِنُّ أَبُو يَزِيدِ قَدْ مَضَىٰ ﴿ وَهُو الْفَرِيدُ بَفَضْلِهِ وَالصَادِقُ ! قَلْتُ : الأَمْيِرُ أَبُو يَزِيدٍ مِشْلُهُ ﴿ هَذَاكَ سَائِقًــُهُ وَهَــذَا اللَّاحِقُ !

ولماكان فلان هو المشار إليه بهذه الصِّفات الحَسَنه، والمناقِب التي تنوّعَتْ في مدائهها الألسِنه، وعُرِف بالحُود فَمَلك حُبُّه الأفادةَ فارتفقتِ الأصواتُ بالدعاء له مُعْلِنه؛ طالمَا أنالَ النَّم، وأزال النَّم، وجبر القُلوب، وكشف الكُرُوب، وجلا ظلام الخُطوب؛ ونَشَر المعروف، وأغات المُلهُوف؛ وأنقدَ من المَهالك، وحَمَر بتدبيره المَالك؛ ووصل الأرزاق، وأجرى الأطلاق على الإطلاق ا تقضتْ آراؤنا الشريفة أن نعتمد في جمع الأشياء عليه، ونُلقٍ مقاليد الأمور إليه، وتَنُوط به المهمَّات وغيرها : لكون الهمُ بالكُليَّات والجزيَّات لدَيْه.

فلذلك رُسِم بالأمر الشريف ــ لازال يَقِف بالمَزيد من كَرَمه، ويُسْبغ جلابِيبَ يَمَمه؛ ويجرى بحرُ فضلِه الواســع، ويُعَمُّ بنظَره المقتربين من أوليائه كلَّ جامع للخير جامع، أن يستقر ... ... ...

 <sup>(</sup>١) جرى على لغة طيء نظر اللسجع فتنبه ٠

 <sup>(</sup>٢) بياض بالأصل والمراد وثق نظر الحامع الطولون" الخ وكثيرا ما يفعل ذلك في مثل هذه المواضع -

فليتاقَّ هذا التفويضَ الجليلَ بقَبُوله ، وسِلَةً الجامعَ المذكورَ ما يرتقبُه من عِمارته التى هى غايةً مأمُوله . ومنه تؤخّذ الوصايا لأنه لسائنًا الناطق ، وسفيرُ مملكتِنا العالمُ بالحقائق والدَّقائق، فلا يَحتاج أنْ يُوصىٰ ولا أن نفتَج معه فى الوصية بابًا ، ومايضلُح ان يقال لغيره لا يجوز أن يكونَ له خطابا :

## ومِثْلُكُ لا يُدَلُّ علىٰ صَوابٍ \* وأنْت تُعَـلِّم النَّاسَ الصَّوَابا!

والله تعالىٰ يؤيده فى القول والعَمَل ، ويُعُمَّ بوجُوده وَجُوده الوُجود وقد فَسَل ، ويُعمَّل ويُبقيه مدى الدهر ، ويستخدم لسُعُوده الساعة واليوم والجمعة والشَّهْر ، ويمعلُ بابه الطاهر مفتوحا للقاصدين على الدّوام ، ويُقيمُه واسطة عَقْد المُلك فإنه مُبارَك أينا كان ورحمةً للأنّام ؛ والاعتادُ على الخطَّ الشريف أعلاه حجلةً بمقتضاه ، إن شاء الله تعالى .

# 

وقد تقدّم فى الكلام على ترتيب وظائف الدِّيار المِصرية فى المقالة الثانية أرَّــَــُ موضُّوعَها التحدّثُ على الاشراف، وهم أولادُ أمير المؤمنين علىّ بنِ أبى طالب رضى الله عنه ، من فاطمةً بنتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قلت: وقد جرت العادةُ أرَّ الذى يتوثَّى هـذه الوظيفةَ يكون من رُمُوس الأشراف، وأن يكون من رُمُوس الأشراف، وأن يكون من أرباب السَّبيوف لأن المقرَّ الشَّباقِ بنَ فضل الله قد ذكر فى بعض دَسَاتيره الشاميَّة أنه يُكْتَبَ لنقيب الأشراف « الأميرى» ولا يكتَب له « القَضَائَة » ولوكان صاحبَّ قلمَ .

وقد رأيتُ له عدّة تواقيعَ علىٰ ذلك مكتّنبّة من الأبواب السلطانية وعن نائِيَ الشام وحلب وغيرهما، معبِّرا عنه فيهـا بـ«الأميرىّ» وتوقيعُه فى قطع الثّلُث مفتتحُّ بُحُطْبة مُفتحة .«الحمدُ ننه».

(۱)
 وهذه نسخة [توقيع] بنقابة الأشراف، وهي :

الحمدُ نهِ مَشَّرِف الأنساب، ومُوفىالأحساب،حقوقَ ملاحظَنهم بغيرحساب، وجاعل أيَّامنا الشريفةِ تحمَّد الآكتساب .

نحمده بمجامِدَ حسنةِ الإيجاد والإيجاب . ونشهد أن لا إلهَ إلا الله وحدَه لاشريك له شهادةً لاشــكُ ف مَقالهـا ولا أرْتياب . ونشهد أن مجدًا عبــدُه ورسولُه ونبيَّه الذى أَنْنَ عليــه الحِــــتاب، وشرِّف به الذِّراريَّ من شجرته المبــاركةِ الأعقاب ، صلى الله عليه وطنَّ 1 له وصحَفه صلاةً لا تتوارَىٰ شمّهما بجعاب .

وبعدُ، فإنَّ خيرما صُرِفت الهِمُ إلىٰ تشييد مَبَانِيه ، وتَقْيِيد مُهْمَل رَوَاعِيــه وملاحظة قاصيه ودانيه ، المحافظةُ علىٰ كلِّ ما يُثِغَ قدرَ الآل ويُعليه ، ويُردُّ إليهم عِنانَ الاعتناء ويَثْنِيه .

ولً كانتِ العترةُ الطاهرةُ النبويةُ وُرّاتَ الوحى الذين آلَ اليهم مِيزَاتُه، وأهلَ البيت الذين حصّل لهم من السُّؤدة آياتُه، وقد سأل اللهُ وهو المستُّول لهم القُرْبي، وخصَّهم بمزاياً حقيقٌ بمثلِ متصَرِّفهم أنه بها يُحيى فأنها لهم تُجبي : لما فى ذلك من بركاتٍ تُرْضِى سيدَ المرسلين وتُعْجِبه، ويُستَطَّر الله [الأجر] لفاعله ويتُحُنُبه، وكان لابدً لهم من رئيس يُنَصِّد سِلْكَهم وينَظِّمه، ويقطِّم فخرهم ويفَحِّمه، ويمفظ أنسابَم،

 <sup>(</sup>١) بياض بالأصل والتصحيح من المقام .

ويصْقُل بمكارمه أحسابهم ؛ ويَمْتَى بتدبيره رَيْعهم ، ويُتابع تحتَ ظِلِّ هذه الشجرة الزَّكِيَّةِ ما زَنَّى يَنْهُم ؛ ويَحقَظُهم في ودائع النَّسل، وبَصُدَّ عن شَرَف أَرُومتِهم من الأَدْعيَّة المَدْعين بكل بَسُل ؛ ويَحْرُس نِظامهم ، ويُولي لم كرامَهم ؛ ويأخُذُهم بمكارم الأخلاق ، ويَمُذُهم بأنواع الإرفاد والإرفاق؛ ويتولَّى رَدْع جانِهم إذا لم يَسْمَع ، ويتررُّ فيه قولة : « أَنْفُك مَنْكَ وإنْ كانَ أَجْدَع » .

وَلَّىٰ كَانَ فَلانَ هُو المَشَارُ إليه مَن بنى هـذه السَّلالة ، وله مَن بينهم مِيزةً باطنةً وظاهرةً وإن كأنوا كُلُهم شيئًا واحدا في الإجلال والإعظام ، فقد تميَّن من بين الإنامل السَّبَالة على الخيصر والبَيْصر والوَسْطى والإبهام ، وَمَ ثَمَرَ جَنِيٍّ فُضَّل بعضُه على بعض في الأُكُل وهو يُسنى بحاء واحد، وقد آمناز على بني هاشيم سيدُ المرسلين على بعض في الأُكُل وهو يُسنى بحاء واحد، وقد آمناز على بني هاشيم سيدُ المرسلين على الشَّم الله الصلاة والسلام م آفتُهي حُسنُ الرأى المُنيف ، أنْ رُسِم بالأَمر الشَّم ينف من يخشى الله ويتي من يخشى الله ويتي من أن تُفوضَ إليه يقام الما العالم العالم على عادة من تقدّمة من النَّعباء السادة .

فليجمّع لهم من الخسير ما يُبهج الزهراء البَّنول فسله ، ويفعَل مع أهله وقرابته منهم ماهو أهله ؛ وليحفظ مواليدهم ، ويُحَرِّرُ أسانيدهم ؛ ويَضْسيط أوقافهم ، ويعتمِدُ إنصافهم ، ويأخُد نَفْسه بُساواتهم ، في جميع حالاتهم ؛ وليأخُدهم بالتجمّع عرب كل مايَشين ، والعمل بما يَرْين ؛ حتى يُضِفوا إلى السُّؤدد حُسن الشَّم ، وإلى المقاحر فانح القم ، وكل مايفعله معهم من خير أوغيره هوله وعليه ، ومينه وإليه ، والله يحفظه من خلفه ومن بين مدّه ، عائلة يحفظه من خلفه ومن بين مدّه ، عنه وكله الله .

<sup>(</sup>١) البسل الشدّة كما في اللسان . ووقع في الأصل «نسك» بالنون والكاف وهو تصحيف .

#### \*\*+

وهذه نسخة وصية لنقيب الأشراف أوردها في وو التعريف" فقال :

ونحن نُجِلُّك عن الوَصَايا إلا ما نَشَيرًك بذكره ، ويُسرُّك إذا ٱشتملتَ على سرِّه ؛ فَأَهْلَكَ [أَهْلَكَ ؛ راقُبْ] اللهَ ورسولِه جدَّك صلَّى الله عليــه وسلم فيما أنت عنه من أمورهم مسئُول، وآرفُقْ بهم فهم أولادُ أمَّك وأبيك حَيْدرَةَ والبَتُول؛ وكُفُّ يدّ من علمتَ أنه [ قَدْ ] استطال بشَرَفه فمدّ إلىٰ العناد بَدَا ، وآعلم أنَّ الشريفَ والمشروفَ سواءً في الإسلام إلا من اعتدَىٰ؛ وأنَّ الأعمال محفوظةٌ ثم معروضةٌ بين يَدَى الله فقدُّمْ في اليوم ما تَفْرَح به غَدَا ؛ وأزل البدَع التي يُنْسَب إليها أهلُ النُّلُّو في وَلائهم، والعُلُوُّ فيها يُوجِب الطعنَ علىٰ آبائهم ، : لأنَّه يُعلم أنَّ السلفَ الصالح رضي الله عنهم كانوا مَنَّهين عما يَدَّعيه خَلْفُ السَّوْء من آفتراق ذات بِينهم، ويتَعرَّضُ منهم أقوام إلىٰ ما يُحرُّهم إلىٰ مَصَارِع حَيْنِهم؛ فالشُّيعة عثمَاتُّ لا تُقال ، من أقوال ثقال ؛ فَسُدّ هذا البابَ سَدْ لَبِيب، وَآعَمُل في حَسْم موادِّهم عَمَلَ أُرِيب؛ وقُمْ في نَهْيهم والسيفُ في يَدك قيامَ خَطِيب، وخَوْفُهم من قَوَارِعك [مَوَأَفِع] كُلِّ سَهْم مُصِيب؛ فَ دُعِي « بحمَّ علىٰ خيرالعَمَل » إلىٰ خَيرِ مر. ِ الكتَّابِ والسُّنَّةِ والإجماع [فَٱنْظُم في نادى قومك عليها عُقُودَ الآجتاع] . ومَن أعَتَزَىٰ إلىٰ آعتزال، أو مالَ إلىٰ الزَّيْديَّة في زيادة مَقَالَ ؛ أو آدُّعَىٰ في الائمة المــاضين ما لم يَدُّعُوه ؛ أو ٱقنفىٰ في طُرُق الإماميَّة بعضَ ما ٱبتدَّعُوه؛ أوكَذَب في قول على صادقِهم، أو تِكلِّم بمـا أرادَ علىٰ لسان ناطقهم؛ أو قال : إنه تلقَّ عنهم سرًّا ضَنُّوا علىٰ الأمَّة ببَلَاغه ، وذَادُوهم عن لَذَّة [ مَسَاغَه ]، أُو رَوَىٰ عَن يوم السَّقيفة والجَمَــل غيرَ ماوردَ أخبارا، [ أو تمثَّل بقول من يقول : عبد شمس قد أُوقدَتْ لبني هاشم أَلْرا ] أو تمسُّك من عقائد الباطن بظاهر ، أو قال

 <sup>(</sup>۱) الزيادة من <sup>(۱</sup>التعريف<sup>(۱)</sup> ص ۱۳۰ وهي لازمة لاستقامة الكلام .

إنَّ الذاتَ الغائمةَ بالمعنىٰ تختلف فى مَظَاهِم؛ أو تعاقى له بائمة السَّنْر رجاء، أو انتظر مُقياً برَضُوىٰ عنده عَسَلُّ وماء، أو رَبط على السِّرداب فرسَه لمن يقُودُ الحيل يَقدَمُها اللّواء؛ أو حلَفَّتَ بوجهه يظُن عليًّا كرَّم الله وجهه فى الغَمَام، أو تَفلَّت من عِقال العقل فى آشتِراط العصمة فى الإمام، فعزفهم أجمين أنَّ هذا من فساد أذهانهم، وسُوء عقائد أذيانهم، فإنَّهم عدَّلُوا فى التقرّب بأهلِ هذا البيت الشريف عن مَطْلُوبهم، وإن قال قائل إنهم طَلَوا فقل له: ﴿ كَلّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهم ﴾ .

وانظُر في أمور أنسابهم نظرا لا يَدَع بَجَالا الرِّيبَ ، ولا يستطيعُ معـه احدُّ أن يدخُل فيهم بغير تسبّب ، وساوق المتصرّفين في أموالهم في كلَّ حساب واَحقَظُ لهم كلَّ حَسَب ، وأنت أولى من أحسَن لمن طَعَن في أسانيد هذا الحديث الشريف أو تأوَل فيه على غير مُراد قائلِه صلى الله عليه وسلم تأديبًا ، وأراهُم مما يوصِّلهم إلى الله تعالى وإلى رسوله طريقًا قريب ، ونكل بمن علمت أنه قد مالاً على الحق أو مال إلى فريق الباطل قرقا، وطوئ صَدْرة على الفر وغلب من أجله على ما سبق في علم الله تعالى من تقديم مَنْ تَقَسِدُم صَنقًا ؛ [وجار وقد] الوصَّت لهم الطريقة المُثلى علموال ، واردعهم إن تعرضوا في القدح الى نضال نصال ، واستمهم فإن رقهم كلمًا و إدب كثرت خابطةً في ظلام صَلال ؛ وقدم تقوى الله واستمهم فإن رقهم كلمًا و إدب كثرت خابطةً في ظلام صَلال ؛ وقدم تقوى الله في كل عقد وسَل ، واحر ، الشريعة الشريفة فإنها النَّسَب الموصُول الحَبل .

وَاعَلَمْ أَنَّ المُقَرَّ الشَّهَالِينَ بَنَ فَصَــل الله قد ذَكَرَ فِي <sup>وَو</sup>النَّعْرِيفَ ' عِلَّةَ وَصَايَا لِجَاعَة من أرباب السَّيوف ، لم يُكْتَب لأحد منهم في زماننا ، بل رُفِض آستمالهُمّا وأُهْمِل . ونحن نذكُرها حِفْظا لذِكْرِها، وآحتياطًا أن يقتضِى الحالُ في زَمْنِ كتابة شيءٍ منها .

<sup>(</sup>١) أبياض بالأصل والتصحيح من التعريف ص ١٣٢٠.

#### إحداها – وصية أَنَابَك الْمُجاهِدين

وقد تقدّم فى الكلام على ترتيبٍ وظائفٍ الدِّيار المِصرية أنَّ أصله أطَّابُك بالطاء المهــملة ومعناه الأبُ الأمــير ، وأنَّ أوّل من لُقِّب بذَّلك زَنْكِي أطَّابَك صــــحب المُوصِل، ثم غَلَبت فيه التاءُ المثناةُ بذَل الطاء ، وهي :

وأنت آبُنُ ذٰلك الأب حَقيقه ، ووَلَدُ ذٰلك الوالِدِ الذي لم تُعْمَل له إلا من دِماء الأعداء عَقيقه؛ وقد عُرفْتَ مثلَه بِثَبَات الحَنَان، وصُلْتَ بيَدك ووَصَلْت إلى مالم يَصِلْ إليه رُمْحُ ولا قدَر عليه سنَان ؛ ولم يُزاحمُك عدُوِّ إلا قالله : أنَّها البادي المَقَاتل كَيْفَ تُزاحِم الحديد، ولاُسُمِّى آسَمُك لِمَبَّار إلا قال له : ﴿وَجَاءَتْ سَكُرُهُ المَوْتِ بِالْحَقّ ذٰلكَ مَا كُنْتَ مَنْهُ تَحِيـــُهُ﴾. وأنتَ أُولى من قام بهذه الوظِيفه ، وألَّف قلُوبَ هذه الطائفة التي ما حَلَم بهـا حاليٌّ إلا و باتَ يُرْعَدُ خيفَه ؛ فلْيَاخُذُ هــذا الأمَر بزمَامه ، وليعمَلْ لله ولإمَامه؛ ولَيْمِ ف حُبِّ البَقَاء الدائم بنَفْسَه علىٰ المنيَّه، ولينادمُ علىٰ مُعاقَرة الدِّماء زُهورَ سَكَاكِينه الحَنيَّة؛ وَاطَبَعْ منهم زُرَا تُطاول السيوفَ بسَكَاكِينها، وتأخُذ بها الأُسُودَ في عَرينها؛ وتمتدّكأنّها آمالٌ، لما تُريد، وتُرْسَل كأنَّها آجالٌ، ولهذا هي إلىٰ كلِّ عدوّ أقربُ مِن حَبْلِ الوَريد؛ وأذْك منهم شُعَلا إذا دعيتُ بأحسابها لا تجد إَّلا متحامياً، وآرم منهم سهاما إذا دعيَتْ (؟) بأنسابها الاسماعيلية فقدجاء أن إسماعيل كان راميا ؛ وَفَرِّح بهم عن الإسلام كلُّ مَضِيق، وأَتلَعْ عن المسلمين من العَوانية كلُّ حَجَرَ فِي الطريق؛ وصِّرْف رجالَك المَيَامين، وتصـيَّدْ بهم فإنَّم صُقُور ومَنَاسُرُهم السَّكَاكِينِ ؛ وٱخطَفْ بهم الأبصارَ فبأيْمَانهم كلُّ سكِّينة كأنَّها البرْقُ الخاطف ، وٱقْطُف الرُّوسَ فإنها ثمراتُ أينعَتْ لِقاطف؛ وآعرِرفْ لهم حقَّهم وضاعِفْ لهم

<sup>(</sup>١) هو بفتح الباء الموحدة كما ضبطه ابن بطوطة فى رحلته ص ٨٥٨ ج ٢ ٠

تكريبًا، وأدِّم لهم بِنا بِرَّا عِمِياً، وقدِّم أهلَ النفع منهم نقد فدَّمهم الله ﴿ وَفَضَّلَ اللهُ المجاهدينَ مَلْ الفاعِدينَ أَجْرًا عَظِيها ﴾ .

وَاعَمْ أَنْهِم مثلُ الوُحوش فِرِدْ فِي تأْنِيسِهم ، وآشُكُوْ إقدامَهم فطالَمَ آفتحَدُوا على الملوك وما هابُوا يقطة حرمهم ، وآرقع بعضهم على بعض درجات في تققات تسافيرهم وقُعود تجليبهم ، ولا تُسَوِّ بينهم فسا هُم سَواةً و (لا يَسْتَوى القَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ غَيْرِ أُولِي الشَّرَو وَالْتَاعِدُونَ فِي سَيِلِ اللهِ بَاتُوا لِحِمْ وَأَنْسُمِهم ) ، وأصلُ هذه الدعوة ما زالتُ تُنْقِل بالمَوارثِ حَتَّى آنتهت إلينا حقَّرَقُها ، وأومصَتْ بن حيثُ خلعتْ هَيَا كَلَها بَعْرِعاء الحَيْ بُرُوقُها ، والله تعالى يوفّقه ويُرْشِده ، ويُطول باعد لما قصرت عنه سَواعدُ الرّماح ووصَلت إليه يَدُه .



الثانية ـــ وصِيَّة أستاد الدار .

وليتفقد أحوال الحساشية على آخسلاف طوائفها ، وأتواع وظائفها ، وليرتبها في الحسد من المحسس المستقل في أمورهم نظرًا لا يتحفى معسه شيء مساهم عليه ولا يحتيب وليبدأ بمهم السباط المقدم الذي يُقدم، وما يتنتوع فيه من كل مطمم، وما يتد منه في كل يوم بُكرة والعصر، وما يُستدعى معه من الطّوارئ التي لا يتكدها الحسد ولا يحصرها الحصر، وأحوال المطبّخ الكريم الذي منسه ظهور بلك الخمّافي ، وهاء ذلك الكرم الوافى ، والتقدّم إلى الأمناء والمشرفين فيه بأمانة الإنفاق ، وصيانة الماكل ما يُعاب على الإطلاق ، ثم أمر المشروب وما تُعلَق عليه أبواب الشراب خاناه السعيدة من لطائف مأكول ومشروب ، وشيء عزيز لا يوجد إلا فيها إذ السعيدة من لطائف مأكول ومشروب ، وشيء عزيز لا يوجد إلا فيها إذ

عنَّ المطلوب؛ ومراجعة الأطباء فيا تجرى عليه قوا ينها؛ وتُشَبُّ لطبخه من حُمْر اليواقِيتِ كُوا بينها؛ و إفرازِ ماهو للخاص الشريف منها وما هو للتفرقه، وما لا يصرف إلا بخط الطبيب ولا يسَـلِّم إلا إلى ثِقه . ثم الطشت خاناه السعيدة التي هي خزانة اللِّباس، وموضعُ ما نَبْرُزُ به من الزِّينة للناس؛ وما يُحتاجُ إليه من آلات التطبيب، وما يُعَيِّن لها من الصابُون وماء الوَّرْد والطِّيب ، وغير ذلك من بقيَّة ما هي مستَقَرَّه، ويُؤخَذ منها مُسْتِدَرُّه ؛ ومن يُسْتُغْدَم بها ممن بَرئ من الرِّيَب ، وعُرف بالعَفَاف والأدب؛ وعُلم أنه من أهل الصِّيانه، وعلى ماسُلِّم إليه ومَنْ خالطهُ الأمانه. ثم الفراش خاناه وما يُنْصَبُ فيها من الخيام، وما يكونُ فيها من فَرْش سَفَر ومُقَام، وشَمَع يُفضِّض كَافُورُ كَافُور يِّنه آبَنُوسَ الظَّلام ، ثم غِلْمان الإصْطَبْلِ السبعيد والنَّجَّابة وإن كان إلىٰ سواه استخدامُهُم، ولدىٰ غيره مستَقَرّهم ومُقامُهم ، لكنَّهم ماخَرَجُوا من عَديده ، ولا يَرُوقُهم ويَرُوعُهم إلا حَسَنُ وعْده وخَشْنُ وَغيهده . ثم الْمُنَاخَات الشُّـلطانيةُ وِما بها من جَمَـال، وما يَشْرَح فيها من مال وبَحَال؛ ومن يُستخدَّم فيها من ســـيروان ومهْمَرْد ، وما فيها من قطَار مُزْدَوج وفَرْد؛ فيوفِّرُ لهـــذه الجهة نصيبًا من النظر يشاهد أُمُورَها وقد غاتْ في الأقطار، وتفرّقتْ كالسُّحُب يلزمُها القطَار ` القَطَّار ؛ ولْيَكُونُوا على باله فإنهم يسْرقُون الذُّرَّة من المَيْنُ ومعَهم الذَّهَب المَيْنُ محمَّلا بالقنطار؛ فلْيُحْسن منهم الإرْتياد، وليتَغَيّر أَرَقَهم أفندةً فإنَّهم بَكُثْرة ملازمتهم لِلإبل مثلُها حتَّى فى غَلَظ الأكباد . وطَوائف الْمُعامَلين، والأبقار ومَنْ عليها من العامِلين، وزَرائب الغنم وخَوَ لهَا ورعائها، وأصناف البيوت الكريمة وما تُطلُّبه في آستدعائها ؛ ونفقات الأمراء المـــاليك السلطانيُّــة في إهلال كلِّ هلال ، وما يُصْرف في كُساهم

<sup>(</sup>١) في "التعريف" « ذرّة الكحل » ·

على جارى عاديم أو إذا دعت إليه ضرورة الحال ؛ وما يؤخذ عليه خطَّه من وصولات تُكتب، وآسندها آت تُحسَّب من لوازمه وهى للكَثْرة لا تُحسَّب ؛ فليكُنْ لمذاكلة مراعيا، ولأُموره واعيا، ولما يجب فيه دُونَ ما لا يجب مستندعيًا واليه داعيا ؛ وهو كبرُ البيت واليه يرجع أمركلِّ مملوك ومستخدم ، وبأمره يؤسِّر من يؤرِّر ويقدم من يُقدَّم ، ومثله يُتعلَّم منه ولا يُعلِّم ؛ وعصاه على الكلِّ مجولة على الرَّقاب ، مبسوطةٌ في العَقْو واليقاب ، ومكانه بين ينينا حيثُ نراه ويرانا ولمنينا فاب فوسين أو أدنى من قاب ،

وعليه بتقوى الله فبها تمامُ الوصايا وكمالُ الشُرُوط ، والأمرِ بها فعصَاه محكة وأمره مبسوط، وكلُّ مايُناط بنا: من خاصَّة أمورنا في بيتنا ـ عَمَره الله ببقائِنا وزاد تَعْمَرَه ـ بتديره مَنُوط .

الثالثــة ـــ وصِيَّة أمير اخور .

وقد تقسدًم فى الكلام على الألقابِ فى المَقَالة الشالثةِ أنَّه مَرَّكُ من لفظين : عَربِى وهو أمير ومعناه مَعروف، وأخُور فارسى ومعناه العَلَف، والمعنى أميرًالعَلَف. وكأنه فى الأصل كان هو المتولِّى لعَلَوْفة الحيل، ثم آرتفعَتْ وظيفتُهُ حتَّى صار صاحبُها من أكابر الأمَراء المقسدَّمين ، وهو يتحسدُثُ فى الإصْطبَلات السلطانيَّة وما حَوِّتُه من خَيْل ويِغال ودُوابٌ وجِعال وأقاثٍ ، وغيرذلك .

#### وهذه نسخة وصيته :

ولَيكُنْ مَلْ أَكَمَل مايكُونُ من إزاحةِ الأَمْذار، والتأهَّب لحركاتِنا الشريفة فى لَيْلِ كَانَ أُومَهَار، مقدِّمًا الأَهَمِّ فالأَهْمِ من الأمور، والأبْدأُ فالأبْدأُ من [تقديم] مَراكبنا

<sup>(</sup>١) الزيادة عن "التمريف" وهي لا زمة كما لا يخفي ٠

السعيدة وتَهيئة مَوْكبنا المنصُور؛ وترتيب ذلك كلِّه على ماجرتُ به العَوائد، وتحصيل ماتْدُعُو الحاجةُ إليه علىٰ قَدْرِ الكِفَايةِ والزُّوائِد؛ والنَّظرِ في جميع إصْطَبْلاتنا الشريفة، والحشارات السعيدة ؛ وخيل البريد ، والرَّكائب الْمَعَـدّة لقَطْع كُلِّ مدّى بعيد؛ وما يحتَمِع في ذٰلك وينقسم ، وما يُركَب منهـا ويُجْنَب ممــا يَسِم الأرضَ بالبُــدُور والأهلَّة من كلِّ حافر ومَنْسم ؛ وما هو برَسْم الإطلاق ، وما يُعَدُّ نماليك الطَّباق؛ وخَيْل التِّلاد، وما يُجْلَب من قَوْد كُلِّ قبيلة من القبائل ويجيء من كلِّ بليـ من البلاد؛ والمشترى مما يُباع من المواريث ويُستعرَّضُ من الأسواق، وما يُعدُّ المواكب والسَّباق؟ ولِيُجِلْ رأيَه في ترتيب ذلك كلِّه في مراتب على ما تقنضيه المُهمَّات ، والآحتراز في التِّلاد مما لعَلَّهُ يُبدِّل و يقال هو هذا أو يؤخَذُ بحجة أنه مات؛ وليجتَهد في تحقيق ما نَفَق ، [وليُحرِّره علىٰ حُكمُ ما يتحقَّق عنــده لا علىٰ ما ٱتَّفَقُ ، ] وكذٰلك فليكُنْ فحُصُه عَنْ يستخْدُمُ عنده من الغِلْمان ، ولا يهملُ أمورَهم مع معاملتهم بالإحسان؛ ولا يستخدم إلا مر. تُشكر سيرته في أحواله ، وتُعرَف خبرتُه فيما يُراد من أمثاله ؛ وكذلك الرَّكَّابة الذين تملك أيديهم أعنَّة هذه الكرائم ، والتحرُّزُ في أمرهم ممن لعلَّه يأوى إليهم من أرباب الجَرَائم ؛ والأوشاقِيَّةُ الذين هم مثلُ ممــاليكه وهم في الحقيقة إخوانُه، وجماعةُ المباشِرين الذين هم في مباشرة الإصْطَبلات السعيدة ديوانُه؛ وكلِّ هؤلاء يُازِمهم بما يلزم أمثالَهم من السُّلوك ، ويُعلِّمهم بما يجب عليهم أن يتعلَّمُوه من خدمة الملوك ؛ ولا يَسْمَح لأحد منهم في أمر يُفْضِي إلىٰ إخلال ، ولا يقتضي فَرْطَ إِدْلال، وْلَيْقُمْ أَوَدَهم بِالأَدَب فإن الأَدَب مافيه إذْلال؛ وَكُلُّ هُؤُلاء الطوائفِ ممن يَتَجِنَّب العاملُةُ غالطَتْهم لما طارَ في أيَّام من تقدّم عن أمثالهم من سُوء السُّمْعه،

<sup>.</sup> (١) في اللسان من معاني ° القود الخيل '' وهو المناسب هنا .

<sup>(</sup>٢) الزيادة عن " التعريف " ( ص ١٠٠ ) وهي لازمة كما لا يخفي ٠

ويُتخوَّف منهم الشُّرعه ؛ فليكُنْ لهم منك أعظَمُ زاحِر، ومَنَ شُكِيَ البك منهم فسارعُ إلىٰ التنكيل به وبادِرْ ؛ وَأَشْهَر من فعلك بهــم ما يُوجِب منهم الطُّمَّا نينه ، ولا يعود هم بحَسَب ما تجعلهم بصَدَده ، وما منهم إلا من يقُــدر [أن] يتعدَّىٰ حدَّه في مقام قَدَمه وبَسْط يده ؛ فاجعلْ لكلُّ منهم مَقاما معلوما ، وشيئًا تجعل له فيه تحكما . وتثميز\_ الخيول المشـــتراة والتَّقادم قَوِّمهـــا بأهل الخبرة تقويمَ عَدْل ، وقُل الحقُّ ولا يَأْخُذُكُ فِيمَهُ لُومٌ ولا عَذْلُ ؛ وما يُصْرَف من العليق برَسْم الخيول السلطانيــة وَمَنْ له من صَدَقَاتنا الشريفة عَليق، مُنْ بصرفه عند الاستحقاق وٱضْبطه بالتعليق؛ وتصرَّفْ في ذلك كلِّه ولا نتصَّرفْ إلا تصُّرف شَفيق، وصُنْه بأقلام جماعة الدِّيوان ولا تقنع في غير أوقات الضرورة برفيتي عن رفيق ؛ وكذُّلك البراسمُ السلطانية أصَّلا وزياده ، ولا تَصْرَفْ إلا مانامُر، به و إلا فلا تخْرُجْ فيــه عن العاده ؛ وتُزلَاثُؤك من أمراء العُرْبان عامِلْهم بالجميل، وزدْ في أخذ خواطرهم ولو بَبَسْط بساط الأُنْس لهم ف هو قليل، : لتَنْضَاعَفَ رغْبَتُهُم في كلِّ عام، وليستبدُّلُوا ببَشَاشة وجهك لهم على مابعدَه من الإنعام؛ و بغالَ الكؤوسات السعيدة والأعلام المنصوره، وأثقال الخزانة . العالية المعموره ؛ آجعلها مر\_\_ المهمَّات المقدَّمه ، والمقـدِّمات لتتأثيم أيام النصر الْمُعَلَمه؛ ورتِّبُها في مَواقفها، وأتمَّها أتَمَّ ما يكون من وظائفها؛ فيها تثبتُ مواقفُ العسكر المنصور، وإليها يَأْوى كُلُّ مستظلٌّ ورَحَىٰ الحرب تَدُور؛ وغير ذلك من أَمُاش الإصْطَبْلات السعيدة من الدَّهَب والفضَّة والحرير، وكلُّ قليل وكثر؛ باشره مباشرة من لا يتخَلَّى ، وأحصه خَرْجا ودَخْلا ؛ و إيَّاك والأخذَ مالَّ خَص، او إهمالَ الْفَرَص، أو طلَبَ فائت جُرْم أهملتَه حتَّى نَكَص.

الرابعة ــ وصية مُقدَّم الماليك .

وقد تقدّم في الكلام علىٰ أرباب الوظائف أنه يَتَحدّث في أمر الماليك السُّلطانية والحُكُمُ بينهم، ويرَكُبُ خلْفَهم إذا ركِب السلطانُ كأنَّه يحفظهم . والوصية هي : وليُحْسِن إليهم، ولَيْعَلَمُ أنَّه واحد منهـــم ولكنه مقــدَّمُّ عليهم ، وليأخُذُ بقُلوبهم مع إقامة المَهَابة التي يُخيِّل إليهم بهـا أنه مَعهم وخَلْفَهم وبين يَدِّيهم، ولُيُلْزِم مقــدُّم كلِّ طَبَقة بما يُزَمه عنـ د تَقسيم صَـ دَقاتنا الجـ اربية عليهم : من ترتيب الطُّبَاق، و إجراء ساقية جارية من إحساننا إليهم ولا يَنْسَ السَّوَاق؛ وليكُنُّ لأحوالهم متعَهِّدا، ولأمورهم متفَقَّدا؛ وليستَعْلِم أخبارَهم حتَّى لايزالَ منها علىٰ بَصيره،ولْيعْرِفْ ماهم عليه مما لا يحفىٰ عليه فإنهـم و إن لم يكونوا له أهلًا فإنهم جَرَه ؛ ولَيْأَمِّن كلَّا منهم ومن مقدَّميهم والسَّواقين لهم بمــا يلزَّمُهم من الخِدْمه ، وليُرتِّبُهم على حُكم مكانَتهم منَّا فإن تساوَوْا فليقدّم من له تُخْدمه، وليعدل فيكل تَفْرقه، وليُحسنْ فيكل عَرْض ونَفَقه، وليفرِّقُ فيهم مالهم من الكساوى ويُشــيِلُ عليهم رِداءَ الشَّــفَقه ؛ وليُعِدُّ منهم لغابِنا اتَّحْمَى سَبَاعًا تفترس العاديَه ، ولُمُجمل النظرَ في أمْر الصِّغار منهم والكَّار أصحـــاب الطُّبَقات العاليه؛ ولِيَاخُذُهم بالرُّكوب في الأيَّام المعتاده، والدُّخُول إلىٰ مَكِان الخدُّمَة الشريفة والحروج على الغاده ، وليُسدرُهم في أوقات البيا كبير والأسسفار نطاقًا دائرً الدَّهْايز المنصور، وليأمُّرهم أمرا عامًّا بأن لا يركبَ أحدُّ منهم إلا بدُّسْتُور ولا ينزِلَ إلا بُدُسْـتُور ؛ وليحتّرِزْ عليهم من طوائف النلمان ، ولا يستخدم منهم إلا معروفا بالخير ويُقيمُ عليهم الضَّمَّان ؛ ولْيحَرِّر علىٰ مَنْ دخَل عليهم وخَرَج ، ولا يفتَحُ لأحد منهم إلا من عُلِم أنه ليس في مثله حَرَج ؛ ولا يَدَع للَّر يبة بينهم مَجَالا للآضطراب، ولْيُوص مَقدَّميهم بِنفقُ د ما يُدْخَل إليهم فإن الغشُّ أكثَّرُهُ من الدَّعام والشَّراب ؟ ولَيْدُمْ مراجعَتَنا في أمرهم فإنَّ بها يَعرِفُ الصواب، وليعمَلْ بمـــا نامره به ولا يجِيدُ جَوَّى في جوابٍ .

## الضـــــرب الشــانى (مَّن ُيكتب له بالولايات إبالديار المِصرية أربابُ الوظائف الدينية، روهو على طبقتين )

الطبقــــــة الأولى (أصحابُ التقاليد مَّن يُكتَب له بالحناب العالى)

وتشتمل علىٰ عدّة وظائف

# الوظيفــــةُ الأولى (القضاء)

قد تقد تم فى المقالة الثانية فى الكلام على ترتيب الوظائف أنَّ الديار المصرية كان يليها قاض واحدًّ ، إلى أنَّ كانت الدولة الظاهرية «بيبَرس» فى أوائل الدولة التركيدة ، وقاضى القضاة يومئذ القاضى تاجُ الدين عبدُ الوهاب ابن بنت الأعزَّ الشافى ، فاقتضى رأى السلطان تقرير أربعة فضاة من كل مَذْهب قاض ، وقُرَّر القاضى تاجُ الدين ابن بنت الأعزَّ فى قضاء فُضاة الشافعية على حاله ، وكُتيب لكلَّ منهم تقليد تُّ بذلك ، ثم خُصَّ قاضى القضاة الشافعية بالاولية فى بلاد الريف دُونَ غيره من القُضاة الثلاثة ، واستمرَّ الأمرُ على ذلك إلى الآن ، إلا أنه لما حدث بديوان الإنشاء تنويعُ مايكتب لأرباب الأقلام الى المنافعية للقضاة الأربعة تواقيعُ فى قَطْع النصف ، تقررَ الحالُ على أن يُحكتب للقُضاة الأربعة تواقيعُ فى قَطْع النصف بديالمجلس العالى » ، ولم يز ، الأمرُ على ذلك إلى أن وَلَى القاضى عادُ الدين احدُ الكرَّ كِمْ الأروق قَضاء قُضاء قُسَاء قُضاء قُسَاء قُسَاء قُسَاء قُضاء قُسَاء قَسَاء قَسَاء قُسَاء قُسَاء قَسَاء قَسَاء قَسَاء قَسَاء قُسَاء قُسَاء قَسَاء قَسَاء قُسَاء قَسَاء قُسَاء قَسَاء قَسَاء قَسَاء قَسَاء قَسَاء قَسَاء قَسَاء قَسَاء قُسَاء قَسَاء قَسَا

الشافعية في أوّل سلَّطنة الظاهير « بَرْقُوق » الثانية ، وأخُوه القاضي علاءُ الدين على " كاتبُ السرّ ، فمُنى بأخيه عمــاد الدين المذكور ، فكَتَب له تقليدا في قطع الثلثين رِ«الحناب العـالى» . و بَنِي الثلاثةُ على ماكانوا عليه من كتابة التواقيع إلىٰ أن وَلَى القاضي جمالُ الدِّين محمودٌ اللمي القَيْسَريّ المعروفُ بالعَجَميّ رحمه الله قَضاء قُضاة الحنفيَّة في الدولة الظاهريَّة أيضا، مضافًا إلى نَظَر الحيش، فحُتب له تقليدُ في قطع الثلثير للجناب العالى أيضا؛ وبني المسالكُ والحنبلُ على ماكانا عليــه من كتابة التواقيع في قَطْع النِّصف . ولم يزل الأمرُ على ذلك إلىٰ أن وَلَى قاضي القُضاة جمالُ الدن يوسفُ البسَاطيّ قَضاءً قُضاة المالكية في الدولة الناصرية «فَرَج بن الظاهر برقوق » فانشأتُ له تفو يضَّ وكتبت له به ، ولم يكُن أحدُّ ممن عاصَرْناه كُتب له تفويض غَيْره . ثم لما وَلي الشيخُ جمال الدين عبدُ الله الأفْفَهُسيّ قضاءَ المالكية، كتب له توقيع في قطع النصف ، إلا أنه كتب له بر الحناب العالى » كما يُكتّب لأصحاب التقاليد ، وجرى الأمرُ فيمَن بعــدَه على ذلك . ولم يبقَ من هو على الْمُطَ الأوَّل سوىٰ قاضي القُضاة الحنابلة ، ويُوشك أن يُكتَب لكلٌّ من المالكيّ والحنبيّ [ أيضا تقليــدُ: لمساواتهم بغيرهم من الأربعة . وقد ذكرتُ مَا يَكتَب لهم من تقاليد وتواقيع هنا جمعا للفُتَرِق وتقريبًا للَّأُخذ .

وهـٰــانا أذكر ما يكتب للأربعة علىٰ الترتيب •

# الأوّل ( قضاء القُضاة الشافعية )

وهذه نسخةُ تقليدٍ بقضاء النّصاة الشافعية، كُتِب به لقاضى القُضاة تاج الدين ابن بنتِ الأعزِّ رحمه الله، حينَ آستقرَ أحدَ التُّضاة الأربعة بعد انفراده الوظيفةِ على ما تقدّم، وهي من إنشاء الفاضى محيى الدين بن صدالظاهر رحمه الله تعالى، وهي : الحدُنة مجرِّد سيف الحقّ على من آعندى، ومُوسِّع بَجَالِه لمن راحَ إليه وآغندَى، ومُوسِّع بَجَالِه لمن راحَ إليه وآغندَى، ومُوسِّع طريقه لمن آفنادَ واقْتدى، ومَن شمس الهُدى ؛ الذى أعذَب لِشرعة الشريعة المحمَّدية يَنْبُوعا ، وأقامَها أصْلًا مَدْ يَمْار الرَّشْد فُرُوعا .

تحمده علىٰ يَعَمه التى ألزَمَّننا لتشييدِ مَبانِيها شُرُوعا ، ونَشَهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا الله وحدَه لا شريكَ له شَهادةً نَعْمُر بها من القلوب والأقواه رُبُوعا ، ونصَلَّ على سيدنا مجدِ الذى أرســله الله إلىٰ الخلائق جميعا ، وقام بعِثِ الأمر يصنَّحُ حَسَــنا ويُحُسِن صَلِيعا ، صلى الله عليه وعلىٰ آله صلاةً لا يُترِّح برُقُها ملَمُوعا ، ولا ينقَكُّ وِثْرُها بالتسليم مشْقُوعا .

وبعدُ ؛ فإنَّ أحقَّ من جُدِّد له شَرَفُ التقريض ، وخُلِّد له إرضاء الأحكام و إمضاء التفويض ، وريش جناحه وإن لم يكن المهيض ، وفُسِّح جاله وإن كان الطويل العريض ، وريش جناحه وإن لم يكن المهيض من سحائبه الانواء ومر اشسته الانواء من عَرُر مدَّه فيرَّت منه فيرياض الحقّ الانهار، وغدا تخشّع لتقواه القلوبُ ويُتصت لقوله الاسماع وترتُو لحمياً الأبصار؛ قد أوقد من إرشاده للامة لطفا فلطفا ، وأوقد من علمه جذوة لانخبُو وقبساً بالهوى لا يُطفى، وفات النظراء والنظار فلا يُرسل وأوقد من علمه جذوة لا يخبُو وقبساً بالهوى لا يُقتدَى في المُشكلات إلا برأي اجتهادِه في غَيْره ، وخدا خير دليلي إلى الحقّ فلا يُقتدَى في المُشكلات إلا برأي اجتهادِه ولا يَتَد المناه على المشكلات الإ برأي اجتهادِه ولا يُتَد الله المواها قلبًا ، وبديها برهانا ، ولإنسانها عينا ولعينها إنسانا ، فكم أرضى بني قلب ولسوارها قلبًا ، ولدليلها برهانا ، ولإنسانها عينا ولعينها إنسانا ، فكم أرضى بني الإنام عرب الآيام ، وكم أمضى الله عقدرته على الاكتفام ، وكم أمضى الله حثمًا الإنسان المُروته ولا النقياء والإنسان، وكم أمضى الله حثمًا الإنسان المؤونة ولا النقياء في المنسان المؤونة ولا النقياء في المنسانيا عينا والمينها والله في المنسان المؤونة ولا النقياء من المنسانيا عينا والمينها والمنسان المؤونة ولا النقياء من المنسانيا عينا والمينها والمنسانيا عن المنسانيا عنها المؤونة ولا النقياء في المنسانيا عنها المؤونة ولا النقياء المؤونة ولا النقياء المؤونة ولا النقياء النقياء المؤونة ولا المؤونة ولا النقياء المؤونة ولا المؤونة ولا المؤونة المؤونة المؤونة المؤونة المؤونة المؤونة ولا المؤونة ا

فلوآستعداهُ الليلُ علىٰ النهار لانصَفَه من تعدّيه، ولم يُداجه لمـــا ستَرَه عليه من تَعدَّيه فى دَيَاجِيه ؛ فهو الصادِعُ بمـــا أمراللهُ به ولو علىٰ نفْسِه، والمسترِدُ الحقوقَ الذاهبةَ من فيرعاباةٍ حتَّى لنذِهِ من يومِه وليومه من أمْسِه .

ولما كان قاضي القُضاة تاجُ الدين عبدُ الوهَّابِ مِن هو في أحْسَن هذه السَّمات قد تَصوّر، وكادَتْ نجومُ السهاء بأنواره نَتكَذَّ، وتجَوْهَـر بالعلوم فأصـبَح حقيقةً هو التاج الْمُجَوْهَم،؛ وله مزايا السُّؤدَد التي لايُشَك فيها ولا مُرْتاب؛ وسجايا الفضل التي إذا دخل [اليه] غيرُه من باب واحد دخل هو إليه من عِدَّة أَبُواب؛ وهو شجرةُ الأحكام، ومَصْعَدُكُم لِمُ الْحُسَكَّام ؛ ومَطْلَع أنجُم شرائع الإسلام ، ومَهْبط وَحْي الْمُقَدّات والآرتِسام، ومِحتَمَع رفَاق القضايا في الحلال والحَرَام \_ خرج الأمرُ الشريفُ يتحدمد هذا التقليد الشريف له بقضاء القُضاة بالديار المصرية : فليستصحبُ من الحق ما هو مَليٌّ باستصحابه ، وليستمرُّ علىٰ إقامة مَنَار الحق الذي هو مُوثِّقُ عُمَ}اه ومؤكَّدُ أسبابه ، وليحتَلَبُ من أخْلاف الإنْصاف ما حَفَّــله آجِتَهادُه ليد احتلامه ؛ عالمًا بأنَّ كل إضاءة إنارتُها من قَبَسه، وإن آستضاء بهـا فيديّاجي الُّمنيٰ ، وكلُّ ثمرة من مغتَرَسَه، وإن مَدّ إليها يَدَ الاجتِنا ؛ وكلُّ جدُوں هو من بَحْرِه وإن بَسَط إليه راحةً الإغتراف، وكلُّ مَنْهَج هو من جادته وإن فَخَا إلىٰ سُلُوكَهُ عَنَانَ الأنصراف لا الآنحراف؛ وهو بحد الله المحتهدُ المُصيب، والمسادَّةُ للعناصر وإن كان نصيبُه منها أُوفَرَ نصيب ؛ وسجاياهُ يَتَعَلَّم منها، كَيْف يُوشِّي ويُعلِّم، ومزاياه تُقوِّم الأَوَد، كيف يُقُوِّم ، والله الموفِّق بمنَّه وكرمه! .

الشانى – قاضى قُضاة الحنفيَّة على ما آستقرَّ عليه الحالُ من لَمُنُ القاضى جمالِ الدين محود القَيْسَرى وإلى آخروقت ، وموضوعُها النظرُف الأحكام

الشرعِّــة علىٰ مــذهب الإمام أبى حنيفــةَ رضى الله عنــه ، وينختصُّ نظره بمصر والقاهرة خاصَّةً .

وهذه نسخة تقليد بقضاء قضاة الحنفية كُتِب به لمن لَقَبه شمسُ الدين، وهى :
الحمدُ لله الذي أطُلَع في أَفَق الدِّين الحنيف شمسا مُدِيرَه ، ورفَع درجة من جعله
من العلم على شريعة ومن الحكم على بصيرة ، وقَلْد أمورَ الأمة لمن يَعلم أنَّ بين يديه 
كتابًا لا يُغادر صغيرة ولا كبيره ، ووَقَلى لفصل القضاء مَنْ مشى على قَدَم أقدم الأعمة
فسار في مَدْهبه المُدْهَبِ أحسَن سِيره ؛ الذي ادَّخر للحكم في أيَّا منا الشريفة من نفائس
العلماء أفضلَ ذخيره ، وقضى بإرجاء أمْرِه لنخارَ له من تحلَّى به بعد العَمَل وكُلُّ
قضاء خيره ، وأيقظ عنا يَتَنا لمن رَقَد الدهرُ عن فضله فباتتْ عين الاستحقاق باستقرار
رتبته قَرِيره .

نحمــدُه حمدَ مَنْ توافَتْ إليه النَّيم الغَزِيره ، وتوالتْ عليه المِنَّن الكنيرةُ فى المُدَد البِسِيره ، وأخصَبَت فى أيامه رياضُ الفضائل فهى بكلَّ عالم عَدِم النظير نَضِيره ، وأفتتح دولتَه بَرْفع مَنَار العدل فآمالُ أهل الظلم عن تَمَاطيه قاصرةً وأيْدى أهل الباطل عن الامتداد إليه قصيره ، وخصَّ المناصبَ فى ممالكه بالأكفاء فإذا تلبَّستْ بها هِمُ فيرهم عادتْ خاسئةً أو آمندَتْ إليها أبصارُ مَن دُونَهم رجعتْ حَسِيره .

ونشهد أن لا أله إلا الله وحده لاشريك له شهادة تُصلِيح العَلَنَ والسريره، وتُصيح بها القاوبُ موقِنة والألسُنُ ناطقة والأصابم مُشِيره؛ ونشهد أنَّ عِمدًا عبده ورسوله الذي بعث الله به الرُسُل مُحَرِّةً وأنزل الكُتُب بمبعثه بَشِيره؛ وأجتباه فى خيراًمّة من أكرم أرُومة وأشرف عَشِيره، وأظهر أنوارَ مِلِّته إلا لمن أعمىٰ الغيُّ بصيرته وهل ينقع العُمَى شمسُ الظّهيره؛ وخصَّه بالأثمة الذين وققهم للاستعانة بالصبر والصلاةِ و إنَّهَا لَكَيْيره ، وجعل علماءَهم وَرَثَةَ الأنبياء فلو آدَّعِيتْ لأحكامهم العصمةُ لكانت بذلك جَدِيره ؛ صلَّى الله عليه وعلىٰ آله وصَحْبه صلاةً ننقرَبُ بدَوَامها إلىٰ الله فيُضاعفها لنا أضعافًا كثيره ، وسكَّم تسليما كثيرا .

وبعدُ، فإنَّ أولى الأمور بأن تُشاد قواعِدُه، ونُتمَهَّد معاهِدُه، ويُعلَى مَنارُه، ويُعلَى مَنارُه، ويُعلَى مَنارُه، ويُعلَى مِنارُه، ويُعلَى مَنارُه، الأحمة فَرِيدُه، وتَكَلَّل به قوائم الدين تكلة الأجساد بقُوى الطبائع الأربع، وتُعمَّر به رُبُعُ الملة التي ليس بعدها من مَصيف لملة ولا مَرْبَع، وتُبَكِّن به قوائم الشرع التي ما للباطل في إمالة بعضها من مَطمَع ؛ وتُجلّل به عمَّن ضاق عليه الجَالُ في بعض المناهب العُمَّه، ويستقرَّ به عدَّد الحُكَام على عدد الخلفاء الماشدين من خُلفاء الأمَّه، ويُحمَّد به علد الحُكمَّ على الخلق جناحُ الرحمة وافر القوادِم وارفَ الطلال، ويجمّ به عليهم ماجمع الله في أقوال أكتبِهم من الحق وما ذا بَعَد الحَلق عنه المَن المنتق الله من المللة الحنيفية نسبةً سَرتْ في الآفاق، وأفاق، وأفاض عليه من عنه الذي آشتَق الله له من المِلّة الحنيفية نسبةً سَرتْ في الآفاق، وأفاق، وأفاض عليه من الوفاق؛ وعُد من النامين لقِدَم عَهْده، فيا تفردا به من الحِلف أو اجمعا عليه من الوفاق؛ وعُد من النامين لقِدَم عَهْده، فيا تفردا به من الحِلف أو اجمعا عليه من الوفاق؛ وعُد من النامين لقِدَم عَهْده، فيا تفردا به من الحِلفة أو اجمعا من بعده .

ولم خَلا بانتقال مباشِره إلى الله تصالى ، توقّف مسدّةً على آرتياد الأَّكْفاء ، وآرتياء من هو أهلُ الأصطفاء ، وآختيار من تكمّل به رفعةً قدْره ، ويعبد لدَّسته بتصَدَّده على بساط سليانه بهجة صَدْره ، ويغدُوليسِّ إمامه بعد إمانة هـذه الفَتْرة ، باعثا، ويُعبيح وإن كان واحد عضره لأبي يوسف ثانيًا ومحمد بن الحسن ثالثا ،

ويُشَبّه به البَّذِي ُ زُهْدا وعِلْما ، والطَّحاوِيُّ تمسُكا بالسَّنة وَفَهما ؛ ويغترِفُ القُدُوريُّ من بحره ، ويعترف الحُصَرى بالحَصر عن إحصاء فضله وحَصره ؛ ويقف من مذهبِ ابن ثابت ، على أثبتِ قَدَم ويتمي من فقه النَّعان إلىٰ فَرْع زاكِ وأصل ثابت ، وينشُر من أحكامه ما إن وافق الأنمة فهو حجَّة قاطعة وعَجَّة سَاطِعه ؛ أو خالفهم بَمَدُّهبه فهو رحمةً واسعه، وفعمةً [و] إن كانت بين الطُّرق فارقةً فَإنَّها علىٰ

ولما كان فلانٌ هو المنتظر لهذه الرتبة انتظار الشمس بعد النّسق ، والمرتقب المُخ هذه المنافة التي تقدّمت إليها بوادِرُ استحقاقه في السّبق ، والمعطّوف على من وصف من الأثمة وإن تأخّر عن زمانه عطف النّسق ؛ وهو الذي مادام يعدلُ دم الشهداء مدادُ أفلامه ، وتضع الملائكة أجيحتها رضًا بما يصنع من نقل خَطُواته في طلب العلم وسَّمي أقدامه ؛ ودخلَ من خشية الله تعالى في زُمْرة من حُصِر بإلمّا، في طلب العلم وسَّمي أقدامه ؛ ودخلَ من خشية الله تعالى في زُمْرة من حُصِر بإلمّا، الفضائل فقيَّد أوابدَها ، وأحرز شواردَها ؛ وبكَّج في بجار المَماني فغاصَ على الفضائل فقيَّد أوابدَها ، وأحرز شواردَها ؛ وبكَّج في بجار المَماني فغاصَ على السولى على أدُمْرها ورادَ محائِل الفضائل فاستولى على أزاهِرها ؛ وأنتهى إليه علمُ مذهبه فبرَّد على من سلّف ، وجارى علماء فلو قابله عصره فوفقت أبصارُهم عن رؤية خُبَاره وما وقفٌ ، ونَعا نحو إمامه فلو قابله لا فرضَ من مع معوفيه في بحث لانصرُف ؛ وتعين عليه الفضاء وإن كان فرضَ كفاية لا فرضَ مَنْ ، وقدمَ من الله ورتبة غيره بين والنبية على فضله البسيط بهذا النميز، والتنبية على فضله البسيط بهذا النميز، والتنبية على فضله البسيط بهذا النميز، والتنبية على فضله البسيط بهذا الفيون .

<sup>(</sup>١) يريد الاشارة الى قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَحْشَى الله من عباده العلماء ، .

فاذلك رُسِم أن يفوض إليه كيت وكيت ، فليتولّ هذه الرتبة التي أصبَح فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائبا وبتشرعه قائما، ويتقلّدها تقلّد من يعلّم أنه قد أصبح على حكم الله مُقد تما وعلى الله قادما، و يتنبّ تثبّت من يعتم بالله في حُكمه فإنَّ أحد الحقصين قد يكونُ الحنّ بحجّته و إن كان ظلمًا ، و يلبّس لهذا المنبصب حُلّة تمتع المُيطل من الإقدام عليه، وتدفّعُ الظالم عن التطاول إلى أمر نزعه الشيصب حُلّة تمتع المُيطل من الإقدام عليه، وتدفّعُ الظالم عن التطاول إلى أمر نزعه الشيصب وتعقيده و تُقلّ من المتحداد يدي المؤدر والحيف إلى أمر نزعه المناه على المناه على المناه ، وليسُو بين مساو في الحقيد ، ليعلم دُو الجاه أنه مساو في الحق نظاه ، العلم دُو الجاه أنه العلماء ليتربّع بذلك مع اطلاعه اطلاعا، وليشتر في ذلك الاستعانة برائهم فإنَّ الله العلم انتراء وبيشك مسالك الحوي عن فكره ، ويشرف دوا عي الفضب لغير الله عن المُرور بذكره ، وليجعل العمل لوجه الله نتيجة علمه ، وليخمُّم المناه المنطق المعالم المناه ولينجمُّم المنطق المعالم المناه المنطق المعالم المناه المنطق المعالم المناه المنطق المعالم المناه المنطق المناه الله المناه المناه الله المناه الله إلى المناه الله المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه المناه المناه المناه الله المناه المناه الله المناه المناه

## الثالث ــ قاضي قضاة المالكية:

وهــذه نسخة تقليد بقضاء قُضاة المــالكيــة ، لقاضى التُصَاة جمــالِ الدبرــــ يوسُــفَ البِساطِمِّ المُقَـــدّم ذكرُه ، فى العَشْر الأخير من رَجَب الفَرْد ســنةَ أربــع وثمــاثمـاثة ، وهو :

الحمـــُدُ للهُ الذى شَفَع جَلالَ الإســـلام بَجَاله ، وناطَ أحكامَه الشرقيَّة بمن آفتَرَن بحمــــد مَقاله جمـــلُ فِعَاله ، وخصَّ مذهبَ عالمِ المدينةِ بخبرِ حاكم ما جَرىٰ حديثُه

 <sup>(</sup>١) الذكر والذكر أى بالضم والكسر النذكر .

الحسَنُ يومًا إلا وكان معُدُودا مر \_ رِجَاله ، وَعَدَق النظرَ ف أحكامه بأجَلُّ عالم لو طُلِب له فى الفضل مِثْلُ لعجّز الزمانُ أن يا تِي بِمِثَاله .

تعمدُه على أن أخْلَف من النَّبعة الزكية صِنوًّا زاكِيا ، وأدالَ من الأخ الصالح أخًا للعكوم شافي ، وكنشهدُ أن لا إله آلا الله وحده لا شريك له بجرّدُ سيف الحق على كلَّ مبطل معافِد ، ومرهفُ حدَّه القاضي لا شريك له بجرّدُ سيف الحق على كلَّ مبطل معافِد ، ومرهفُ حدَّه القاضي لكل مُلْحِد عن سَوَاء السبيل حائِد ؛ وأنَّ سيدنا عهدا عبدُه ورسولُه أفضلُ نِي فاق الأنامَ بفضله وعمَّ البريَّة بعَدله ، وسُد بابُ التوبة على متنقصه فلم تكن لتُقبَلَ توبةُ مثله ، وكان إلى مالك مصيرُه فلا جرمَ قضى بإهدار دَمه وتحمُّ قتله ؛ صلَّ الله عليه وعلى آله وسحبه الذين ذَبُوا عن حَى الدين وذادُوا ، وسلكوا سبيل المُدَّلة إذ حكمُوا في ضَمَّ الله عليه في ضَمَّوا عرب سَنَن الطريق ولا حادُوا ؛ صلاةً تبيًّ ببقاء الدَّهور ، ولا تزولُ جبحةُ جالها بتوالى الأعوام والشَّهور ، وسلمَّ تسليا كثيرا .

أما بعدُ، فإنَّ أولى ماقُصِر عليه النظر ، وآستُغرقتْ فيسه الفيكر وعَرَا العيونَ فيه السَهر؛ وصُرِفِت إليه الهِيمَ ، ورَغِبت في البراءة من تخلَّفه اللَّهم ـ النظرُ في أمر منصب الشرع الشريف الذي يأوى الملهوفُ إلى ظلَّه ، وياجأ المستجبرُ إلى عَدْلِه ، ويتملَّق الصُفاة بوثيق عُرُوته ومَين حَبْسله ؛ وبَرَفْبته يكثَّ الظالم عن ظُلُمه، ويتملَّق الحُفاة بوثيق عُروته ومَين حَبْسله ؛ وبَرَفْبته يكثَّ الظالم عن ظُلُمه، ويتملُّق الحَفيف ويتفادُ الآييّ إلى مُدَّمة ، ويتمادُ الآييّ الى صُحُهه ، ويأتم به الحائرُ في دُجئ الجهل فيستضيءُ بنُوره ويهتدى بَغَمه ؛ لاسيما منهَ عَلَى اللهِ علا الإلحاد مُثَيِّرا ، وللقصاص من أهل الإلحاد مُثَيِّرا ، وللقصاص من أهل العناد مبتروا ، ويتملَّل سيف الحق على الطّفاة المتعردين مشتبَوا ؛ ففاز من سَطَوات مبتروه با وقع المراتِ ، وعلا رقابَ المُلْفِندين بأرهف القواضِب ، وحُقَّل من

سَفْك دماء الْمُطلِين على البِّتِّ بما لم يشاركه فيه غيرُه من المذَّاهب ؛ فوجبَ أن يُختارَ له من يُنصُّ الآختبار على انه أهل للاختيار ، ويقطَع المنافسُ أنه الراجحُ وَزْنا عنــد الاعتبار، وتأخذ مناقبُه البســيطةُ في البَسْط فلا تنفَدُ إذا نَفدَت مناقبُ غيره المركَّبةُ عند الآخِتصار ؛ ويشهدُ له ضدُّه بالتقدِّم في الفضل و إن لم تتقدَّم منه دَّءُويْ ، ويعــترفُ له بالاستحقاق خصمُه فيتمَسَّك من عدَّم الدافع فيــه بالسَّبب الأقوىٰ، ويُحكُّم له بعلق الرُّتبــة مُناوئُه فيرتفع الخلافُ وتُنقَطِع النَّجْويٰ، ويسَجِّل له حاســدُه بُثبوت المفاعر المحكوم بصحَّتها فلا ينقضُها حاكم و إن بلغ من تدقيق النظر الغـايةَ القُصْويٰ؛ وتنفذ أحكامُــه في البريَّة فلا يُوجَد لهـــا مخالف، وتَحذَر شـــيمةُ الباطل سَطُوتَه فلا يرى لباطل نُحَالف، ويشْتَهر عنه من نُصْرة الحق ما يأمّن معه المستضَّعَف الخائف ، ويَتحقَّق فيــه من قيام العَــدْل مايرتَدع به الظالم الحائف ؛ ويَستوى عنده في لزوم الحق القَوِيُّ والضعيف ؛ ولا يُفَرِّق في لازمه بين المشرُّوف والشريف ؛ ولا يميِّز في حَمْل الأعباء الشرعيَّة بين الشَّاق وغيره ولا بينَ الثقيل والخفيف ؛ ولا يُحابى قريبًا لقَرَابته ، ولا جليلا لجلالته ، ولا ظالمًا خوفَ ظلمه ولاذا ٱستطالةٍ لٱستطالتِه، ولا يستَرَلُّه ذُولَسَن للسَّيه ولا بليُّم لَبَلَاعته، ولا يُخالف بين الصديق الملاطف وغيرِه إلا في مَنْع قَبُول شهادتِه .

ولما كان المجلس العالى القاضوي ، الكبيري ، الإمامي ، العالمي ، المَّمْدرى ، الرَّمَامِي ، العَلَمْ ، المَّدَّرى ، الرَّمِينِ ، الْمُوحَدِى ، العَرْمِي ، الْمُلَام ، الْمُوحِدِى ، الْمُؤَلِي ، الْمُجَلِّل ، الْمُؤَلِي ، الْمُؤَلِي ، الْمُلَام ، شَرَفُ الأنام ، الشَّرِيع ، الْمُحَلَّم ، أوحدُ الأَثْمَاء ، وقيد الأُثم ، وقيد اللَّه ، مُعِزُّ السنّة ، شمسُ الشريعه ، سنُ المناظرين ، نسانُ المنكلمين ، حَمَّ الملوك والسلاطين ، خالصةُ المير المؤمنين ، المائل المناظرين ، خالصةُ المير المؤمنين ،

أبواتحَاسن «يوسفُ البِساطيُّ» المالكي \_أدام الله تعالى نعمتَه \_ هو المرادُ من هذه الصِّفات، التي وقعَتْ من محلِّه الكريم موقعَها، والمقصودُ من هــذه السِّمات، التي أَلفتْ من سيرته الفاضلة موضعَها؛ وقارعُ صَفاة هذه الذِّرْوة التي ماكان ينبغي لغيره أَن يَقْرَعها ؛ وشمسُ الفضل الحقيقُ بمثلها أن لا يتوارئ جمالُما بحجاب الغُروب ، وفاصلُ مشْكِلات القضَايَا إذا ٱشتد إشكالُما وعظُمت في فَصْلها الْحُطُوب، ومتعَيِّن الولاية التي إذا كانتُ في حقِّ غيره علىٰ الإباحة كانتُ في حَقِّه علىٰ الوُجُوب؛ وقد دّرَّب الأحكامَ وخَبرَها، وعَرَف علىٰ التحقيق حالمًا وخَبرَها، وورَدَ من مَشَاربها الرائقة أصفيٰ المساهل فأحسَن ورْدَها وصَدَرها ؛ ونَفُست جواهم فوائده ففاقَت جواهرَ المعادن ، وغطَّت محاسنُ فضله فضائلَ غيره ولا تُشكِّر المحاسنُ («يوسُفَ» بنتائج النَّوادر الحسنة متواصلَه ؛ وتهذيبُ ألفاظه المنقَّحة تُؤذن بالتحزير، وعيونُ مسائله المتواردة لا تدخُل تحت حَصْر ولا تقدير؛ فلو رآه «مالك» لقال : مما أعظَمَ هــذه الهمَّه، أو أدركه « ٱبنُ القاسم » لوَفَّر من الثناء عليه قسْمَه، أو عاصره «أَنُ عبدالحَكَم» لحكم له بأنَّ سممه قد أصاب الغَرض وغيرَه أطاشَ الريحُ سَمْمَه ؟ أو عاينه «أشمبُ» لقال قد ركب هذا الشَّهباءَ أنَّى يُلْحَق ، أو سمع «آنُ وهْب » كلامه لقطع بأنه هبيةً ربَّانيَّة و بمثله لم يُسْبَق؛ أو بلغ « آبَ حبيب » خبرُه لأحَّبُّ لقاءه ، أو بَصُر به «مُحْنون» لتحقُّق أنه عالم المُذْهَب ما وَرَاءه ؛ أوَّاستشعر بقُدومه « آبنُ سيرين » لَبَشِّر به ، أو جاوره «أبنُ عَوْف» لعــاف مجاورةَ غيره أو مجــاوزةَ طُنبُه؛ أوجالسه «آبن يُونُس» لتانّس بجالسته، أوحاضره «أبو الحسن بنُ القَصّار» لأشْجِىٰ قلبه بُحُسن محاضَرَته؛ أوجاراه «القاضي عبدُ الوَّهاب» لقضيٰ بعُلوِّ مكانته ، أو ٱتَّصِل ذكره «بالمازَريّ» لزَرَىٰ علىٰ «مازَرَ» لبُعْدها عن دار إقامتِه؛ أو ٱطُّلعَ

«القاضى عياضٌ» على تحقيقاته لاستحسَنَ تلك المَدَارك؛ أوناظره «اَبُرَعبدالسلام» لسَـمَّ أنه ليس له فى المنباطرة نظيرٌ ولا فى تدقيــتي البحث مُشارِك ؛ أو مَرَّ به « اَبن الحَدَّب » لجلَب فوائدَه إلىٰ بلاده، أو حضَره « اَبنُ الحاجب» لتحقَّق أنه جامعُ الأُمَّهات علىٰ آنهراده .

هــذا وقد حُفَّ بجَلَال لا عهْدَ لأحد بمثله ، ولا طاقة لفاضل بُقاومة قَضْله ، ولا يَسْمَح الزبان بنظيره من بعده كما لم يَسْمَح به من قَبْله ؛ فاجتمع من جمال الجَلَال، وجَلال الجَمَال، ما لم يكن ليدخُل تحت الإمكان، وعُزِّز عددُهما من أعلام الأثمـة بثالث ورابع نقام بنـاءُ الدِّين من المذاهب الأربعة على أربعـة أركان ؛ ولا عِبرة بمـاً يُذْهَب إليه الذاهبون من كراهة التربيع تَبَعا للنجِّدين في اعتقادِهم الفاسد ، فقد ورد أنَّ زَوايا الحوض على التربيع وذلك فيه أعظمُ دليل وأقومُ شاهد .

وكان مــ لُـ هَبِ مالك رحمــ الله هو المُراد من هــ له الولاية بالتخصيص ، والحيلس الجمال المشار البه الم المقصود بهذا التفويض بالتنصيص ــ آفتضي حسن الرأى الشريف أن نُوتِي مرتبته السنيَّة حقّها ، ونبَّوِي النّم مستحقّها ، ونملَّك رقاب المعالى مسترقّها ، ونقدِّم على طائفة الممالكيَّة من أضى لم جَمَــ لا ، ونُتَحِفَهم بمن أمسي لعزِّهم كالا ، ونفوض قضاء مدَّهم إلى من إذا جرى في مَيْدان حُكمة قالت عاسن قضاياه : (هكذا هكذا و إلا أفلالا ) ، ونُسنِد الأحكام الشرعية إلى من هو ونُعَل النظر فيها على من عُمِف أنه على الحقائق ماض وعند السَّسنَة يتوقَف ، بها أعرف ، ونَقلها على من عُمِف أنه على الحقائق ماض وعند السَّسنة يتوقَف ، إلى مَن أمسى لشروط الاستيعاب جامِها ، ونُقدَم في ولاية هذا المنْصِب من شَقَع المستحقاق شافعا ،

فلذلك رُسِم بالأمر الشريف \_ لازال يَشُط لأوليائه من بساط الأنس ماكان مَطْوِيّا ، ويُلِيلهم من رخائي الآمال ماكان عنهم في سالف الأزمان مَرْوياً \_ أن يُموَّضَ إليه قضاء قضاة مذهب عالم المدينة ، و إمام دار الهجرة ، مالك بن أَنَس الأصبحى : قدَّس الله تعالى رُوحَه ، فليماتى مافوض إليه بأفضل باتَّى يليق بمِثْله ، ويتمِّجُ باجلٌ تفويض لم يُسَمَّح بتمنيَّه لآحر من قبله ،

ومن أهم ما أوصبه به، ونوجه القول إليه بسبيه، تقوى الله تعالى التي هي مِلاك الأمركلة، وقوام الدين من أصله ؛ والاشتمال عليها في سِره وجهره والعمل بها في قوله وفعله ، ثم ير الخلق والإحسان إليهم ، والتجاوز عنهم إلا فيا أوجبه الشرع من رئبة فاخوى إذ لاشك أن من حصّل رضا الله ورضا الخلق فقد حصل على من رئبة فاخوى إذ لاشك أن من حصّل رضا الله ورضا الخلق فقد حصل على خيرالدنيا والآيمو، ووراء ذلك قاعدةً في الوصايا جامِعه، وتذكرة لذوى الذّكئ نافعه ؛ وهي أن يتأمّل أحوال غيره تأمّل من جعلها لنفسه مثالا، ولتشجه منوالا؛ في استحسنه منها أنى مشلة ، وما استقبحه تجنّب فعله ؟ واقفًا في ذلك عند ما وردّت به الشريعة المطهّرة بنص صريح أو تأويل صحيح ، مُعْرِضا عن العقليّات المحضة فلا مجال العقل في تحسين ولا تقييع .

وأما أدّبُ القضاء الجارِى ذكرُ مشله فى المُهُود، والنظرُ فى أمر النّواب وكُتَّاب الحَجّ وأما أَدُوب وكُتَّاب ا الحكم والشَّهود؛ فهو به أدرَبُ وأدرَىٰ، و بمعرفة ذلك لهم وعليهم أحقَّ وأحرىٰ؛ غير أنَّا نُوصِيه التثبت في أمر الدِّماء وعَلاقتِها، وتحقُّق حكها قبلَ الحُكم بإراتِها؛ فإنَّ ذلك لمَـادَة القَلَق فيها أَحْسَم، ومن تَيِعاتها فى الدارين أسْلَمَ ؛ والوصاياكثيرةً ولكنَّما منــــه نُستفاد، وعنـــه تؤخَذُ وإليــه تُعاد؛ والله تعالىٰ يتولَّاه، ويمحُوطه فيا وَلَّاه، ويُديم عليه هذه النعمةَ فمــا فوق مَنْصِبه منصِبُّ يتمنَّاه؛ والاعتمادُ ....... ... إن شاء الله تعــالىٰ .

وَكُتِب لستٍّ إن نَقِين مر ِ شهو رجب الفردِ عامَ أربع وثمــانيمــاثة، حسَبَ المرسوم الشريف، بمقتضىٰ الحط الشريف .

\*\*+

وهذه نسخة توقيع بقضاء القُضاة الحنفيَّة بدِمَشْقَ، من إنشاء القاضى ناصرالدين آبنِ النَّشَائى، وهي :

الحمدُ لله الذي جعل مَنْكَرَ الشَّرعِ الشريف مستمِّرًا على الدَّوام، وشَمَّلَ مَنْصِب الحَمَّمِ اللهُ العن بعد العالمي على تمَرّ الأيام، وأجلَ التخابَ من يقُوم بأعباء القضايا، ومن تذُوم به مَرّايا السَّجايا ، فيتخبَّر لذلك الإمام بعد الإمام ، وأقبل بوجْه اَجتبائهِ على قبَّ تتا كُد بإنصانِه وإنصافِه إحكامَ الأحكام، وعدّل باعتنائه إلى تعيينِ من ترتيفي به في العلوم أعلامُ الإعلام، ومن يتايَّد به الحقُّ في كل نقض وإرام ،

نحمده علىٰ يَعَمه الوافرة الأقسام ، السافرة [اللشام] عن وجُوه الزيادة الوِسَام ، ونشكره علىٰ مِنَنه الحِسام، ومَوَاهِيب التي لا تُبرُّحُ ثُغُورٌ إحسانها لذّوي الاستحقاق واضحة الأيْيسام .

ونشهد أن لا إلّه إلا الله وحدَه لاشريكَ له شهادةً كفيلةً بالمَرام، مُنيِلةً الإكرام، جميلةَ التلقُّظ والإِلْيتام، جزيلةَ الكَنف والإِعتِصام؛ ونشهَد أنْ عمدًا عبدُه ورسوله الذى أقام الله بُه شعائرًالإسلام، وأظهر شرائعَ الدين الحنيفِ بحُسَامِ نصره الحَسَّام،

<sup>(</sup>١) أى إلىٰ آخرما يكتب في مثله ، وحذفه من باب الآختصار .

وأورث مَنْ أَهَّلُه من أُمَّته كُنوزَ العلوم التي لاتنفَّـدُ فو يُدُها مع كَثُرة الإنفاق مدّى السنينَ والأعوام، صلَّى الله عليه وعلى آله وصَعْبه الذين هَدَوًا المؤمنين بإلهام الكَلام، وعَدُوا من إرشادهم إلى خَفَايا القضايا ما يظهر بتهذيهم ظُهورَ بدر التَّمَّم، صلاةً دائمةً باقية تُمُجْزِل لقائلها الأَبْر التام، وتُرْسُل إليه سعابَ المواهب هاطلة الفَلَم، وسكَّم تسليا كثيراً .

وبعد، فإنَّ أوْلَىٰ من تَذَهَّب به مَذْهَبُه، ويَعلَّى به عملُ الشرع الشريف ومَنْصبُه، وأن بنُو بَه عملُ الشرع الشريف ومَنْصبُه، وأمّل بتقريبه على فَهْم الطالب مطلبَّه، وهمى به وايل العلم وصيَّبُه، وأُنتيح به المستفيد كنْرُ الفوائد التى يَدْنُو بها أرّ به، وشيمَ من بمق شبّه بالشام ماويُجد في الجَوْد صادِقُه وقُقيد خُلِّهُ به مَنْ علا في العلوم نسّبُه، وتأكّد في الدين سبَّبه، وشيّع منكبَ الجَوْزاء في آرتفاع القَدْر مُنكِبُه، وجمَّل مَوَاكب المباحثِ في الأَصول واضحَ منكبَ الجناحثِ في الأَصول والحرج منكبَّه، وجمَّل مَوَاكب المباحثِ في الأَصول العزر ع موَّكِبُه، وسَعَّت بدقائق الحقاق الحقائق شَعْبُه، وأَستاق إلى قُرْبه موطنُ الحكم العزر في ذال يرتقبُه ، وآرتاح الزمانُ إلى عَقافه وإنصافِه فارشد حيثُ نختارُه للذو ونصَّفه،

ولما كَان المجلس العالى ... ...... أيَّد الله أحكامَه هو الذي أرشَدَ الطالبِين (٢) ف البِسدايه ، وأفاد المنتبِين درجَاتِ النَّبايه ، وأفهَمَ المستفيدينَ صوابَ الهِسدايه ، وغدا سابًا [ف] حَلْبةِ العُلماء إلى أفْصَىٰ غايه ، ثَمْ قَرْب إلى الأذهان غامِضَ المُشْكِل وأوضَحَ مفهُومه ، وثمُ أشاع فرائد فوائده التي طَبِّق الأرض بها عُلُومَه ، وتم أباحَ لَقْطَ الفاظه المشحونة بالحِبْكَ فتحلَّى الناس بدُرَرها المنتورةِ والمنظومه ؛ معَ ماله من دينٍ

 <sup>(</sup>١) بياض بالأصل متروك لتكلة الألقاب المعلومة كالأميرى الكبيرى الخ .

<sup>(</sup>٢) في المصباح مانصه : "والبداية بالياء مكان الهمز عاميّ.نص عليه أبن برّى وجماعة " .

منين ، وآستيحقاق للتقدّم مُين ، وصلاج بلغ به درَجاتِ المُتَقِين المرتقين ، وآتباع لَسُنَن الحق في الحُمْم بين الحَلْق عن يقين \_ آقتهىٰ حُسن الرأى الشريفِ أن يُقْرَن منصِبُ القضاء بجاله ، وأرب يُعوَضَ عن إمامه المفقُود بإمامه الموجُود ليستمِرً الأمْم على حاله .

فلذلك رُسِم ... .. ـ لا زالت أئمةُ العلم الشريف فيأيامه يخلفُ بعضُهم بعضا، (١) وأقدارهم تدُوم رِفعتُها مدى المُدَد فلا تجد تقصا ولا نقضًا ـ أن يُفوض ... ... ... ...

فلياشر ذلك بعلمه المائور، وحُكمه المشهور؛ وإنصافه الذي يَعْدِل فيه، وآنصافه بالحق الذي ما بَرح يُوفِيه ؛ قاضيًا بين الخصوم بما أمر الله عن وجل، مراقبً خشية الله على المشية الله على عادته، مُذِيعًا لِللّه الحذيقيَّة أنواعَ إفادته ؛ قاطعا بنَصْل نَصَّه مُشْكِل . الإلباس، جامعًا في أحكامه المستَّدة بمقتضى مَذْهبه بين الكتّاب والسَّنة والتماس . والوصايا كثيرة ومِلَاكها التقوى وهي ماذّتُه، وطريقُه المستقيمُ وَجادَتُه ؛ وما زالتُ عُمُدتَه التي يستند في إساد أمْرِه إليها ؛ والله تعالى يجمَّل الأيام بأحكامه، ويبَلِّقه من خير الدنيا والآخرة غابة مُراده ومَرَامه ؛ إن شاء الله تعالى .

\*\*+

وهذه نسخة توقيع بقضاء قُضاة المالكيَّة أيضا، أنشأتُه لقاضى القُضاة جمال الدين البساطى المذكور عند عَوْده الى الوظيفة، لأربع بَقين من ذى القعدة سسنة سبع وثما عائة . وقد وافق عودُه عودَ شيخ الإسلام جلالِ الدين عبدالرحمن البُلْقينيَ إلى قضاء تُفضاة ألشافعيَّة أيضا، وهي :

<sup>(</sup>١) بياض في الإصل والمراد واضح مميا تقبّم .

الحمــُد نته الذى أعاد رُثِبة القضاء رَوْنَق « جَمالِط ) » وأسعدَ جَدَّها بأسعدِ قِرَانٍ ظهرَتْ آثارُ يُنِيه بمـــا آثَرَّته من ظُهور «جَلَالهــا» ، وأجاب سُؤلهــا بأجَلَّ حاكمٍ للهمَّت تعدِل عنه يوما فى سُؤالها ، وأسعَدَ طَلبِتهَا با كل كُفْء لم تَنفْكَ عن خِطبته و إنْ أطال فى مِطالِه ) ، وأكرم مآبَها با كُرم كافٍ ما فأتها مَنْــاً لُم ماضٍ إلا أدركَتْه به فى مَالِهــا .

نحمُده علىٰ أنْ أُعطِيَتِ القوسُ بارِيها ، وأُعيــدت مِياهُ الآستحقاقِ إلىٰ مجَارِيها ، ورُدْتِ الشاردةُ إلىٰ مالكِ أَلِفَت منه بالآخرةِ ماألُفتْ من خيره في مَهَادِيها .

ونشهد أن لا إلّه إلا الله وحده لا شريك له شهادة يَمْفِق بالإخلاص مَنَاطُهـا، ويزداد مع طول الأمد نشاطها، ولا ينطوي على تمتر الأيام \_ إن شاء الله تعـالى \_ يساطها، ونشهد أنَّ سيدنا عِدًا عبده ورسوله أفضلُ نبى رَفَع قواعد الدين وشاد، وقام في الله حقّ بسيف الشرع ماذة الفساد، وأحكم بسيد الدَّرائع سيداد الأمور فحرت أحكامُ شريعته المطهّرة على السَّدَاد؛ صلَّ الله عليه وعلى آله وصحّبه الذين آستُشِق من مَعْداتهم أطيبُ عَرْف، وحُصَّوا من صفات الكال بأحسن حلية وأكل وَصف؛ صلاة تُومِي عُما الإلحاد، وتَفْصِمُها، وتَبُكُ أعناق أهـل البناد، وتَقْصِمُها، وتَبُكُ أعناق أهـل البناد، وتقصِمُها، وتَبُكُ أعناق أهـل البناد، وتقصِمُها، وتَبُكُ أعناق أهـل

وبعدُ، فلاخفاء فى أنَّ الأبصارُ بتشوَّفُ لرؤية الهلال مع قُرْب الفَيْبة للأخذ منه بنصيبها ، والمسافِر بنصيبها ، والمسافِر بنصيبها ، والمسافِر يُسرَّ يايابه وإنْ تكرر قُدُومه من بعيد المسافة وقريبها ، والسَّهرانَ يتطلَّع من ليلتِسه الطويلة إلىٰ طُلُوع فَحْرها ، والمَناصِبَ السليَّة تأرِز إلىٰ مستحقَّها كما تأرِزُ الحَيَّـة الله بحُمْها .

ولماكان المجلسُ العالى، القاضَوى، (إلى آخر ألقابه) أعزُّ الله تعالىٰ أحكامــه هو الذي تُحدت في القضاء آثارُه، وسارتْ بحُسْن السِّيرة في الآفاق أخْبارُه، وحَسُن بُحُسْنِ تَأْتَيْهِ فِي الورْدِ والصَّدَرِ إبرادُه و إصْدارُه ؛ وتنافَسَ في جميل وَصْفه الطُّوس والقَلُّم، وظهرَتْ فضائلُه (ظهورَ نار القرى لَيْلا على عَلَم)؛ ونشرَت الأيَّام من عُلُومه ماتُطُويْ إليه المراحل، وجادَتْ مواطرُ فكره بما يُخصب به جَنابُ المربَع الماحل؛ وعَمَرتْ من منصب القضاء بولايته مَعاهدُه ، وجرتْ بقضايا الخير في البَّدْء والعَوْد عوائدُه؛ ونفذَتْ سَفَاذ أوامره فالوجود أحكامُه، ورُقم في صحائف الأيَّام على توالى الدُّهور نقضُه و إبرامُه ؛ وسُجِّل بثُّبُوت أحقِّيَّته فانقطعَتْ دُونَ بلوغ شَأْوِه الأطاع ، وُحَكِم بِمُوجَب فضله فانعقَد على صَّة تقدُّمه الإجماع ؛ ففرائدُ فوائده الْمُـدَّوْنة تُؤذن بالبّيان والتحصيل، ومُقَدِّمات تنهيهاتِه الحقِّقة، تكفى نتائجُ إفضالهـــا عن الإجمال والتفصيل؛ وجواهرُ ألفاظه الرائقةِ، نعم الذخيرةُ التي تُقْتَنيٰ، ومَدارِكُ مَعانيه الفائقة، حَسْبُك من تَمَرة فكرَّتُجْتني، وتهذيبُ إيراداته الواضحة تُغْني في إدراكها عن الوَّسائل ، وتحقيقُ مسائِله الدقيقة تُحُقِّق فيهـٰنا أنها عُيونُ المسائلـــ وكانتُ وظيفــةُ قضاء قُضاة المــالكية بالديار المصرية في رفيع رتبتها، ووافر حُرْمتها، قد ألقَتْ إليه مقاليدَها ، ورفعَتْ بالآنتمـاء إلىٰ مجلســه العالى أسانيدَها ، وعرَنَتْ محلَّه الرفيــعَ فتعلَّقتْ منه بأعَزِّ مَنَــال، وحظيَّتْ بجالة اليُوسُفيّ المرَّةَ بعـــد الأُخْرَىٰ فقالتْ : لارَاحَ لي عن هـذا الممّال؛ وعجمتُ بتكرُّر العَوْد عُودَه فأعرضتُ عن السُّويٰ ، وقرَّتْ بالإياب إليه عَيْنًا «فَأَلْقتْ عَصَاها وَاستقرَّ بها النَّوىٰ» ـ آقتضىٰ حُسنُ الرأى الشريف أن تُعيد الوظيفة المذكورة إليه، وتُعوّل في استكشاف مُشكلات الأحكام على ما لدَّيْه ، إقرارًا للأمر في نِصَابِه، وردًّا له بعــَدَ الشِّرَاد إلىٰ مَثَــَابِه ، وإسعافًا للنْصب بطَلِبَته وإن أتَعَبَ غيرُه نفْسَه في طَلَابه م

فلذلك رُسِم بالأمر الشريف ــ لا زال يُبدِئ المعروف ويُعيده ، ويُوفِّر نصيبَ . الأولياء ويَزيدهُ ــ أن يفوض إلى المجلس العالى المشار إليه قضاء القضاة بمَذْهب عالم المدينة و إمام دار الهجرة «مَالك بن أنس الأصبَحِيّ » رضى الله عنه، على جارى عادته المتقدِّمة في ذلك ، وأن يُضاف إليه تدريسُ فُهَة الصالح والأنظار الشاهد بها توقيعُه الشريف، وأرب لا يقرَّر أحدُّ في دروس المالكية من مدرِّس ومُعيد إلا بتعينه، على أتم الموائد وأجملها، وأعمِّ القواعد وأكبلها .

فْلَيْعُدْ إِلَىٰ رُثْبَتُـه السنَّيَّة برفيع قَدْره وعلى حُمَّتُـه، ويقابلُ إحسانَنا بالشكرُ نُتَّحَفُّهُ بمزيد الإقبال إذ لا زيادة في العُلُوعلى رُتْبته . ثم أوَّل ما نُوصيه مه ، ونوَّكُّد القول عليمه بسبَّبه ، تقوىٰ الله التي هي ملَّاك الأموركأيما ، وأُولَىٰ المفتَّرَضات في عَقْمـد الأمور وحَلَّها ؛ فهي العِصْمة التي مَنْ لِحاً إليها نَجَا ، والوقايةُ التي ليس لمنْ حاد عنها من لَحَــَاق قَوَارع الله مُلْتَجا . ونُتْبِعُ ذٰلك بالتلويح إلى الاحتيــاط في المسائل التي تفرّد بها مذهبُ الشريف ضيفا وسَعَه ، وآختَصّ بها إمامُه الأصبَحيّ دُون غيره من الأئمة الأربعَه ؛ وهي مسائلُ قليسله ، آثارُها في الوري كثيرةٌ جليله ؛ منها مَـفُكُ دم المنتقِص والسابّ ، وتَحَتُّم قتله على البَتِّ وإن تابٌ ؛ فعليه أرن يأخُذ فَذَلَكَ بِالْآِهِتِمَامِ، ولا يُعْطِيَ رُخْصة فيحقِّ أحدٍ من الأنبياء والملائكة عليهم السَّلام، ليكون ذْلك وسـيلةً إلىٰ الخُلوص عن القَــذىٰ، وذريعةً إلىٰ سلامة الشَّرَف الرفيع من الأَذَىٰ؛ إلا أنَّا نُوصِيه بالتثبُّت في الثُّبوت ، وأن لا يعجَلَ بالحكم بإراقة الدم فإنه لا يُمكنُ تداركُه بعــد أن يفُوت . ومنهـا : الشهادةُ على الخط و إحياءُ مامات من كُتُبُ الأوقاف والأملاك، وتقريبُ ماشَطَّ فلا يَقْبَل فيه إلا اليقظَ الواقفَ مع تَمَقُّقه دُونَ حَدْسه ، ولا يطلق عنــان الشُّهود فإنَّ الكاتب ربمــا آشتَبَه عليه خَطُّ نَفْسِه \_ ومنها : ثُبُوتُ الولاية للا وصياء، فيُجْرِيها على آعتقاده، ولكن إذا ظهرَتِ المصلحة في ذلك على وَفَق مُراده \_ ومنها : إسقاط عَلَى آلله الوقف إذا آستُردً بعد بعد مدّة بقائِه في يَد المشترى، تحذيرا من الإقدام على بَسْع الوقف وعقوبة رادعة بالمشهد المجترى، الما غير ذلك من مسائل الآنفراد، وما شاركه فيه غيره من المذاهب لمُرافقة الاعتقاد، فيمُ ضي الحكم فيه باقوى العزائم، ويُمذّم فيها بما استبانَ له من الحقّ ولا تأخذه في الله مَن هم الحكم فيه باقوى العزائم، ويُمذّم فيها بما استبانَ له من

وأما غيرُ ذلك من الوصايا الراجعية إلىٰ أدّب القضاء فلدَيْه منها الخُبْر والخَـبَر.، ومنه تُستَمْل فوصيَّته بهاكنقُل التَّمْر إلىٰ هَجَر؛ والله تعالىٰ يعامِلُه بلُطُفه الجميل، ويَحُقُّه بالعناية الشاملة في المُقام والرَّحِيل؛ إن شاء الله تعالىٰ؛ والاَعتباد ... ... ... ... ..

#### \*\*

وهذه نسخةُ توقيع بقضاء قُضاة الحنابلة ، وهي :

الحسدُ لله الذي أطلع في أفَق الدِّين القَيِّم شمسًا مُنيرِه ، ورفع درجةَ مَنْ جعله من العلم على شريعةٍ ومن الحُمْمُ على يَصِيره ، وقَلَد أمورَ الأَمْة بمن يَمْلَمَ أَنَّ بين يدَيه كَابا لا يُغادر صغيرةً ولا كبيره ، ووَقَّق لفصل القضاء مَنْ مَشى على قدَم إمامه الذي آدَخر منه للحكم في أيَّامنا الشريفة من نفائس العلماء أفضَل ذَخيره ، وقضى بإرجاء أمْرِه لنختار له من تَمَيَّل به بعد العَطَل وكلَّ قضاء خيره ، وأيقظ عنا يتنا لمن رقد الدهر، عن فضله فباتث عين الاستحقاق باستقرار رُبَّتِه قريره .

<sup>(</sup>١) تقدّمت في تقليد حنفي بأطول من هذا و ببعض تغيير ٠٠

وَاقْتَتَحَ دَوْلَتَهُ بَرْفِعَ مَنَارَالعَدَلَ فَآمَالُ أَهِلِ الظَّلَمِ عَنْ تَناطِيهِ قاصَرُةً وَأَيْدِى أهل الباطلِ عن الامتداد إليه قيميره ، وخَصَّ المَناصبَ فى ممالكه بالأكثماء فإذا تلبَّستْ بها هِمُ عَيرهم عادتْ خَاسَةً أو آمتذتْ إليها أبصارُ مَنْ دُونَهم رجعتْ حَسِيرِه .

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً تُصْلِيحُ العَلَن والسَّريره ، وتُصيح بها الفلوبُ مُوقِنةً والألسُ ناطقةً والأصابعُ مُشيره ، ونشهد أنَّ عمدا عبدُه ورسوله الذي بعث الله به الرسل غيرةً وأنزل الكُتبُ بَمْبعُه بَشيره ، وآجنباه في خير أُمّة من أكرم أُرُومة وأشرف عَشِيره ، وأظهر أنوارَ مِنّه إلا لمن أعمى الغيُّ بصيرته وهل تنفّع المُمنى شمسُ الفّلهِيره ، صلى الله عليه وعلىٰ آله وصحبه صدلاةً تَتَقَرّبُ بدوامها إلى الله فيضاعِفُها لنا أضعافا كثيره ، وسلم تسليا كثيرا .

وبمدُ، فإنَّ أَوْلِي الأمور بأن تُشادَ قواعِدُه ، وَنَتَمَّد معاهِدُه ؛ ويُعلِّ مَنَارَه ، وتُفاضَ بطلوع تَشْمِسه أنوارُه ؛ وتُكَمَّل به قُوى الدين تكلة الأجسادِ بقُوى الطبائع الأربَع ، وتُمَّمَّر به ربرعُ الملة التي ليس بعدَها من مَصِيف لمِلَّة ولا مَرْبَع ، وتُثَبَّت به قوائمُ الشرع التي ما الباطل في إمالة بعضما من مَطْمَع ، أمُ الفضاء على مذَهب الإمام الرَّانية « أحمد بن حنب ل » رضى الله عنه ، وكان قد خَلَا بانتقال مباشره المن الله تعد ، وكان قد خَلَا بانتقال مباشره المن الله الله تعدل ، والإرشاد إلى من هو أهل الأصحاعاء ، والإرشاد إلى من هو أهل الأصحاعاء ، واختيار من تمكّل به رفعة قدّره ، ويُعيد لدَّشَتِه على إساط سُليانِه بهِجَمَ صَدْره ،

ولماكان فلانٌ هو المنتظر لهذه الرُّتَبة آنتظارَ الشمس بعسدَ الغَسَق ، والمرتقَب لبُلوغ هسذه المنزّلة التي تقدّمت إليها بَوادرُ آستحقاقه فى السَّسَبق ، والمعطوف على الائمة من أصحاب إمامه ــ وإن تأمر زمانه ــ عطفَ النَّسَــق ، وهو الذي ما زال يعدل دَمَ الشهداء مِدادُ أقلامه ، وتضَعُ الملائكةُ أجينحتَها رضًا بما يَصْتَع من نَقُل خُطُواته في طلب العلم وسَعَى أقدامه ، ودخل من تحشية الله تعالى في زُمْرة من حُسِر بائمًا، وهجر المَضاجع في طاعة الله لتحصيل العِلْم فلوعُدَث هَجَماتُه لَقَلَّما ؛ وهجَّر في إحراز الفضائل فقبَّه أو الميزية ا ، وأحرز شواردَها ؛ وبطِّج في محسر المعانى ففاص على جواهرها ، ونظر نظرة في نجوم الملوم فاحتوى على زُهْرها وزار جمائِل الفضائل [فاستوى] على أزاهرها ؛ وآنتهى اليه علمُ مذهبه فبرَّز على مَنْ سلف ، وجارى علما ، وقض كفاية لافرض عين ، وقدمه الترجيحُ الذي جعل رتبته همزة السفهام ورُثبة غيره بين بين \_ آفتضى رأين الشريف اختصاصه بهدا التميز ، والتنبية على فضله البسيط بهذا الفظ الوجيز .

فلذلك رُسِم أن يفرضَ إليه كينت وكينت . فلينول هذه الرتبة التي أصبح فيها عن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ نائباً وبشَره قائباً و يتقلّدها تقلّد من يعلم أنه قد أصبح على حُكم الله تعلّد الله قادما، و يتنبث تنبّت من يعنهم بحبسل الله في حكه فإن أحد الخصصمين قد يكون ألحن بحجّته وإن كان ظالميا ، ويلمّش لهذا المنيسي حُلّة تمنع المبطل من الإقدام عليه، وتدفع الظالم عن التطاول المن أمر نزعه الشرع الشريف من يديه ، ويُؤمّن الحقّ من امتداد يد الجور والحيف الما أمر نزعه الشرع الشريف من يديه ، ويُؤمّن الحقّ من امتداد يد الجور والحيف ليمم ذُو الجسوب والمنتفله ؛ ويعدل بينتهما في إنساته ولفظه : ليمم ذُو الجماعا ، ولي ينقض حكم الم يناف نصمه ، مكفّوف باستماع حجمته عرب الطمع في ظلميه ، ولا ينقض حكم الم يناف نصا ولا سنة ولا إجماعا ، وليشارك فيا لا يجهله من القضايا غيره من العالماء ليتريد بذلك مع اطلاعه الطمع المنادا ، وليفتر في ذلك الاستعانة من العالم الاستعانة على المتعانة عن التعالم المنادا وليفتنم في ذلك الاستعانة من العالم المنادا ، وليفتر في المنادا وليفتنم في ذلك الاستعانه من القضايا غيره من العالماء ليتريد بذلك مع اطلاعه الطلانا وليفتنم في ذلك الاستعانه من القضايا غيره من العالماء لتريد بذلك مع اطلاعه الطلاناء وليفتر في ذلك الاستعانه من العالم المنادا وليفتنم في ذلك الاستعانه من العالم المناداء المناداء المنادا وليفتنم في المناداء المناداء المناد المناداء المناداء المنادا عليفته في المناداء المناداء

بَارَائِهِم : فإنَّ الله تعالىٰ لاينتزع هذا العِلمَ انتزاعا؛ وليسُدَّ سىالك الهوىٰ عن فِكوه، ويُصْرِفْ دواعَى الغَضَب لغيرالله عرب المُرور بذُكُره؛ وليجعل العمَلَ لوجه الله نتيجةَ علمه، وليحكم بما أراه الله ﴿ واللهُ يَحَكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكِمه ﴾ .

\*\*+

وهذه نسخة وصية أوردها فى <sup>وه</sup> التعريف " تشمّل القُضاةَ الأربعـــةَ ، قال : (١) وصيةً جامعةً [لقاض] من أمّ مذهبٍ كان ، وهى :

وهذه الرَّبِّة التي جعل الله إليها منتهى القَضَايا ، وإنهاء الشَّكَايا ، ولا يكون صاحبها إلا من العُلماء ، الذين هم ورثة الانوياء ، ومتوتى الأحكام الشرعية بها كا ورث عن نَبِي الله صلى الله عليه وسلم علمة ، كذلك وَرث حُكْمة ، وقدأصبح بيده زمام الأحكام ، وفَصْلُ القضاء الذي يُعرَض [ بعضه ] بعدَه على غيره من الحُكَام، وما منهم إلا مَنْ ينقُدُ نقد الصيرَقِق ، وينقُدُ حكة نفاذَ المَشَرَق ، فليتروَّ في أحكامِه وما منهم إلا مَنْ ينقُدُ نقد الصيرَقِق ، وينقُدُ حكة نفاذَ المَشَرَق ، فليتروَّ في أحكامِه مرَّة على إنها أه وفي المحاكات اله ] قبل فَصْل قضائها ، ولياجع الأم مرَّرة بعد مرَّة على النه عليه وسلم والإبعاض ، ويُعاوِد فيه بعد التأمَّل كتابَ الله وسينة رسوله مل الله عليه وسلم والإبحاع والقياس ، وما أشكل عليه بعد ذلك فليُجَلِّ ظُلَمَه بالاِستخاره ، وليحقل من جعلها بينه و بين رسوله على الله عليه وسلم بالشَّوري ، ومن مِنْ أول السَّلَف مَنْ جعلها بينه و بين رسوله خطا الاجتهاد سُورا ؛ فقد يُشتح للرء ما أعا غيرة وقد أكثر فيه الدَّاب ، ويتفقلن الصغير لما لم يقطن إله الكبيركما فيلن أبن عمر رضى الله عنهما للنعُلة [و] مامنعه النعنية إلى المنتها ومع من هو أثبَرُ منه للادب ، ثم إذا وضح له الحق الم المنقلة وي ما منع من هو أثبَرُ منه للادب ، ثم إذا وصح له المنافلة وي ما منع له التناب ، ثم إذا ومتح له الماقعة المها المنابعة المائية المنابعة المنابعة المرتب ثم إذا وصح له المنابعة المنابعة المائية وي مائية المنابعة المنابعة المينية المنابعة المؤلفة المنابعة ال

<sup>(</sup>١) الزائد من "التعريف" ص ١١٦٠ .

قضىٰ به لمستحقِّه ، وَسَجَّل له به وأشهد علىٰ نَفْسه بَثُبوت حقِّه ؛ وحكم له به حكما يَسُرُّه يوم القيامة أنْ يراه، وإذا كَتَب له به، ذُكر بِخَيْر إذا بَليَ وَيَقِّي الدهرُ ماكتَبَتْ يداه . وليسوِّ بيزَ للخُصوم حتَّى فى تقسيم النظَر، وليَجْعلُ كلُّ عمله علىٰ الحَقِّ فيما أباحَ وما حظَر؛ ولِيُجد النظرَ في أمر الشهود حتَّى لا يدخُلَ عليـــه زَّيْف ، وليتحَّرَّ في اَستيداءِ الشهاداتِ فُربِّ قاضٍ ذُبِحِ بغيرِ سِكِّينِ وشاهدٍ قُتِلِ بغيرِ سَيْفٍ، ولا يَقْبَلُ منهم إلا مَن عُرِف بالعَدَاله ، وأَلِف منه أن يَرِي أوامرَ النفْس أشَدَّ العدَا له ــ وغيرُ هؤلاء ممن لم تَجُوله بالشهادة عاده ، ولا تَصـــدّىٰ للآرتزاق بشُحْتها ومات وهو حَيٌّ على الشَّهاده، فليقبل منهم من لا يكونُ في قَبُول مثله مَلَامه، فرُبِّ عدل بين منطقة وَسَيْف وفاسق في فَرَجيَّة وعمَامه ـ ولينقِّب على ما يصــدُر من العُقود التي يؤسَّس أَكْثُرُهَا عَلَىٰ شَفَا بُحُرُف هَارٍ ، ويُوقِع في مثل السِّفَاحِ إِلا أَنَّ الحُدُودَ تُدُّراً بِالشُّهُمَات ويبيقيٰ العارــوشهودُ القِيمة الذين يَقْطَع بقولهم في حقِّ كلِّ مستحقٌّ ومال كلِّ يتيم، ويُقلِّد شهاداتهم علىٰ كل أمرِ عظمٍ ؛ فلا يُعوِّل منهم إلا علىٰ كلِّ رَبِّ مالِ عارفٍ لاتحفىٰ عليـه القِمَ، ولا يُحاف معه خَطأ الحَدْس وقد صقَل التجريبُ مْرَاةَ فهمه علىٰ طُول القــدَم . وليتأنَّ في ذلك كلِّه أَناةً لا تَقْضِى بإضاعة ا لقَّ، ولا إلىٰ المُطاوَلة التي تُفْضي إلى مَلَل من ٱستَحقّ ، ولِيمَهِّد لَمُسه، ولا يتعَلَّل بأنَّ القاضيَ أسيرُ الشهود وهو كذلك وإنما يَسْمىٰ خَلَاص نفْسِـه ـ والوكلاءُ هم البَّـلاءُ المُبْرم، والشياطينُ المسوِّلُون لمن تَوكَّلُوا له الباطلَ ليُقضىٰ لهم به و إنما تقطع لهم قِطعـةٌ من جهتِّم ، فليُكُفُّ بمهابته وَساوِسَ أفكارهم ، ومَساوِى فِئَّارهم ؛ ولا يدع تَحْبَىٰ أحدِ منهم ثمرةً إلا ممنُوعه ، ولا يدّ آعتــداء تمتدُّ إلا مغلولةً إلى عُنقه أو مقطُّوعه . وليطهِّر بابَّهُ من دَنَس الرسل الذين يَشُونُ عَلَىٰ غير الطريق ، و إذا رأىٰ واحدُّ منهم درُّهما ودُّ لو حصل في يَده وَوَقَع في نار الحريق ؛ وغير هذا مما لا يَحتاج به مشلَّه أن يُوصَىٰ ، ولا أن يُحصى عليه منه أفراد عمّله وهو لا يُحصى ، ومنها النظر في أمور أوقاف أهل مده العُموم، فليممُرها بجيل نظره فُربُ نظرة أنفَعُ من مواقع الغُوم، وليأخُذ بقلوب طائفته الذين خُصَّ من بينهم بالقديم، وتفاوت بُسدُ ما بينه وبينهم حتَّى صار يُزيلُ عارضَ الرجُل منهم النظرةُ [منه] وياشُو حِراحَه منه التكليم ، وهذه الوصايا إلى ذكرت على سبيل الذّكرى، وفيه بعد الله \_ أضعافها ولهذا وليناه والحدُلله شُكرًا ؛ وقد جعلنا له أنْ يستنيبَ مَنْ يكون بمثل أوصانه أو قريبًا من هذه المَنابه، شكرًا ؛ وقد جعلنا له أنْ يستنيبَ مَنْ يكون بمثل أوصانه أو قريبًا من هذه المَنابه، ومن يرضى له أن يحل عنه الكلّل وينامه بَوابه أصلا وفرعًا لا يستنفي عنها رَبُّ حُمُم مطلقُ التصرَّف ولا خليفه ، ولمنْ وليها أصلا وفرعًا لا يستنفي عنها رَبُّ حُمْم مطلقُ التصرَّف ولا خليفه ،

#### ويُزاد الشافعي :

وليمتم أنه صدرً اتخيلس، وإنه أدنى الفرم وإن كانوا أشباهَه منا حيثُ تَجَلْس، وأنه أدنى الفرم وإن كانوا أشباهَه منا حيثُ تَجَلْس، وأنه ذُو الطَّيلَسَانُ الذي يُخضَع له ربُّ كلِّ سيف وُتيلس، وليتحقَّقُ أنه إنمىا رفعه علمه وثقاه، وأنَّ سبَب دينه لادُنياه هو الذي رَقَّاه، فليقدُرْ حقَّ هذه النَّم، وليقف عند حدّ منصبه الذي يَوَذَ لو آشتري سَوادَ مِدَاده بُحُر النَّعْم،

ويقال فى وصيته : وأمرُ دَءَاوى بيتِ الممال المعمُور ، ومحاكماتِه التى فيها حقَّ كل فردٍ فرد من الجمهور ؛ فليحترز فى قضاياها غاية الاحتراز ، وليعمَلُ بما يقتضيه لهما الحقّ من الصَّيانة والإحراز ؛ ولا يقبَل فيها كلَّ بينة للوكيل عن المسلمين فيها مَذْفَع ، ولا يعمَل فيها بمسألة ضعيفة بظن أنها ما تَضُرُّ عند الله فإنها ما تنفَع ؛ وله حقوق فلا يجِدُ من يَسْعىٰ فى تملُّك شىء منها بالباطل منه إلا الياس ، ولا يلتفت إلىٰ مَن رَخَّص لنفسه وقال : (هو مألُ الساطان) فإنَّه مالاً نيه إلا الياس ، ولا يلتفت إلىٰ مَن رَخَّص لنفسه وقال : (هو مألُ الساطان) فإنَّه مالاً نيه إلا ما لوَاحدٍ من الناس .

<sup>(</sup>١) ذكر في "القاموس" أن لام الطيلسان مثلثة .

وأموال الأيتام الذين حَدَّر اللهُ من أكل مالهم إلا بالمعروف لا بالشُّبُهات، وقد مات آباُوُهم ومنهم صغارٌ لايهَتُدُون إلىٰ غير النَّدى للرَّضاع ومنهم حمَّلُ في بطُون الأُمَّها، ٢٠ فليَّأْمُنِ المتحدَّثِين لهم بالإحسانِ إليهــم، وليعرَّفُهم بأنهــم سيُجْزُون في بَنيهــم بمشــل ما يعمَلون معهم إذا مأتُوا وتَركُوا ما في يَدْيهم ، وليُحَذِّر منهم من لاولد له : ﴿ وَلَيْخَشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مَنْ خَافَهُمْ ذُرِّيَّةً ضعافًا خافُوا عَايْهُم ﴾ . وليقُصُّ عايهم في مثل ذُلك أنباءَ من سَلَف تذكيرا ، وليتلُ عليهم القرآنَ ويُذَكِّرُهم بقوله تعــالىٰ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليَّتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَا كُلُونَ فَ بُطُونِهِمْ نَارًا وسَيَصْلُونَ سَعيرا ﴾. والصدقاتُ الموكولة إلىٰ تَصريف قَلَمَـه، الماكولةُ بِمَـدَم أَمَانةِ المبـاشرين وهي فى ذَمَه ، يتيقَّظ لإجرائها علىٰ السَّداد في صَرْفها في وجوه ٱستحقاقها ، والعمل بمــا ` لا يَجِب سواه في أخذها و إنفاقها . والمسائلُ التي تفرَّد بها مذهَّبُــه وتَرَجَّع عنده بها الَعَمَل ، وأعدُّ عنها الجوابَ لله إذا سأل ، لا يعمَلُ فيهـا بمرجوح إلا إذا كان نصَّ مذهب إمامه أوعليه أكثَرُ الأصحاب، ورآه قد حكم به أهلُالعلم ممن تقدَّمه لُرجُحانه عنده والاستصماب . ونُوَابُ البَرِّ لا يقلِّد منهم إلا من تحقَّق استحقاقه ، فإنه إنما يولِّيه على مسلمين لا علْمَ لا كثَرَهم فهم إلى ذي العلم أشدُّ فاقه؛ هذا إلى ما يتعرَّف من دِيانتِهــم ومن عَفَافهم الذي يَتجرّع المرءُ منهم به مَرارةَ الصبر من الفاقةِ وهو به يَتَحَلَّى ، ثم لا يزال له عينٌ عليهم فإنَّ الرجال كالصناديق المُقْفَلة لايُعرف الرجلُ ما هو حتى يتوثى .

## ويزاد الحنــفيّ :

وليملّم أن إمامه أوّلُ مر ... دوّن الفقّه وجَمعه، وتقدّم وأسَبَقُ العلماء من تَبِعه؛ وفي مَذْهبه ومذاهب أصحابِه أقوال في المُذْهب، ومسائلُ ما لِحقه فيها مالك وهو أوّلُ

مَنْ جاء بعدَّه ومَّن يُعَدُّ من سوابقه أشهَب؛ ومن أهمها تزويجُ الصَّغائر، وتحصينُهُنّ بالأكفاء من الأزواج خوفًا عليهن من الكَبَّائر؛ وشُفْعَةُ الحِوَار التي لو لم تَكُنُّ من رأيهم لما أُمِنَ جارُ السُّموء على رَغْم الأُنُوف، ولأَقام الرَجْلُ الدَّهْرَ ساكمًا في داره بينَ أهله وهو يتوقّع الخَوْف ؛ وكذلك نفقةُ المعتدّة التي هي في أَشْر من طلَّقها و إن بُتَّتْ من حبــاله، وبقِيَت لا هو بالذى يُنفِق عليها ولا هى بالتي تستطيعُ أن تترقرجَ من رجل يُنفق عليها من ماله ؛ ومن ٱستدانَ مالًا فأكله وآدَعَىٰ الإعسار، ولفِّق له بينــةً أراد أن تُشــمع له ولم يدخُل الحَبس ولا أَرْهِق من أمره الأَعسار ، وأهــل مذهبه علىٰ أنه يُستَجن ويمُكُثُ مُدَّة، ثم إذا آدَّعىٰ أنَّ له بينةً أُحْضرت ثم هل تُقْبل أولا . فهذا وأمثاله مما فيه عمومُ صلاح، وعظيمُ نفع ما فيه جُناح؛ فليقض في هذا كلَّة إذا رآه بمقتضىٰ مذَّهَبه، وليهتَد في هذه الآراء وسواها بَقَمَر إمامه الطالع أبي حنيفة وتُمُهِه ؛ ولُيُحْسِن إلىٰ فُقَهاء أهل مذهبه الذين أدْنى إليه أكثَرَهم الاغتراب، وحَلَّق بهم إليه طائرُ النهار حيثُ لايحلِّق البازى وجناحُ الليــل حيث لايَطير الغُراب؛ وقد تركوا وراءَهم من البلاد الشاسِعه ، والأمداد الواسِعه؛ ما يُراعَىٰ لهم حقُّه إذا عُدّت الحقوق، ويجمعه و إيَّاهم به أبُوه أبو حنيفةَ وما مثله من يُنْسَب إلىٰ العُقُوق •

#### ويزاد المــالكيّ :

ومذهبَّه له السيْفُ المُصلَت على مَنْ كفر، والمُذْهِب بدَم من طُلَّ دمُه وحصل به الطَّفر، ومَن صَلَّ دمُه وحصل به الطَّفر، ومَن عَدَ اقد صلواتُ الله عليم بالقول الشّيع، فإنه إنما يُقتل بسيفه المحرَّد، ويُراق دمُه تعزيرا بقوله الذي به تَفتر، ولم يزلُ سيفُ مذهبه لهم بارِزَ الصَّفْحه، مسلَّما لهم إلى مالك خازن النار من مذهب مالك الذي مافيه فُسُحه، وفي هذا مايُصَرح غُدُر الدِّين من القَذي، ومالم تُطلَّ دماءً

هؤلاء (لا يسلُّمُ الشرفُ الرفيعُ من الأذى )؛ وإنما نُوصيه بالتحرِّي في النُّبوت ، [والبينة التي لا يســتدرك بها ما يفوت،] وإنمــا هو رجُّل يَحْيا أو يمُوت، فليتمَّهُل قبــل بَتِّ القضاء ، ولَيُعُــذر إليهم لآحتال ثبوت تفسيق الشهود أو بَغْضاء ؛ حتَّى . لا يُعجِّل تلافًا، ولا يَعْجَل بما لا تُتلافى، فكما أننا نُوصِيه أن لانتُفضَ في شَدَّ الوَّاق عليهم إبْراما ، فهكذا نُوصيه أن لا يُصيب بغير حقِّه دمًّا حراما ؛ وكذَّلك قبول الشهادة على الخَطَّ، وإحياء ماماتَ من الكُتُب وإدناء ما شَطَّ؛ فهذا مما فيه قُسْحة للناس، وراحةً مافيها باس؛ إلا أنه يكون الثبوتُ بهذه البيِّنة للاتصال، لالنَّزع يد ولا إلزام يجرِّدها بمال؛ وهكذا مايراه من ولاية الأوصياء وهو مما تفرِّد به هو دون البقيه؛ وفيه مَصْلَحة و إلا فما معنَى الوصيَّه؛ وهو زيادةُ احتراز ما تضُرُّ مراعاة مثلها في الأُمور الشرعيَّه؛ وسوى هذا مثل إسقاط الرَّيْم في وقف ٱستُرِدْ وقد بيم، وعُطْل المشترى من التكسُّب بذلك المـــال مدةً لا يشتَرى ولا يَبيع؛ وهذا مما يَبُتُ قضاءه في مثله، ويجعلُ عقابَ من أقْدم علىٰ بَيْع الوقف إحرامَه مدَّةَ البيع من مَغَلَّه ؛ وســوىٰ ذلك ممــا عليه العَمَل، ومما إذا قال فيه قال بحقٌّ وإذا حكم عدَل. وفُقهاء مذهبه في هذه البلاد قليلٌ ما هم ، وهم غُرَباءُ فليُحسن مَأْ واهُم، وليكرم بكرمه مَثْواهم؛ وليُستقرّ بهم النَّويٰ في كَنْفه فقد مَلُّوا طُول الدَّرْبِ ، ومعاناة السفر الذي هو أشــدُّ الحَرْبِ، ولَيُنْسهم أوطانَهم بيرِّه ولا يَدَعْ في مَاقيهم دَمْعا يَفيض علىٰ الغَرْب .

## ويُزاد الحَنْبــلَّى :

والْمُهِمّ المقدَّم ــ وهو يعلم ما حَدَث علىٰ أهل مَذْهب من الشَّنَاعه ، وما رُمُوا به من الأقوال التي نُثُرُكها لما فيها من البَشَاعه ؛ ونكتفى به في تعفيه آثارِها ، وإماطة

<sup>(</sup>١) الزيادة من ''التعريف'' ص ١٢١ ·

أَذَاها عن طريق مَذْهَبه لتأمنَ السالكةُ عليــه من عِشَارها ؛ فتعالىٰ الله أن يُعْرِف بَكِّيف، أو يُجاوَبَ السائلُ عنه بهذا إلا بالسيف؛ والأنضهامُ إلىٰ الجماعة والحذَّرُ من الأنفراد ، و إقرارُ آيات الصِّفات على ما جاءت عليه من الاعتقاد، وأنَّ الظاهرَ غيرُ المراد، والْحُروج بهم إلى النُّور من الظُّلْماء، وتأويل مالا بُدّ من تأويله مثلُ حديث الامَّة التي سُئلت عن رَّبُّها : أينَ هو فقالت في السَّماء؛ و إلا ففي البليَّة بياثبات الجهة مافيها من الكَوَارث ، ويلزم منها الحدوثُ والله ســـبحانه وتعالىٰ قديمٌ ليس بحادث ولا عَلَّا للحوادث ؛ وكذلك القولُ في القرءان ونحر. يُحَدِّر مَنْ تكلُّم فيه بصَوْت أو حَرْف، في حزاء من قال بالصوت إلا سوطً وبالحرف إلا حَتْف ؛ ثم بعد هذا الذي يَزُّعُ بِهِ الْحُهَّالَ، وَيُرْدُ دُونَ غايته الفُّكِّرَ الْحَوَّالَ، ينظُرُ في أمور مُذْهَبه ويعمل بكل ما صَّعَّ نقلُه عن إمامه وأصحابه : من كان منهم في زمانه ومن تخلف عن أيامه ؟ فقد كان رحمه الله إمامَ حتَّى نهضَ وقد قعد الناسُ تلكَ المُدَّه، وقام نَو بهَ َ المحنَّة مَقَام سيد تَمْ \_ رضي الله عنه \_ نَوْ بة الرِّده ؛ ولم تَهُبُّ به زُعازعُ المُرَيْسيّ وقد هبَّتْ مَرِيسًا ، ولا آبُنَ أبي دُوَاد وقد جمع له كلُّ ذَوْد وساقَ إليــه من كلِّ قُطْر عيسًا ؛ ولا نَكَثَ عُهدةَ ما قدّم له المأمونُ في وصيَّة أخيه من المَواثِق . [ ولا روَّعه سوطُ المعتصم وقد صبٌّ عليه عذابَه ولا سيفُ الوائِقُ] .

فَلْقَفَّ علَّ أَثْرِهِ ، ولِيقِف بمسنّده [على مذهبه] كلَّه أو أكثَرِه ، ولِيقض بمفرّداته وما آختـاره أصحابُه الأخيار ، ولِيَقَلَّدهم إذا لم تختلف عليه الأخبار ، وليحتّرز لدينه في بيع ما دَثَر مرب الأوقاف وصَرْف ثمنه في مثله ، والاستبدال بمنا فيه المصلحةُ لأهله ، والفّسْخ على من غاب مدّةً يسُوغ في مثلها الفَسْخ ، وتركّ زوجةً لم يترك لها

<sup>(</sup>۱) الزيادة من «التعريف» (ص ۱۲۲) ·

نَفقة وخلَّاها وهي مِع بقائها في زوجيَّتـه كالمعلَّقه ؛ و إطلاق سَرَاحها لتتزوَّج بعــد ثُبوتِ الفَسْخِ بَشُرُوطِهِ التي يبقيٰ حكُمُها به حكمَ المطلَّقه ؛ وفيا يمنع مُضارَّة الحـــار ، وما يتفرّع علىٰ قوله صلى الله عليه وسلم : «لا ضَرّر ولاضَرّار» ، وأمري وقف الإنسان علىٰ نفْسِه و إن رآه سِــوىٰ أهل مذْهبه ، وطلَعَتْ به أهلَةُ علمــاءَ لولاهم لمــا جَلا الزمانُ جُنْحَ غَيْبَه ؛ وكذلك الجوائح التي يخفَّف بها عن الضُّعَفاء وإن كان لا يَرَىٰ بها الإلرام، ولا تجرى لدَّيْه إلا جَمْرى المصالحة بدليل الْإَلتَرَام ؛ وَكَذَلْكُ المعاملةُ التي لولا الرُّخصةُ عندهم فيها لمـــا أ كل أ كتَرُ الناس إلا الحرامَ الحَمْض ، ولا أُخذَ قسْم الغـــلال والمعامِلُ هو الذي يُزرَع البُذُور ويحرُث الأرض ؛ وغير ذلك ممـــا هو من مفرَداته التي هي للَّرفق جامعــه، وللرَّءايا في أكثر معايشهم وأســـابهم نافعه ؛ فإذا آستقرت الفُروع كانت الأصولُ لها جامعَه . وفقهاءُ مذهبه هم الفُقراء لقلَّة المحصول آمَالَهُمُ فى غائب وَقْتِهم وحاضِيرهم ؛ وآشَمَاهُم بالإحسان الذى يُرتِّمُهم، ويقل به طلَّبُهم لوجوه الغني ويَكْثُرُ طُلَّبُهُم .

<sup>(</sup>١) عبارة °التعريف" « واذا استقرت الاصولكانت الفروع لَما تابعه » •

# الطبقية الثانية (من أرباب الوظائف الدينة أصحابُ التوافيع، وتشتمل على مَراتِبَ)

> المرتبــــة الثانية (ما يكتب فى قطع النلث بـ«السامحة» بالياء)

واعلم أنَّ الأصل فيا يُكتب من التواقيع أنْ يفتتح بـ«أما بعـدُ» إلا أن الكُتَّاب تساعُوا فيــه فافتتحوا لمن علت رتبتُــه حيث اقتضى الحــالُ الكتّابة له في الثلث برالحمدُ قد»، وأبقوا من انحطَّت رتبته عر\_\_ ذلك على ما كان عليه من الافتتاح بر«أما بعد» وهــانا أورد ماسنح من ذلك مما أنشاه الكُتَّاب في ذلك من الافتتاحين جميعا ، ويشتمل على وظائف ،

# الوظيفــــــة الأُولى (قضاء العسكر)

وقد تقدّم فى المقالة الثانية أرِّب موضُوعها التحدّثُ فى الأحكام فى الأســفار السلطانيّة وأنَّ له مجلِسًا يحضُرُه بدار العَدْل فى الحَضَر . وقد حرب العادةُ أن يكون قُضاة العسكر أربعةً : من كلِّ مذهّب قاض .

وهذه نسخةُ توقيع شريفٍ بقضاء العسكر المنصور بالحضرة السلطانية، وهي :

الحمدُ الذى رَفَع للعِلْمِ الشريفِ فى أيَّامِنا الزاهرة مَنَارا ، وزاد بإعلاء رُتَبَ أهله دولَتَنا القاهرةَ رِفْعةً وفَخَارا، وزان أحكامَه الشريفة بُحُكَّامه الذين طَلَعُوا فى غَياهِب مُشكلاتِهِ بُدُورًا وتدفّقوا فى إفاضيّه فى الأحكام الشرعيَّة بجاراً .

نحسدُه على نعمه التي حَلَّتُ فَلَّتْ، ومِننِه التي أَهَلَّت الجود فاستَهَلَّت.

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لقائلها ذُخرا ، وتُعلى للتمسّك بهب في الملّإ الأعلىٰ ذِكْرا ، ونشهدُ أنَّ عبدا عبدُه ورسولُه الذي هو أسبقُ الانبياء رُبَّهـة وإن كان آخِرهم عَصْرا ، صلَّى الله عليمه وعلىٰ آله وصحْبه الذين أضّحُوا للفتن بهم شُموسًا منسيرة وللهندين بمُلُومهم نُجُوما زُهْرا ؛ صلاةً لا تزال الأنسُن تُعيمها ، والإسماعُ تستديمُها ، وسكم تسليا كثيرا .

وبعدُ، فإنَّ أولىٰ من نَوَّهْنا بذكره، ونَبَّنا علىٰ رِفعة قَدْرِه، وأطلقنا ألسنة الأقلام في وصف مقانوه وشُكْرِه، وأثَّنا قواعد مجده التى لو رام بَنانُ البيّانِ آستقصاءها حال الحَصَرُ دُون حَصْره، ونقَدْنا كِلمَ حُكْمه ورقَعْنا في أندية الفضائل ألوية قُنُونه وأعلام نَصْره، من لم يزل دَمُ الشهداء يعدلُ مدادَ أقلامه، وتُقُمُ مَنَارَ الهدى أدلة فضائله وشواهدُ أحكامِه، وتُوَصِّم الحق حتى يكاد المتامَّلُ يلحظُ الحُمْم لوضوحه ويُبْصره، وينصر الشرع بأمداد علمه وآينشَصرنَ الله من يَنْصره، وشيئد مذهب إمامه الإمام الإمام اللهدى فاصبح فسيح الأرجاء وإن لم يكن فيه فُسْمه، وجدد قواعدَ العَدْل فقضايا عسا كزنا المنصورةِ فهو مُشاهد من كله ومن نظره في لَمْحه ملْحه .

ولما كان فلان هو الذى نعثنا بما تقدّم من الخطاب خلائقه الحُسْنى'، وأثنينًا على ماهو عليه من الإقبال على جَوْهم العلم دُونَ التعرّض إلىٰ العَرَض الأدْنى'؛ مع ما حواه من موادِّ فضائلَ تركُّو على كثرة الإنفاق ، وفرائد فوائد تُجْلبَ على أيدى الطَّلَبَة إلىٰ الآفاق؛ ونُوَّةٍ في الحق، الذي لا تأخُذه فيــه لومةً لائم، وعَدْلِ أحكام في الحَلْق، الَّذَ من سِنَةِ الكَرَىٰ في جَفْن نائم ــ اتقتضى حُسنُ الرَّي الشريف أن نوطِّد في عســـاكزنا المنصورةِ قواعدَ أحكامِه، ونُوطِّن كلَّا منهــم علىٰ أنه تحتَ ما يُمْضِيه في أفضيته النــافذة من نقضه وإبرامه .

ظَلْنَاكَ رُسِم بِالأَمْرِ الشريف أَن يَفَوَّض إليه قضاء السساكر المنصورة الشريفة : على أجمل العوائد، وأكمل القواعد، وأن تُبسط كلمتُه في كلَّ ما يتعلق بلك من أحكام الشرع الشريف ، فليحكُم في ذلك كلَّه بمب أراه الله من علمه، وآنه من حِكمه وحُكمه، وبين له من سُبلً المدى، وعينه لبصديته من سُنَن نبيه صلى الله عليه وسلم التي من حاد عنها فقد جار واعتدى ؛ وليقف من الأحكام عند ماذّ رثه الشريعة المطهّرة من أحكام الله التي التي الله العالمُون، ويأمُن كلّا من المتقاضِين بالوقوف عند ماحُد له : ﴿ وَمَنْ يَتَعَدّ حُدُودَ الله فَأُولِك عم الظالمُون﴾ والتعاضين بالوقوف عند ماحُد له : ﴿ وَمَنْ يَتَعَدّ حُدُودَ الله فَأُولِك عم الظالمُون﴾ وأيماد؛ وإملا أيمان المقاط ويصوبه والله ويماد ألميسه، والله ويماد أو العمل ، ويوقعه لما يضاه ويصوبه من الحقاط والعمل ،

\*

وهذه وصيةٌ لقاضي العسكر، أوردها في <sup>وو</sup>التعريف" وهي أن يُقال :

وهو الحاكم حيثُ لاتنفُذ إلا أفضِيةُ السيوف، ولا تَزدِحُ الغرماء الا فى مواقف الشُّمُوف ؛ والمساضى فلمُسه وكلَّ خَطَّى بُمسَد بالنَّماء، والممضىٰ سجِسلَّه وقد طُوَى المَجَائجُ كالمكتاب سجِلَّ السهاء؛ وأكثرُ ما يُتَحاكم إليه فى المنائم التى لم تحيِّل لأحد قبل هذه الائه،، وفى الشَّركة وما تُطلب فيه القسْمه؛ وفى المبيعات وما يُركَ منها بعَيْب، وفى الديون المؤسِّلة وما يُحكم فيها بقيب؛ وكلَّ هذا مما لايحتمل طُولَ الأناة فى القضاء واستخال الجند المنصور عن مواقف الجهاد بالتردُّد إليه بالإمضاء؛ فلكن مستحضرا لهذه المسائل لَيَئت الحكم فى وقته، ويُسارع السيف المُصلت فى ذلك الموقف ببَّته؛ ويُعلم أن العسكر المنصور هم فى ذلك الموطن أهلُ الشهاده، وفيهم من يكون جُرمه تعديدً له و زياده؛ فليقبل منهم من لا تفغى عليه سيما اتّحبُول، ولا يردِّ منهم من لا يعنر، أن يرده هو وهو عند الله مقبول ؛ وليجملُ له مستقرا معروفا فى المُسكر يُقصد فيه إذا نُصِبت الحيام، وموضما يشى فيه ليقضى فيه وهو سائر وأشهر ما كان فيه إذا نُصِبت الحيام، وليزم ذلك طُول سفره وفى مُدد المُقام، ولا يخالفه ليبُهم على الموافئة بالشام، وليتحذ معه كُمَّابا تكتنب للناس و إلا فهن أين يوجد مركز الشهود، وليسجَّل لذى الحق بحقه و إلا فما آنسة للناس والإ فهن أين يوجد مركز الشهود، وليسجَّل لذى الحق بحقه و إلا فما آنسة أيكن أعل المؤدد، وما لم تكن أعل ما يكون على المُود والإ فها الله عن المن المؤدد، وما لم تكن أعل ما يكون على المراح الحوام والا في المنه في التي بهما ثير المنود، وما لم تكن أعل ما يكون على المواحد والإ في المنهدة والإ فها آنسة المحلود المواحد والإ في المنه في التي بهما ثمان المناح والإ في المناح المناح المناح المناح المناح والإ في المناح الم

# الوظ في الثانية ( إنساءُ دار العَدْل )

وموضوعُها الحـلوس بدار العــدل حـيثُ يجلِس السلطانُ لفصــل الحُمُومات، والإنتــاءُ فيها لعلَّه يطرًا من الأحكام بدار العــدل . وهى وظيفةٌ جليلة ، لصاحبها عِلسُّ بدار العدل يجلسُه مع القُضاة الأربعة ومنَّ فى معناهم .

وهذه نسخة توقيع لمن لقبُه «جمال الدين» يُنسَج علىْ مِنْوالها، وهي :

الحمــدُ للهِ جامل الدِّم للدِّين جَمَالا، وللدنبا عِصمةً ويُمَــالا، ولأســباب النَّجاة والنَّماح شــارةً إذا تمثَّلُ بهــا ذُو التمييز كان أحسن ذَوى المراتب حالا، وأجلَّهــم فى الدارين مَبْــدَأ ومآلا ، وأحقَّهم برتبة التفضيل التي ضَرَبت لهـــا السنَّةُ المطهَّرة فضلَ البَّدر علىٰ الكواكب مِثَالا .

تحَدُه علىٰ بَعَمِه التي خصَّت دارَ عدْ لنا الشريف من العلماء بأَكْفائها، وٱصطفَتْ لِمَا قَرُب من مجلسنا المعظَّم مَنْ دلَّ علىٰ أنَّ التابيد قرينُ ٱصطفائها .

ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له شهادةً يفترُّ عن شَلَب الصواب ، مُقرُّها ، ويتفتَّع عن قَصْل الخطاب ، زَهْرها ، ونشهد أنَّ سيدنا عجدًا عبدُه ورسولُه المخصوص بحكم التسنزيل ، المنصوص في الصَّحَف المترَّلة على ذكر أُمَّته الذين علماؤهم كأنبياء بني إسراءيل ؛ صلَّى الله عليه وعلى آله وصحَبه الذين هم كالتَّجوم المُشرِقة ، من اقتدى بهم آهتدى ، وكالرُّجُوم المحرِقة ، من اعتدى وجَدَ منها شهابا رَصَدا ؛ وسلَّم تسليا كثيرا .

وبعدً، فإنَّ أَوْلِيْ ما آرتَدنا له من رياض العلم مَنْ سَمَا فيه فَرَقُه ، ورَجُب بتلقِّ أَنواع العُلوم ذَرْعُه ؛ وبسَسقَتْ في فُنُون الفضائل أفنانهُ ، ونَسقَتْ فرائدَ الفوائد في سلْك الطُّروس بَنانُه – فُتِيا دار عدلِنا الشريف التي أحكامُنا لها عالِمه ، وأغصانُ العدل بَهْار فَتاوِيها مُورِقَةٌ يَانِمه ، وأَعَيُننا إلىٰ أفواه مُثْمِيها رامقةٌ وآذانُنا لمقالاتهم سامِعة .

ولما كان فلان هو ثمرةً هذا الارتياد، وتُحنّبةُ هذا الانتقاد؛ المعقودُ عليه في اختيار العلماء بالخناصر، والعريق في أصالة العلماء بالخناصر، والعريق في أصالة العلماء بالخيات مسائل فقهمه قواعد تدفّقت أنواء الفوائد، وتألّقت أضواء الفرائد، والتّحذت مسائل فقهمه قواعد تتربّب الأحكام الشرعية عليها ومصادرُ وحيم موارد واقتضت آراؤنا الشريفة أن تُربّن بَهْجة هذه الوظيفة بَجَاله، ونَازّة إشراقها بنُور فضائله التي لو قابلها بدرالافقى نازعته حُلة كاله.

فلذلك رُسِم بالأمر الشريف \_ لا زالت أحكامه مع أوامر الشرع الشريف واقفه ، ومعدد أنه الشريف في الشريف واقفه ، ومعدد أنه الشريفة باقتفاء آثار الحق لمُشتَكِات الظُّم كاشفه \_ أن يفوض السد كذا : فليباشر هذه الوظيفة السنية مفجّرا يناسيع العلوم في أرْجائها ، محقّقا للفتاوي بنسهيل مواردها وتقريب أوحائها ، موضّعا طُرُقها بإقامة براهينه وأدلته ، مُثديا دقائقها التي يُشرق بها أفق الفكر إشراق السهاء بنجومها والأفق باهته ، مُظهوا مناله ، وينقق من غوامضها ما يُقرّب على الافهام مَناله ، وينقق لككل ذى تروَّ رويَّت ولكل مرتجل بديهته وآرنجاله ؛ فإنه الكامل الذى قطع المنابق منها الله الله الله الذى قطع فاستخرج منها مكنون الله لله ، والإمام الذى فاص فريًو من كل بحر بُلتج المعاني ، فاستخرج منها مكنون الله لله ؛ مع أن علمه المهلب غنيٌ عن تنبيه الوصاياً ، في بين علم الوطيفة من الخصائص والمَزَايا ؛ فإنَّ البحر يابي إلا تدفَّقا ، والبدر إلا تألقا ؛ وانه تعالى يزيدُ من فضله ، ويُزيِّن به أفق العلم ويَزيد مناً دُنواً .

## الوظيفية الثالثة (الجنسبة)

وقد تقدّم أنَّ موضُوعَها التحدَّثُ علىٰ أرباب المَمايش والصَّنائع، والأخدُّ علىٰ يَد الخارج عن طرِيق الصَّلاح فى مَعيشتِه وصِنَاعته . وحاضرةُ الديار المِصريَّة تشتمل علىٰ حسُّبتيرَے : , ,

الأولىٰ \_ حِسْبُةُ القاهرة : وهى أعلاهما قَدْرا ، وأَخْمُهما رُنَّبة ؛ ولصاحبها مجلسُ بدار المَدَّل مع القُضاة الأربعة وتُضاة العسكر ومُفْتي دار العدل وغيرِهم. وهو يتحدّث فى الوجْه البحرى من الديار المِصرية فى ولاية النَّوَاب وَعَرْبُهم .

<sup>(</sup>١) أى والثانية حسبة الفسطاط التي سيأتى لهـــا توقيع بعد صفحات

قلت : ولم تزل الحِسبةُ تُوثَّى للتعمَّمين وأرباب الأقلام إلىٰ الدولة المؤيَّدية شيخ، فوَلَّاها للأمير سيف الدِّين منكل بغا الفقيه أميرحاجب مضافة إلىٰ الجُجُوبيَّــة . علىٰ أنَّ ف سِجِلَّات الفاطميِّين مايشهد لهــا فى الزمن المتقدّم . وربَّمـا أُسنِدتْ حســبةُ القاهرة إلىٰ والى القاهِرة، وحِسْبةُ مصر إلىٰ والى مِصْر .

وهذه نسخة توقيع من ذٰلك، وهي :

الحمدُ لله مجدّد عوائد الإحسان، وتُجْرِى أولياء دولتنا القاهرة، في أيَّامنا الزاهرة، على ماألِقُوه من الرَّبَ الحِسان، ومضاعِفِ نِعَمنا علىٰ من آجتنیٰ لنا بُحُسُن سِسيرته الدعاء الصالح من كل لسان .

نحدُه علىٰ يَعَمه التي لاتُحصىٰ يعدَها، ولاتُحصَر بحَدَّها؛ ولا تُسترادُ بغير شُكْرِ الاءِ المنبع وَخُــــدِها .

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تُقيمها في كُلِّ حُكْم ، وتحاوِلُ سيوفُنا جاحدِيها فتْبَهَ فتَلَيفُ الجَمّ عليهم وهم بُكُم ؛ ونشهد أنَّ عمدا عبدُه ورسولُه أشرفُ من آثَمَر بالعدل والإحسان، وأعدلُ آمرٍ أمنه بالوَزْن بالقِسط وأنْ لايُخْسِرُوا الميزُك من آثَمَر بالقدط وأنْ لايُخْسِرُوا الميزَك على الله جُلَّ عَادِهم ، الميزان ؛ صلى الله جُلَّ عَادِهم ، وعلى آله وصحَبه الذين آحتَسبُوا في سبيل الله جُلَّ عَادِهم ، واحتَبُسُوا أَنْشَتَهم في مقاطعة أهل الكُفْر وجِهادهم ؛ فلا تُنْتَهَب جَنائِهُما في الوُجُود، وسَلِّم تسليما كثيرا .

وبعــدُ ، فإنَّ أوْلِىٰ مَنْ دعاه إحساننا لرَفْع قَدْره ، وإنارة بَدْره ؛ وإعلاء رُنْبتـــه ، وإدناء منزلتــه ؛ وإعلام مُخْلِص الأولياء بمضاعَفة الإحسان اليه أنَّ الله لاَيْضيحُ أَجْر مَنْ أحسَنَ عَمَلا ، وأَنَّ كرمنا لا يُحَيِّب لمَنْ أسلف سَوافِق طاعيّه في أيَّامنا الشريفة أمَلا؛ مَنْ لم تزلَّ خِدَمُهُ السابقــةُ إلىٰ الله مَقرِّبه ، وعن طُرُق الهوىٰ مُنكِّبه ، وبالله مُذَكِّره، وعلى الباقياتِ الصالحات من الأعمال موقّره؛ مع ماأضافه إلى ذلك من أمر بمعروف، و إغاثةِ ملهُوف؛ ونهي عن منكر، واحتسابٍ فى الحق أتى فيه بكلّ ما تُحمّد خلائقُه وتُشكر؛ واجتنابٍ لأعمراض الدنيا الدّنيّة، واَجتهاد لما يُرضى الله ويرضينا من اتبّاع سِسبرتنا السَّرِيّة ؛ وشِسدّةٍ فى الحق حتَّى يُقال به ويُقام، ورفْق بالخلق إلا فى بِدّع تُشْهَك بها حرمةُ الإسلام ، أوغِشَّ إن لم يُحُصَّ ضررُه الخاصَّ فإنَّ ذلك يعُمُّ المام .

وَلَّـَا كَانَ فَلانَ هُو الذِي ٱخْنَصُّ مِن خَدْمَتَنا، بِمَا رَفَعَه لَدَيْنَا، وأُسَلَف من طاعتنا ، ما أقتضي تقريبَه منَّا وأستدعاءَه إلينا ، ونهض فما عَدَّفْتُ ، به من مصالح الرعايا وكان مشكُورَ المساعى في كل ماعُرض من أعماله فيذلك علينا .. أقتضىٰ رأينا الشريف أن يفوّض إليــه كذا، فليستقر في ذلك مجتهدا في كلِّ ما يُعمُّ البَرايا نفعُه، ويُجُلُ لديهم وَقْعُه ؛ ويمنَع من يتعرّض باليَسَار ، إلى ما لهم بغير حَقّ ، أو يضَيّق بالاحتكار، على ضعفائهم مابسَط اللهُ لهم من رِزْق؛ ويذُبُّ عنهم بإقامة الحُدود شُبَه تعطيلها ، ويعرِّفهم بالمحافظة علىٰ الحق فىالمعاملات قواعدَ تحريمها وتحليلها ؛ ويُربيهم بالإنصاف مَنارَ القسطاس المستقم لعلهم يُبْصرون، ويؤدِّبُ من يجِدُ فيهم من المطَفِّفين: ﴿ الَّذِينِ إِذَا ٱكْتَالُوا عَلَىٰ النَّاسَ يَسْتَوْفُونَ و إِذَا كَالُوهُمُ أَوْ وَزَنُوهم يُخْسِرونَ ﴾ ويأمُرُ أهلَ الاسواق بإقامة الجماعات والجُمَع، ويقابل من تَخَلُّف عن ذلك بالتأديب الذي يَرْدَع منأصَّر فيه على المخالَفة ويَزع؛ ويُلزم ذَوِي الهيئات بالصِّيانة التي تُناسِب مناصبَهم، وتُوافق مراتِبَهم ، وتنتَّه عن الأدْناس مَكاسِبَهم ، وتصُون عن الشوائب شاهدَهم وغائِبَهَــم ؛ ولا يمكِّن ذَوِي البيوع أن يَغْيِنُوا ضُــعَفاءَ الرعايا وأغييـــاحم ، ولا يُفَسِّح لهم أن يُرْفَعُوا علىٰ الحق أسعارهم وَيَنْخَسُوا الناسَ أشْياءَهُم .

وليحمل كلًّا منهم على المعاملات الصحيحه ، والعقُود التي غدّت له الشريعةُ الشريعةُ الشريعةُ الشريعةُ الشريعة أبيحه ، ويعَنَّهُم العقُود الفاسده ، والحيّل التي تُغرّ بتدليس السّلم الكاسده ، وهو أخبر بالبيوع المنصوص على فسادها في الشرع الشريف ، وأدرى بما في عدّم تحريرهم المكاييل والمواذير من الإخسار والتطفيف ، فليفعل ذلك في كل ماييب ، ويعتسب ، ويتتسب ، في فذلك مبسوطه ، ويت تسب ، ولتكن كلمتُه في ذلك مبسوطه ، ويد تصرفه في ويد من أوامره محوطه ، وليُوص تُوابه بمثل ذلك ، ويوضّح لهم بإنارة طريقته كلَّ حالي حالك ، ويقدَّم تقوى الله على كلِّ الرضا ذيد وعمرو ، والحطَّ الشريف أعلاه .



وهذه نسخةُ توقيع من ذلك بحِسْسبة الفُسْطاط المعبَّرعنه الآسَ بمصرعَوْدا إليهــا ، وهي :

الحمدُ للهِ الآمرِ بالمعروفِ والناهِى عن المنكر، الشاهدِ بالعَدْل الذى تقوىٰ به كامةٌ الإيمــان وتُتُصّر؛ والغامرِ بالجُود الذى لا يُحصىٰ والفَضْـــل الذى لا يُحْصَر، العامِر ربوعَ ذَوى البيوت بتقديم من آنعقدت الخناصِرُ علىٰ فَضْله الذى لا يُحَمَّد ولاينكَر.

نحدُه علىٰ يَمَمه التي لا تزال ألسنةُ الأقـــلام تُرَقَّم لهـــا في صُحُف الإنســام ذِكْرا، وتجدّد لهـــا بإصابة مواقع الإحسان العامِّ شُكرًا .

ونشهد أن لا إلّه إلا الله وحدّه لا شريك له شهادةً تصْـدَع بنُورها ليلَ الشرك فيثُول بَخُرًا، ونشهد أن سيدنا عهدا عبدُه ورسولُه الذى فعَ اللهُ به من ٱغترَّ بالمَعَاصِى وغَرَر، وأقام بشريعيْه لواءً الحق الأطهر ومَنارَ العــدل الإظهر، وعلى آله وصّحبه الذين سَلَكُوا من الهداية بإرشاده مَنْهَجَ الحق الأنُّور ، وَآحَنَبُسُوا نَفُوسَهم فَى نُصرته فَفازُوا من رضاء بالحظ الأوَّفيُ والنصيب الأوَقرُ .

وبعــدُ، فإن الله تعالى لما جعل كامتنا المبسوطة على العدل والإحسان مقصُورَه، وأوامرنا الشريفة بإقاسة مَنار المعروف مؤيدَّة منصُــوره، وأحكامنا المشهورة بالإنصاف في صحائف الدَّهر بالمحاس مَسْطُوره، وألهمنا من اتبَّاع الشرع الشريف ما غدَّتْ به قلوبُ الرعايا آمنـةً مسرُوره \_ قصدنا أن نحتارَ لمراتب الدِّيانة والمَقَاف مَنْ لم يِل يِنْهُ بالصَّدارة علِيًّا، ووصفُه بأنواع المحامد والمَكادح مَليًّا .

ولم كان فلان هو الذي وريث السّيادة ، عن سلّفي طاهر ، وتلق السعادة ، عن بنّت فرُوعه التقوى فأرْرث بالروض الزّاهي الزّاهر ، وسَرّت سرائره بحسن سيرته وسَيْرة ، وأبطن من الدّيانة ماأظهرته أدلّة خَيْره ، ونتقل في المَراتب الدِّينَّة فأرْدِي في حُسْن السلوك على غيْره ، وسلك من الأمانة الطريق المُشْل ، واعتمد ماعدم به مُضاهيا ومشلا ، وجنى ما نطق بإنْصافه فَصْل ألكيل والميزان ، ورجاه من أهل الميركل ذي إحسان وخشية أهل الزّيغ والبُهْنان ، وكانت الحِسبة المبارّكة بمصر المحروسة قد ألفَت قضاياه وأحكامه ، وعرفت بالحُسبْر معروفة وشكرت نقضه وإبرامه ، وفارقها على رَغْمها منه آخيارا ، وعادَتْ له خاطبة عقيسلة تزاهته التي لا مجدى ال

فلذلك رُسِم بالأمر الشريف السالى أن يفوض إليه كذا . فليُفَـدُم خِيرةَ الله فيالله وَلَمُ الله عَلَيْقُ مَارَعا فى مباشرة هذه الوظيفه ، وليُقِمْ مَنارَها بإقامة حُدودها الشريفه ؛ وليُنظُر فى الكيل والميزان اللَّذين هما لسانُ الحق الناطق، ولينشَرُ لواء الصّدْل الذى طالما خفَقَتْ بُنُودُه فى أيَّاسِنا حَتَّى عَدا قَلْبُ المجرم وهو خافق ؛ وليُحسِنِ النظرَ فى المَطاعم والمَشَارب، ولَبَرْدَع أهلَ البِدَع بمن هو مستخْف بالأيل وسارِب؛ وفيه ـ بحد الله تصالى ـ من حُسن الأناميَّة ما يُغني عن الإسهاب في الوَصَايا، ويُعين على السَّدَاد في نَفَاذ الأحكام وفَصْل القَضَايا؛ وكيف لا وهو الخَيِسير بما يا نِي ويَذَر، والصَّدْر الذي لا يَعْدُو الصَّوابَ إن ورَد أوصَدَر؛ والله تعالى يَعْمُر به للعَمْل مَعْلَما، ويحسُوه بالإقبال في أيامنا الشريفة ثوبًا بالقواب مُعْلَب ، والخطُ الشريف أعلاه، حجسة بقتضاه .



## وهذه وصية محتَسب أوردها في ووالتعريف" وهي :

وقد وَلَى أَمَر هذه الزَّبَّه ، وَوُكِل بَعَيْهِ النظرُ ف مصالح المسلمين لله حِسْبه ، فلينظُر ف الدّقيق والجليس ، والكثير والقليل ، وما يُحصر بالمقادير وما لايُحصّر ، وما يُحِمّ ، في الدّقيق والجليس ، والكثير فالقليل ، وما يُحصّر بالمقادير وما لايُحصّر ، وما يُحمّ وفي يُحد من النار ولو لم يَكُن قد بيّ بينه و بينها إلا قدُرُ باج أو دَرَاع ، وكل ما يُعمَل من المهايش فينهارٍ أو ليل ، وما لا يُعرَف قدْره إلا إذا نطق لسانُ الميزان أو تكلم مَن الكيل ، وليممَل لديه معدلا لكلِّ عمَل ، وعيارًا إذا محرضت عليه المعايير يُعرف مَن جار ومَن عدل ، ولينفقد أكرَّ من الأسعار ويستملِم الأخبار ، في كل سوق من غير من الطَّعام أو الشّراب ، وليتعرّف الإسباب ، ويحدُّر من الفشّ فإنَّ الداء أكثَرَه من الطَّعام أو الشّراب ، وليتعرّف الإسعار ويستملِم الأخبار ، في كل سوق من غير إعلام الأهله ولا إشعار ، وليتم عليهم من الأُمناء من ينوب عنه في النظر ، ويطمئن . و ويطمئن ، و ويامُر ، ويامُره ، وإعلامه بما أعضَل ، ومراجعته مهما أمكن إن وأى مشله أفضل ، ودار الضّرب والنّفودُ التي منها تنبّت ، وقد يكونُ فيها من الزّبْف مالا يَظْهُر الا بعد طُول اللّبث ؛ فليتصد لمهمّاته بعد قد يكونُ فيها من الرّبْف مالا يَظْهُر إلا بعد طُول اللّبث ؛ فليتصد لمهمّاتها بصَدره الذي لا يحرّج ، فيا من

ولَيْمُرض منها على المحَكِّ من رأيه مالا يَجُوز عليه بَهْرَج ؛ وما يُعلُّق من الذهب المكسور وُيروبص من الفضَّة ويُخْرَج، وما أكلتِ النارُكلُّ لحامه أو بعضه فليُقْم عليه من جِهَتِه الرقباء ، ولْيُقمُّ علىٰ شمس ذَهَبه مَنْ يرقُب منه ما تَرْقُب من الشمس الحَرِياء ؛ ولُيقيم الضَّمَّان علىٰ العَطَّارين والطُّرُقيَّـة من بَيْـع غرائب العقاقير إلا مَّن لايستَراب فيه وهو معْرُوف، وبحَطِّ متطبِّب ماهيرٍ لمريض معيَّني في دواء موصوف. والطُّرُقيَّــة وأهلُ النِّجامة وسائر الطوائف المنْسوبة إلىٰ ساسَان ، ومن يأخُذ أموال الرجال بالحيلة ويأكُلهم باللسان، وكل إنسان سَوْء من هــذا القَبيل هو في الحقيقة شـيطانٌ لا إنسان ؛ امَنْعُهم كُلُّ المنع ، وآصـدَعْهم مثلَ الزُّجَاجِ حتَّى لا يُجَـبرَ لهم صَدْع، وصُبُّ عليهم النَّكال و إلا فما يُجْسدى في تأديبهم ذاتُ التأديب والصَّفْع؛ وآحْسم كلُّ هذه الموادِّ الخبيثه ، وٱقطُّع ما يُجَدُّدُ ضعفاءُ الناس من هــــذه الأسباب الزَّيبَه ؛ ومَنْ وجدْتَه قد غَشِّ مسلم ، أو أكل بباطلٍ دِرْهما ؛ أو أخبر مشْــتَرِيًّا بزائد ، أو حرجَ عن معهُود العوائد؛ أَشْهُرُه في البلد ، وأرْكب تلك الآلةَ قَفاه حتَّى يضْعُف منه الجَمَلَد ؛ وغيُر هؤلاء من فُقَهاء المكاتب وعالمات النِّساء وغيرهما من الأنواع ممن يُخافُ من ذمُّه العائث في سرب الظَّباء والحَآذر، ومن يُقدم على ذلك ومثله وما يُحـاذر، ٱرشُقْهم بسِمَامك، وزَلْزِلْ أقدامَهم بإقدامك ؛ ولا تَدَعْ منهم إلا من آختَرْت أمانَتَه ، وآخترت صيانَتَه . والنُّوَّاب لا ترضَ منهم إلا من يُحْسن نَهَاذا ، ويُحْسَب لك أُجُر استنابته إذا قيل لك من آستَلَبْت فقلت هذا ؛ وتقوى الله هي نعم المَسَالك ، وما لك في كلِّ ما ذكرناه بل أكثره إلا إذا عمِلْت فيــه بمذَهب مالك .

# الوظيفـــــة الرابعـــــة ( وكالةُ بيتِ المـــال )

وهى وظيفةً عظيمةُ الشان رفيعةُ المقدار ، وقد تقدّم أن موضُوعَها التحدّثُ فيا يتعلَّق بمييعات بيت المال ومُشترَواته : من أرض وآدر وغير ذلك بما يجرى هذا المَّرىٰ ، وأنَّ متولَّيَها لا يكون إلا من أهل العلم والدِّيانة ، وأنَّ له مجلِسًا بدار العدل : تارةً يكونُ دون مجلِس الحتسب ، وتارة فوقَ مَجلِسه ، محسب رفِّعة قدركل منهما فى نَفْسه ، وقد أُضيف إليها فى المباشرة نظر كِسُوة الكَّعبة الشريفة وصارا كالوظيفة الواحدة ،

وهذه نسخة توقيع بوكالة بيت المـــال :

الحمدُ لله جامع المناصب الدينيَّة، لمن خطَبَتْه لها رتبتان : العِلْمُ والعَمَل، ومَكَمَّلِ الرَّبِ السَّنِيَّة، لمن خطَبَتْه لها رتبتان : العِرْصُ الرَّبِ السَّنِيَّة، لمن وُجِدت منه خلّتان : الحِرْصُ والتَّقِل وَعُدِمت منه خلّتان : الحِرْصُ والأمَّل، جاعلِ اختصاصِ الرَّب باكفائها حِلْمَة الدَّول، والنظرِ فَمصالحها الخاصَّة والعالمة زينة أيامنا التي نتلقَّت إلى تحاسنها أجيادُ الأيَّام الأُول .

نحمـــده علىٰ نِعَيمه التى عصمَتْ آراءنا من ٱعتراضِ الحَلَل، وأُمضَتْ أوامِرَنا من مصالح الأمة بمـــا تَشْرِى به المحامِدُ شُرِيَّ النجوم ويَسِيربه الشُّكُو سَيْرَالمَثَل .

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له شهادةً لم نزلُ نستنطِق بها فى الجهاد، أُلسنةَ الأَسَل، وتُوقِظ لإقامتها عُيونَ جلاد، لهما الغُمُود جَفُون والسهام أهدابُّ والشَّيوف مُقَل، ونشهد أنَّ عِمَّا عبده ورسوله الذى أظهر الله دينَه على الأديان وشرِّف مُلَّه على الله، وأشرى به من المسجد الحرام إلى المشْجِد الأقصى إلى سِدْرة

<sup>(</sup>١) جرى على اللغة العامية والا فصواب العربية مشتر ياته بالياء .

المنتهى وعاد ولم يَكُمُلُ اللَّيُلُ بينَ السَّيْرِ والقَفَل؛ صلى الله عليه وعلىٰ آله وَصَحْبه الذين هِمُرُوا في المُهابَحَرَالِيه الأحياءَ والحِلل؛ وشَفُوا باسسنة سنته العِلل والمُلَل؛ وتفرَّدوا بكال المَفَاخر فإذا خَلعتِ الأقلامُ علىٰ أوصافهم حُلَلا غَدَثْ منها في أبهى من الحُلُل؛ صلاةً تتوالىٰ بالمَشِيّع والإبكار وتتواتَرُف الإشراق والطَّفَل؛ وسلَّم تسليا كثيراً.

وبعـــد، فإنَّ أُولَى الرُّتب بإنعام النظر في آرتياد أكْفَائها ، وآنتقاد فرائد الأعيان لها وآنتقائها، وآستخارة الله تعالىٰ في آختيار من يكون أمُّر دينه هو المُهمَّ المقدّم لدّيه، واستنارةِ التوفيق في الصطفاء من يكون مهِمُّ آخرِتِه هو المرئى المصوَّرَ بين عينَيْه؛ مع ما أتصفَ به من محاسِنِ سَجَاياً جُبِلت عليها طِباعُه، وخُصٌّ به من سوابِق مزايا رَحُبَ بِهَا فَى تَلَقِّى المصالح الدينيَّة صَدْرُه وباعُه، رتبتان يُعير نفعُهما ويُحُصَّ، ويحسُن وقُعُهِما بما يُبْديه من أوصافه ويَقُصّ ؛ ويتعلَّق كلُّ منهما بجاعة الأمَّة فَرْدا فَرْدا ، ويشــتَملان علىٰ منــافِعهم علىٰ آختلافها بَدْأً وإعادةً وعَكُسا وطَرْدا ؛ و يكون المتصدِّى لها مناقِشًا علىٰ حقُوقهم وهم ساهُون ، ومفتِّشا عن مصالحهم وهم عنها لاهُون ؛ ومناضلًا عنهم وهم غافلُون، ومشمِّرا للسعى في مَصالحِهم وهم في حبّر الَّدَعَة را فأُون ، ومتكلِّفا لاستمـاع الدَّعوىٰ عنهم جَوْبَ فلَوات الجَوَاب، ومتكفِّلا بالتحرّى في ألمحاوَرَة عنهـــم و إصابة شاكلة الصُّواب، ومؤدِّيًّا في نصحهم جُهْــدَه تقرُّبا إلىٰ مَرَاضينا وله عندنا الرُّضا وآبتغاءَ ثواب الله : ﴿ وَاللَّهُ عَنْدَهُ حُسْنُ النَّوَابِ وهُما وَكَالَةُ بيت المـــال المعمور والحِســـبةُ الشريفةُ بالقاهـرة المحروسة : فإنَّ منافع وكالة بيت مال المسلمين عائدةً عليهم ، آئيلة بأحكام الشريعة المطَهَّرة إليهم؛ راجعةً إلىٰ ما يُعَمُّهم مَسَارُّه ، مُعَدَّةً لـــا تُدْفَع به عنهم من حيثُ لا يشعُرون مَضارُّه ؛ صائنةً ً 

العاملة الناصبه ؛ وكذلك نظَرُ الحِسْبة : فإنه من أخصِّ مصالح الخَلْق وأعمُّها ، وآكد الوظائف العامَّة وأكملها آستقصائيَّة للصالح الدينيَّة والدُّنيويَّة وأكمِّها، يحفَظ علىٰ ذَوِى الهيئات أقدارَهم ؛ ويبيِّن بتجنُّب الهَنَــَات في الصَّدْر مِقْدارَهم ، ويَصُون بتَوَقِّ الشُّبُهات إيرادهم وإصــدارهم؛ وينزَّ معامَلاتِهم عن فسادٍ يُعارِضها ، أوشُبَه تُناف كِالَ الصحة وُتِنَا قَضُها ؛ ويحفَظ أقواتَهــم من غشٌّ مُثلِف ، أو غُلُوٌّ مُحِحف؛ إلىٰ غير ذلك من أدْوية لا بدّ من الوقوف على صحة تُرتيبها وتركيبها ، وتتَبُّعُ الأقوال التي تجرى بها الثُّقَّةُ إلىٰ غاية تجريبها؛ ولذلك لا تُعْمَعان إلا لمن أوقفَه علمُه على جادَّة العــمَل ، وٱقتَصَر به ورَعُه علىٰ مادَّة الحــق فليس له في التعرُّض إلىٰ غيره أمَل ؛ وسَمَتْ به أوصـافُه إلىٰ مَعالم الأمور فوجد التُّيّ أفضـلَ ما يُرْتَقٍ ، وعَرَضتْ عليه أَدُواتُهُ جُوهَرَ الذَّخَائرُ فُوجِدُ العَسَمَلَ الصَّالَحُ أَكُلُّ مَا يُنتَقَدُ مَنهَا وَمَا يُنتَقَى ؛ وتَحَسَّإْرْ بالأءانة ، فصارتْ له خُلُقًا وسَجِيَّه ، وأنِسَ بالنَّزاهة ، فكانتْ له فيسائر الأحوال للنَّجاة نَجَيَّه؛ وأرثه فضائلُه الحقّ حيثُ هو فتمسَّك بأسبابه، وتشبَّث بأهدابه، وٱتَّصف به في سـائرأحواله فإن أخَذَ أخذَ بُحُكُمه وإرن أَعطَىٰ أعطیٰ به ؛ وآحترز لدسنه فهو به ضَيْين ، وٱستوْتَق لأمانيه و إن لم يكن فيهــا بحمد الله متَّهمًا ولا عليها بظنين ، وَآجِتَىٰ ثِمِـارَ الْحَامِد الحُلُوةَ من كَام الأمانَةِ المُرَّه، وعِلِم أنَّ رضا الله تعالىٰ فىالوقوف مع الحقُّ فوقفَ معه في كلِّ ماساءَه للخلق وسَرُّه .

ولَّكَ كَانَ فَلانَ هُوالذَى أَمْسَكَتِ الفَضَائُلُ بَمَكَنَّهُما مِنَ آدَابَ نَفْسَهُ وَنَفَاسَــة آدَابِهُ ، وَتَجَاذَبَتُهُ الرَّتِبُ للتحلِّى بمكانتَه فلم تَكُن هذه الرَّبَةُ بَاحقٌ به من مجالِس العلم ولا أُوَّكَ به ، وشهِدت له فضائلُه معنَّى بما شهِدت له به الا ثمَّة الإعلامُ لفُظا، ونوّهتُ بذِكُوه السلومُ الدينيَّة التي أنقنها بحثًا وأكَنَها دِرايةٌ وأثبتها حِفْظا، فأوصائُه كالأعلام المشتَّقة من طباعه ، الدالَّة بدوامها على اتفصار سبّب الاستحقاقي فيسه وآجتاعه ؛ المنتبيّة على أنه هو المقصودُ بهده الإشارات التي و راءها كلَّ مايحَد من الصلاعه بقواعد هدفه الرُّب واطَّلاعه ؛ فهو سِرَّ ما ذُكر من نعوت وأوصاف ، ومعنى ماشُهِر من مُعْدَلة وإنصاف ، ورُقُومُ ماجُبِّر من حُلَل أُفيضتْ منه على أجمل أعطاف \_ رُسِم الله على أحسن أن يفوض تفويضًا يقع به الأمر في أحسن مواقعه ، ويَعْلَ من أجياد هذه المناصب علَّ الفرائد من القلائد ، ويقع من رياض هذه المراتب وُقُوعَ الحَيَا الذي سَعِد به رأي الوائد .

فليا شرهاتين الوظيفتين مُرهفا في مصالحهما همّة غبر همّه، عجتهدا من قواعدهما فيا تبرأً به عند الله منا ومنه الدّمّه، محافقا على حقوق بيت المال حيث كانت عافقة من يعلم أنه مطلوبٌ بذلك من جميع الأمّه؛ متحريا للحق فلا يغدُو لما يجب عليه مُماطِلا، واقفاً مع حكم الله تعالى المدّيق في الأخذ والعطاء فإنّه سيّانِ من ترك حقّا أو أخذ باطلا، مُجْرِيًا عوايّد الحسبة على ما ألف من تدبيره، وحُرف من إنقانه وتحريره، وشُهر من اعتاده للواجب في سائر أموره ؟ مكتفيًا بما اطلع عليه قديما من مصالحها، منتهيًا إلى ماسبقت معوفته به من أسبابها ومناجحها ؛ والله تعالى يوقّه في آجتهاده، ويُعينه على مايدّيره لممّاده،

+ +

وهذه وصيةُ وكيل بيت المال أوردها في ووالتعريف، :

وهو الوكيلُ ف.هميع حُقُوق المسلمين وماله معهم إلاحقٌ رجلٍ واحد، والمكلُّفُ بالمخاصمة عنهم حتَّى يُقِرُّ الجاحد؛ وهو القائمُ للدَّعْوىٰ لهم وعليهم، والمطلوب من الله

<sup>(</sup>١) بياض فىالموضعين والغرض مته الآختصار والمبيضلة مفهوم مما تقدّم مرارا. (٢) أىغير ضعيفه.

ومنًا بما يُؤخَذ لهم أو يُؤخَذ من يَديهم ؛ والمُقدّ لتصحيح العقُود ، وترجيح جهة بيت المال فى العقار المبيع والثمن المنقود ؛ والمتكمّ بكتاب الوكالة الشرعية النابته ، والمنابث القدّم والاقدامُ غيرُ ثابته ؛ والمَقسوح المَجال فى مجالس الحُكَّام ، والحبادِلُ بلسان الحسق فى وجهه أو فى وجه بلسان الحسق فى المُحكّام ؛ والموقوفة كُنَّ دعوى لم تُسمع فى وجهه أو فى وجه من أذن له فى سَمَاعها ، والمرجوع إليه فى إماتة كلَّ مخاصَمة حصل الضجر من طُول نزاعها ؛ وإبداء الدّوافع ، ما لم يجد بُدًا من الإشهاد عليه بعدد م الدافع ، والانتهاء إلى الحق كان له أوعليه ولا يقف عند تنقيل متقل ولا شفاعة شافع ، وبوقوفه تُحدّد الحدود [وتُمتَحن الشهود] ويُمثّنى على الطُّرق المستقيمه ، وتُحفظ لأصحابها الحقوقُ ظاهره ، ولم فيا يُوكِّل عنهم فيه الحظُّ والغيطة بحسب الأوقات الحاضره .

وغن نُوصِيه فى ذلك كلّه بالعمَل بما علمي، والاتنهاء فى مقتضى قولنا إلى مافَهِم؛ وتقديم تقوى الله فإنه متى قدّمها بين يديه سَلم، والوُقُوفِ مع رضا الله تعالى فإنه متى هِقَف معه عَنم ؛ والعمل بالشرع الشريف كيفَما توجَّهت به أحكامه ، والحذر من الوقوف فى طريقه إذا نفذت سِهَامه ؛ ومَن مات وله ورَثة معروفةٌ تستكل بحقِّها ميراثة ، وتحوزُ بحظّها تُراثه ؛ لا يكلفُهم شوتًا يكون من باب العنَّ ، والمدافعة بحقَّ لا يحتاج [مستَحقه] إلى زيادة تَبَت؛ وإنما أنْتَ ومر كانت قضيته مُنكُوه، والمعروف من مستحقِّ ميراثه نكره ؛ فأولئك شدَّد فى أمرهم ، وأوط شُهداءهم فى الاستِفْسار منهم على جَمْرِهم ؛ وتَنَبَع باطن الحال لعله عنك لا يتَستَّر، ولا يُمشى عليك فيه الراطل ويمشى شاهد ألزُّور بكُيه و مِنتَبعً إلى فيته تعها داتهم عليك فيه الراطل ويمشى شاهد ألزُّور بكيه و مِنتَبعً المن الحال عله عنك لا يتَستَّر، ولا يُمشى على المنه على المنه على المنتحد المناتم المناتم المناتم المناتم والمعلق ويمني شاهد ألزُّور بكيه و مِنتَبعً المنات المنات المنات المنات عنه المنات المنا

<sup>(</sup>١) الزيادة من "التعريف" ص ١٣٢٠.

و إلا فأشْهُرُهم في الدنيا ودَّعْهم في الآخرة لا يُخَفِّف عنْهُم العــذَابُ ولا يَفَتَّر ؛ وكلُّ ، ما يُباع أو يؤجِّر أرجع فيمه إلى العوائد، وتقلَّد أمَر الصغير، وجدَّدْ لك أمرًا منَّا في الكبير، وذلك بعد مراعاة ما يجبُ مراعاتُه ، والتأتِّي كلُّ التأتِّي حتَّى يثبُتَ ما ينْبغي إثباتُه؛ وشهودُ القيمة عليهم المَدَار، وبشهادتهم يُقَدَّر المَقْدار؛ وما لم يكونُوا منذوى الأقدار، ومِن أهل الحُبْرة بالنِّرِّ والحدار، ومِن آشتري العَقَار وآستغَلُّه و سَيْ الدار؛ و إَلاْ فاعلم أنَّ مثله لاُيرَجَع إليه، ولا يُعَوَّل ولا سِّما في حقٍّ بيت المال عَلَيْه؛ فاتَّفْق مع وُلاة الأمُور من أهل الأحْكام ، علىٰ تعيينِ من تَعيَّن لتقليد مثل هذه الشهاده ، وتعرَّف منهم مَنْ له كُلُّ الخبرُة حتَّى تعرفَ أنه من أهــل الزَّهَاده ؛ ولك أن تدَّعىَ بحق المسلمين حيثُ شئت ممن ترى أن حقَّه عنده يترجِّع، وأن بيِّتَهم تكون عنده أوضِّح؛ فأمَّا الدَّعْويٰ عليك فمن عادتها أن لا تُسْمَع إلا فبجلس الحكم العزيز الشافعيِّ \_ أحِلُّه الله تعماليٰ \_ ونحن لانغَيِّر العوائد، ولا ننقضُ مابنَت الدولُ السالفةُ عليمه القواعد؛ فليكُنْ في ذلك المجلس سماعُها إذا تعيَّنَت، وإقامةُ البينات عليها إذا تيَّنتُ؛ واللَّهَ اللهَ في حتِّ بيت المال ، ثم اللهَ اللهَ في الوقت الحاضر والمآل ؛ ومَنْ تستنيئهم عنك بالأعمال لا تُقتر منهم إلا من تَقَرّ به عَيْنُك ، ويُوفُّ به عند الله لا بما تُحَصِّمُ له من الدنيا دَيْنُك ؛ ومَنْ كان لعمله مُصْلحا، ولأَمَّله مُنْجِحا ، لا تَغَبَّر عليه فيها هو فيه ، ودَّعُه حتَّى يتبينَ لك خافيه ؛ ولتستَقْص في كلِّ وقت عنهم الأخبار، ولتسمتعُمُ حقائق ماهم عليه بمن تستصحبه من الأخيار، ولا تزال منهم علىٰ يَقين، وعمل بمـا فيه خلاصُ دنيا ودين .

 <sup>(</sup>١) كذا فى التعريف أيضا والمراد أن المقومين يشـــترط فيهم أن يكونوا بتلك الصفات والا فلا يؤخذ
 بتقويمهم ولا يعتول على كلامهم

# الوظيفة الخامسة ( الخطابة )

وهى من أجلِّ الوظائف وأعلاها رتبةً فى نفّس الأمر . وموضوعُها معروفٌ . وتختصُّ هذه الطبقة من التوافيع بحَطَابة الجلواح .

وهذه نسخةُ توقيع بَحَطَابة الجامع بقلعة الجبل المحروسة، حيث مُصَلَّى السلطان، من إنشاء الشيخ شهاب الدين مجمود الحلمَّى :

الحمد له الذى أنار بالذّ كُر قُلُوبَ أوليسائيه ، وكشفّ بالذّ كُوى بصائرَ أَصْفِيائه ، وأنال أهلَ العسلم بالإبلاغ عن إلى خلقه وراثة أنبيائه ، وأختار لإذكارنا بآلاء الله من فُرْسان المَناَبرمَنْ يُجاهد الأعداء بدُعائِه ، ويُجاهِم الأودّاء من مواعظِه بما يعلَم كلَّ منهم أنَّ في مُؤلِيم صَوَادِعه دواء دائِه ، فإذا آفتيَّع جمد الله أنني عليمه بموادّ علمه حق تَنائه ، ونزَّهه بما ينبغي لسُبُحات وجُهِه وجلالِ قُدْسه وتقدَّس أسمائِه ، وأثني كا يحبُ على نيبة صلى الله عليه وسلم الذى آدمُ ومَنْ بسكه من الرسلِ تحت لوائه ، وإذا تُليت على خيل الله خُطبتُه تشوّقت بلقاء أعداء الله إلى لقائمه ، وخَطبتِ الحِنانَ من بذل نفُوسها ونفائهما بما أفتَة في سبيل الله لا تقائه .

تَعَمُّده علىٰ أَن جَعَلَنا لذِكره مستَمِعين، ولأمره ونَهْيه مَثَّيِعين، وعلى حَمْده فى كل ملإ من الأولياء مجتِّمِعين .

ونشهدُ أن لا إله آلا اللهُ وحدَّه لاشريك له شهادةً لا تزال تختالُ بذكرها أعطافُ المَنَارِ، وتتعطَّر ألسِنةُ الأقلام بما تتُقله منها عن أفواه الحَمَّابر؛ ونشهدُ أنَّ عِدًا عبدُه ورسولُه الذي هَدى اللهُ مَنْ تقــتم من الأمة بُخْبُره ومن تأثّر بَعْبَر، ، وجعل روضةً من رياض الجنة بين قَبْره ومِنْبَرِه؛ صلى الله عليــه وعلىٰ آله وصَّحْبه الذين هم أوَّلُ مر. عُقِدتْ بهم من الجُمَع صلواتُها، وأكرُمُ مَن زُهِيت به من الجهاد والمَلَابر صَهَواتُهـا؛ صلاةً لا نزال نُقيمها عنــد كلِّ مسْجد، ونُديمها فى كلِّ مُثْيِم فى الآفاقِ ومُشْجِد، وسلَّم تسليًا كثيراً .

وبعدُ، فإنَّ أوْلِيا المناير أن يُرتادَ له من أعمة العلماء عَلَامةُ عَصْره، ورُحلةُ مِصْره، والمحدد وإلى المناير أن يُرتادَ له من أعمة العلماء عَلَامةُ عَصْره، ورُحلةُ مِصْره، وإلى مَقْتُم مِنْ اللهُ على عَلَى مَقْتُم اللهِ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ من النصر والأَجْرِ وإنْ كُنَّا على اللهِ اللهِ مُبادِرِين، وإلى إقامةٍ دَعْوة على المؤيد إليه مُبادِرِين، وإلى إقامةٍ دَعْوة الحق به مَباكرين، وإلى إقامةٍ والمؤونة المؤونة المؤونة

ولى كان فلان هو الذى تميَّن لرُقيّ هذه الرتبة فخُطِبَ لحُطَابتها، وتبَيِّن أنه كُفُوَّها الذى تتشَوَقُ النَّفوس إلى مواعظه فترْغَبُ فى إطالتّها لإطابتها \_ آقتضتُ آراؤنا الشريفةُ أن نحمَّ بفضائله أعطاف هذا المنبر الكريم، وأن نختصٌ نحن وأولياؤنا بَسَماع مواعظه التى تُرغِّب فها عندَ الله جهادٍ أعداء الله ﴿ واللهُ عِنْدُهُ أَجْرُعظِمٍ ﴾ .

فلذلك رُسِم بالأمر الشريف ــ لا زال يُطلِحُ فى أَفَق المنابر من الأولياء شمسًا مُنيه ، ويُقيم شعائر الدين من الأثمة الأعلام بكُلِّ مُشْرِق العَلانِية طاهِمِ السَّريرهِ ــ أن يفرض إليه كنا : فَيَحلَّ هذه الربِـة التى لم تُقرَّب لنيره جيادُها ، ويُحـلِّ هذه المقيلة التى لا تُزَان بسِوى السلم والعمل أجيادُها ، ويَرْق هــذه الهَضْبة التى يطُول إلَّا علىٰ مِنْله صُعُودُها، ويَلْق تلك العصبة التى تجتمع الأولياء به (؟) حُشودها. وهو يعلم أنَّه في مؤقف الإبلاغ عن الله ليباده، والإعلام بما أعد الله في دار كراميه لمَنْ جاهــد في الله حقَّ جهاده ، والإنذار لمن قَصَّر في إعْداد الأَهْبــة ليوم مَعَاده ؛ وهو بمُحضّر من حُمَاة الإسلام ، ومَشْهَد ممن قلَّدْناه أمر أمَّة سيدنا عهد عليه أفضلُ الصلاة والســــلام ؛ فَلَيْقُصُر خُطَــبه على طاعةٍ لله يحُضُّ عليها ، وعَزْمة في سبيل الله يُشَوِّق إليها، ومعْدَلة يصفُ ماأعد اللهُ لُولاة أمر قدَّمتْها بين يدّيها؛ وتوبة يبعَثُ الهمَر، على ا تعجيلها، وأوقات مَكْرُمة ينبِّه الأمم، على أحترامها بتقوى الله وتبجيلها؛ ودُنْيَا يُنْذر من خَدَاعِها، وَسَيِّن للُّغْتَرِّ مِها ماعُرِف منخلائقها المذمومة وأَلف من طبَّاعِها؛ وأُشْرِئ يوضِّع لَمُعْرض عنها وَشْك قُدُومها، ويحذِّر المَقصِّر في طلَّتها من عذَّابها ويَبشِّر المُشَمِّرِ لهـ ا بَعيمها . وليعُلُّم أنَّ الموعظة إذا خرجَتْ من الألسـنَة لم تَعْـدُ الأسمـاع، ولم يُحصَــلْ منها علىٰ غير تعَقُّل القَرائن والأشجاع ؛ وإذا خرجَتْ من القــلوب وقعَت فى مثَّلها، وأثمرت في الحال بالمحافظة علىٰ فَرْض الطاعة ونفَّلها؛ وسكَّنَتْ في السرائر طباعَ طاعة تأبي على مُحاول نَقْلها، وقدحَتْ في البصائر من أنواع المُعرفة ما لم يُعْهَد مر \_ قَبْلها . وليجعَلْ خُطَبه في كل وقت مناسبةً لأحوال مستَمعيها ، متناسبةً ف وضُوح المقاصد بينَ إدراك من يعي غوامضَ الكلام ومن لا يَعيها؛ فير الكلام ما قَلَّ ودَلَّ ، و إذا كان قصَرُ خطبة الرُجُل وطُول صلاته منبئين عن فقهه فما قَصَّر مَنْ حافظَ علىٰ ذٰلك ولا أخَلَّ؛ وليُوشِّح خُطَبه من الدعاء لنــا وللســـلمين بمـــا يُرجىٰ أن يوافقَ ساعةَ الإجابه ، وإذا توخَّى الغرضَ بدعائه لعُمُومِ الأمة فقـــد تعيَّنتُ \_ إن شاء الله ــ الإصابَه ؛ وهـــذه الوصايَا علىٰ سبيل الدِّ ثُرى التي تنفَع المؤمنين ، وترفُّحُ المحسنين، والله تعـالي يجعله ـ وقد فعل ـ من أوليائه المتقين ؛ منَّه وكرمه! ، إنَّ شاء الله تعالى .

 <sup>(</sup>١) لعله وقذفت .

### \*\*

وهذه وصية خطيب أوردها في <sup>وو</sup>التعريف" :

وأيرق هذه الزُّنبة التي رُفعتْ له ذُرا أعوادها ، وَقُدَّمتْ له من المنابر مُقرَّباتُ جيادِها ؛ وليصْعَدْ منها علىٰ أعلىٰ دَرَجه ، وليَسْعَدْ منها بصَهْوة كأنما كانتْ له مر. ﴿ بُكْرة يومِـه الْمُشْرق مُسْرَجه ؛ ولــيَرْعَ حقَّ هــذه الرتبة الشريفــه ، والذِّدوة التي مأأعدت إلَّا لإما م فرد مثله أو خليفه؛ وليقفُ حيثُ تَخْفُقُ على رأسه الأعلامُ، ويتكَلِّم فتخرَس الألسينة وتَّجِفُّ في فَمِ الذُّرَا الأقلام، ولْيَقَرَعِ المسامعَ بالوعْــد والوعِيد ، ويُذَكِّر بايام الله مَنْ ﴿ كَانَ له قَلْبُ أَوْ أَلْقَ السَّمْعَ وَهُو شَهِيد ﴾ . ويُليِّن القلوبَ القاسيةَ و إن كان منها ما هو أشدُّ فَسُوةً من الحجارة والحديد ؛ ولْيَكُنْ قد قدّم لنَفْسه قبل أن يتقَدّم، وليُسْسبِلْ عليه دِرْعَ النوبة قبل أن يتَكَلِّم، وليجمَلُ لكل مَقامٍ مَقالا يُقُوم به على رُءُوس الأشهاد، ويَفَوَّقُ منه سَهْما لايُحْطَعَ موقعُهُ كلِّ فؤاد؛ وليَقُمُّ في المحراب مَقام من يخشىٰ ربَّه ، ويخافُ أن يَخْطَف الوبَحْلُ قَلْبَـه ؛ وليعلم أنَّ صدَّفةَ ذٰلك المحراب ما ٱنفلقَتْ عربِ مثل دُرَّته المكْنُونه ، وصناديقَ الصُّـدُور ما أُطْبِقَتْ علىٰ مثل جُوْهَرته المخزُونه ؛ وليؤمَّ بذٰلك الجَمِّ الغَفير، وليتقدّم بين أيديهم فإنَّه السَّـفير ؛ وليؤدِّ هذه الفريضــةَ التي هي من أعظَم الأركان؛ وأقلِ الأعمال التي تُوضّع في الميزان ، وأقرب القُرَب التي يَجْمَع إليها داعي كلِّ أذان ؛ وليُقُمْ بالصلاة في أوقاتِها، وليُرِحْ بها الناسَ في أوّل مِيقاتِها؛ وليخَفِّف مع الإِتمام، وليتحَمَّل عمَّن وراءَه فإنه هو الإمام ؛ وعليــه بالتقوى! في عَقْدَكُل نِيَّه ، وأمامَكُلِّ قِضيَّه ؛ والله تعالىٰ يجعَله ممن ينقَلِبُ إلىٰ أهله وهو مسْرُور ، ويُنصَّبُ له مع الأعمة الْمُقْسطين يوم القيامة عن يمين الرحمن منابرُ من نُور؛ بمنَّه وكرمه .

## الوظيف\_ة السادسة

( الإمامة بالجوامع، والمساجد، والمَدَارس الرَجَار التي تصــدُر التوليةُ عرـــ الســـلطان في مثلهـــ)

### 

أما بعدَ حمد الله علىٰ نِعَمه التى جعلت أيَّامنا الشريفةَ تزيدُ أهلَ الفضائل إكراما، وتَخْص بالسيادة والتقديم من أنشَّاه الله تعالى قُوّةَ أعيُني وجعــــله للتَّقِين إماما، وقدّمه على أهل الطاعة الذين يَبِيتُون لربِّهم شُجِّدا وقِياما .

والشَّهادة له بالوحمدانيَّة التي تكسُّو تُحَيِّصَها جَلَالا وسَّاما ؛ والصلاة والسلام على سيدنا عجد الذى أمَّ النـاسَ وعَلَّمهم الصلاة وأظهر في إقامة الدِّينِ مقالا مجُودا ومقاماً ، وعلى آله وصحب الذين تمسَّكوا بسُنَّته توثَّف واعتصاما \_ فإنَّ خير الرَبَّب في هذا العصروفيا تقدّم ، رُتبةً الإمامة حيثُ تقدّم سيدُ البَشر في عمرابها على الأمة وأمّ ؛ فاختارها من آتَّج الطريق المحمديَّة وشَرْعها ، وعلم سَناعَها ورَفْعها ؛ فزاد بذلك شُمُوًا إلىٰ سمّة ، وحصل على تَضاعُف الأجروثَمُوه ؛ وهو فلان .

رسم ـ لا زالت أيامه الشريفةُ تَشْمَل ذَوِى الأصالة والصَّدارة بجزيل فَضْلِها ، وعوائدُ إنعامه تجرى بإتمام المعروف فتُبق الرَّبَ الدينيَّةَ بيدِ مستحِقَّها وتسارع إلى تخليد النعم عند أهلها ـ أن يستمرَّ فلان في كذا جاريًا فيه على أجمل العادات ، إعانةً له على آكتسابِ الأجُور بما يعتمده من تأهيل مَنْهَـد العِبادات؛ ورعايةً لتكثير المَبَارَ ، وترجيحًا لما آشتمل عليه من حُسْن النظر في كل إيراد وإصدار ، وتوفيرًا لنَاجِ التي عُمِفت من بيته الذي تَمُ أَلِفَ منه فعلُ جيل وعَمَلُ باز ، ووُثوقًا بأنه يعتَمِد فى عمـــارة مساجِد الله ســـبحانه وتعالىٰ أنه تَشْهَد به الملائكةُ المتعاقِبُون بالليل والنهار، والله تعالىٰ يجعل النَّم عنده مؤبَّدة الاستقرار؛ إن شاء الله تعالىٰ .

## الوظيفــــــة السابعة ( التدريس، وموضُوعه إلقاءُ المسائل العلمية للطَّلبَة )

وهــذه نسخة توقيــع بتدريس كُتيب به للقــاضي عزّ الدين آبن قاضى القُضاة بَذْرِ الدِّين بن جَماعةَ ، عوضًا عن والده ، فى جُمادىٰ الآخرة ســنة ثلاثين وسبعائة ، وهى :

الحمُدُ لللهُ مُتِمِّ فَضْله علىٰ كُلِّ أحد ، وُمِقِرَ النَّعمة علىٰ كُلِّ والد ووَلَد ؛ الذى خَصَّ أولياءًا ببُلُوغ الغايات فى أقْرَب المُدَد ، واستصحابِ المعروف فمــا يُنْزَع منهم خاتمُّ من يَد إِلَّا لِيَد .

نعمَّدُه بأفضل ما يَحَمُّدُه به مَنْ حَمِد ، ونشهد أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له شهادةً بافيــةً على الأَبد ؛ ونُصلى على ســيدنا مجد نبيَّه الذى جعــل شريعتَه واضحةً الجَدَد ، قائمةً بأعلام العلمــاء قِيامَ الأَمَد ؛ صلى الله عليــه وعلى آله وأصحابِه الذين شَبِّهم في الهُدى بالنَّجوم وهُمُ مثلُها في كَثْرة المَدَد ؛ وسلَّم تسليما كثيرًا .

(١) وبعدُ ، فإنَّ يَعَمَنا الشريفةَ لا نَقَوَل ، ومواهِبَنَا الجزيلة ... ... نَقَوَل ، وكَرَمَنَا كَبَلْ من الدَّمَ لكلِّ من وكرَمَنَا كَبُمَّد منازِلَ السَّعود لكل بدر يتنقَّل ؛ وشِمَيَنا الشريفةَ ترعى الدَّمَ لكلِّ من أنفَق مُحْرَه في ولامًا ، وتحفظ مالحًا من المآثِر القديمةِ بإبقائها في نُجَبَاه أبنائها ؛ مع ما نُلاحِظُه في استحقاقِ التقديم، وانتخاب مَنْ ترقًا منهم بين العِلْم والتعليم؛ وحَصَّل

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل ولعله لا تزال لأوليائنا للختول . وفي اللسان "التخول التعهد وحسن الرعاية" .

فى الزمن القليل العلم الكثير، واستمد من نُور والده وهو البَــ دُر الْمَـيْد، وعُلم بأنّه فى الفضائل سُرُّ أَبِيه الذى شاع، وخليفَتُه الذى لو لم ينَصَّ عليه لمــــا أَمَقَد [إلا] عليه الإجماع، والواحدُ الذى ساد فى رُنْبَة أبيــه وما خلَتْ من مثله ــــ لا أَخْلِ اللهُ منه البِقَــاع! .

وكان المجلس السامى، القضائى، الفلانى، هو المرادّ بما قدمنا من صفاته الجميسة ، وتوسَّمنا أنه لمُعةُ البَّدروهى لاتخفى لأنها لا تَرْدُ العُيونَ كَلِيله ؛ ورأى اوالله المشارُ إليه من آستحقاقِه ما آقتضى أن يُنتُوه بذكره ، ويُنبَّه على المعرفة بحقّ قدّره ، فاترَ النُّرُول له عمَّا باسمه من تدريس الزاوية بجامع مصر المحروسة ليقُوم مقامَه ؛ ويُقتر فوائدة ويَنشُر أعلامة ، ويَعلم أنه قد حلَّى في العلباء حتَّى لَحق البَّدر وبلغ تَمامه ؛ فعلمنا أنَّ البركة فيا اشار ، وأنَّ البُمنْ بجمع الله فيا رجَّمه من الاحتبار .

فلذلك رُسِم بالأمر الشريف زاد الله ف شَرَفه، وجعل أقطارَ الأرض في تصَرَّفه \_ أَنْ يُرَبِّب في هـذا التدريس عوضًا عن والده ، أطال الله بفء على عادته وقاعدته إلىٰ آخر وقت لأنه أحقَّ من استحق قدْرُه الرفيحُ التمييز، وأولىٰ بمِصْرَ ممن سواه لما عرَفَت به مصر من العزيزهم من صَّد العزيز .

ونحن نُوصِيك أيَّها العالم \_ وقَفك الله \_ بالمَدَاومة على ما أنت بصَدَده ، والمذاكرة للعلم فإنَّك لاَنكائرُالمُلمَّاء إلا بَمَدَد، والعملِ بتقوى الله تعالىٰ فى كل قَصْد وتَصْدير، وتَقْريب وتقرير، وتأثيلِ وتأثير، وتقليل وتكثير، ونصَّ وتأويل، وترتيب وترتيب وفى كل ماتزدادُ به رفعتُك، وتطيرُ به مُتمتك، ويحسُنُ به الثناءُ علىٰ دِينك المتين، ويقومُ به الدليلُ علىٰ ما وضح من فضلك المين . واعلم بأنك قد أدركت بحسد الله تعالى و بكرمنا و بأبيـك و باستحقاقك ما آرتَدً به كثيرً عن مَقَامك ، ووصلت فى البيـداية إلى المَشيخة فى زاوية إمامك ؛ فاعمل فى إفادة الطَّلَبة بما يرَفَعُ الرافعِيُّ لك به الرايه ، ويأتمُّ بك إمامُ الحرمين فى النَّهايه ؛ فقد أمسيتَ جادَ البحر فاسـتخْرِج بُحَانَه ، واَجتهد لتُصِيب فى قناوٍ بك فإنَّ أوَّلِيك سِمَام رميُها من كِكَانه ؛ وسبيلُ كل واقفٍ عليه العملُ بمقتضاه والاعتاد

#### \*\*\*

وهــذه نسخة توقيع بتدريس زاوية الشافعة بالجامع العتيق أيضا ، من إنشاء المولى زَيْنِ الدين بمحد الإخنائي شاهد المولى زَيْنِ الدين مجمد الإخنائي شاهد خِزَانة الخاص، بالنّيابة عن عمّــه قاضى القضاة تقّ الدين المـــالكيّ في أيام حياتِه، مستقلًا بعد وقاته، وهي :

<sup>(</sup>١) أى الم. آخر ما يقال فى مثله ،

مدارس العسلم بصالح العمّل ؛ وإظهار سرِّ الفوائد للطالبِين ، وحَلَّ عَقُود مُشْكِلها بَجيل الاَّطَّلاع وحُسْن البقين ، من حَوى معرفة الفُروع والأَصُول ، وحاز من مَذْهبه المُذْهَب خَيْرَ عَصُول ؛ ونشأ في خَبْر الفضائل ، وآقندى بحُكَّام بيته الذين لهم في المُلُوم بمصرَ والشامِ أوضحُ البراهين وأقوى الدَّلاثل ؛ وله في الآباء والأَبُوة ، الديانةُ التي بلغ بها من الإقبال مَرْجُوه ؛ طالمَل سارتْ أحكامُ عَمَّه \_ أجله الله \_ في الأفطار، وحكمَ فابدى الحُكِم بين أبدينا أوفي الأمصار، وله المَفَّف والتَّيقُ والمَل ثُن الجميلةُ وجميلُ الآثار ؛ والفتاوى التي أوضح بها مُشْكِلا ، وفقتح مُقْفَلا ، والفصلُ بين الخصوم بالحق الحُبيلة والوَّار الظاهر ؛ فهو \_ أعن الله أحكما هم من المُها عنه المناس ، وله البُشْرى بما قاله أصدقُ القائلين ؛ في الذي تتمُّ به الزيادةُ والنّاء : العاملين ، وله البُشْرى عباد والمُمَّا أصدقُ القائلين ؛ في النبا الذي تتمُّ به الزيادةُ والنّاء :

ولما كان المجلس السامى هو الذى استوجب التصدير لإلقاء الدروس، وأضحىٰ مالكيًّا مالكًا أزمَّه الفضائل حائزًا مر. أثواجا أفحر مَلْبُوس، وله بخزانة خاصَّنا الشريف وإصطبلاته السعيدة الشهادة البيِّنه ، والكابلة التي هى العيِّ الحاضر فلا يُحتَّاج معها إلى إقامة بَيِّنه ، والكفّالة التي نطقتْ بها الأقواه مُسِرَّة ومُعْلِنه ، والكفّالة التي نطقتْ بها الأقواه مُسِرَّة ومُعْلِنه ، والكفّالة التي نطقتْ بها الأقواه مُسِرَّة ومُعْلِنه ،

فلذلك رُسِم — لا ذال يُديم النّم لأهلهـا، ويُبيق المراتب الدينيّة لمن أضحىٰ محلّه مناسبا تَحَلِّها، أن يستقر ... .. ... .. فلينُبُ عرب عمّه في هذا التدريس، ولَيْقَفُ ما يَسُر النفوسَ من أثره النفيس؛ وليُقِدِ الطلبةَ على عادتِه، وليُشِدِ لهم من

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل ومراده في تدريس زاوية الشافعي الخ .

النَّقول مأيَظُهِر غزيرَمادَته ؛ وليستنبط المسائِل ، وليُجِبْ بالأَدَلَّة المُسائل ؛ وليرَجِّ المَباحِث، وليكن لوالده ـ رحمه الله ـ أحقَّ وارث؛ وليستقِلَّ بهذه الوظيفة المباركة بعد وفاة عمه أبقاه الله تعالىٰ ، وليتزيَّد من العلوم ليثلُغ من صدَقَاتنا الشريفة آمالًا ، والله تعالىٰ يستَدُّلُه بالتقوىٰ أفوالًا وأفعالا؛ بمِنْه وكرمه .



وهــذه نسخةُ توقيع بتدريس المدرســةِ الصَّلاحيَّة المجاورةِ لَتُربَّة الإمام الشافعىّ رضى الله عنــه ، كُتِب به لقاضى القُضاة تهيِّ الدين ، آبن قاضى القُضاة تاج الدِّين آبن يِنْت الأعزِّ . من إنشاء القاضى محيى الدين بن عبد الظاهر، وهى :

الحمدُ نَه شافي عِنَّ البَّحْث بَخيرِ إمام شافِعِيّ ، والآتى منه فى الزَّمَن الأخير بمن لوكان فى الصَّدْر الأوّل لأثنىٰ علىٰ وَرَعَه ودينه كُلُّ صحابِيّ وتابِيعيّ ، ومُفِيد الأسماع من وَجِيزِ قولهِ المحرِّر ما لولا السبقُ الما عَدَل إلىٰ شرح وجيزِ سواه الرافِعيّ .

نحمده علىٰ يَعْمِ أَلَهَمَتْ وضَعَ الأشساء في عملُها، وآستيداعَها عند أهلِها ، وتَأتَيْها بما يزيل الإشكال بانجداب مَنْ شكُّلُه مناسبُّ لشَكْلها .

ونشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له شهادة يتزَّبن بها المقال، ويتبَّن بها الحقَّ من الضَّلال؛ ونشهد أن عهدًا عبد ورسوله ونبيَّده موضِّعُ الطُّرُق إلى الحق المدين، وناهجِها إلى حيث مجتَمعُ الهدى ومربَّتِع الدِّين؛ صلى الله عليه وعلى آله وصحّبه صلاة تَبْدى إلى صراط الَّذِين، ورضى الله عن أصحابه الذين منهم مَنْ جاء بالصَّدْق وصَدَّق به تقوِي سببُ الدين المدين، ومنهم من قَرَق بين الحق والباطل وكان إمام المتقين وسمَّع أمير المؤمنين ، ومنهم من جَهِّز جيشَ المُسْرة فَتَبَّت جأشَ المسلمين،

ومنهم من أعطاه صلَّى الله عليه وسلم الرايةَ فأخذَها منه باليمين ، ورضى الله عن بقيَّة الصحابة أجمعين .

وبعدُ، فلما كان مذْهَب الإمام الشافعيّ (محمد بن إدريسَ »رضي الله عنه هو شُهْدة المتلفظ، وكفايةُ المتَحَفِّظ، وبَهْجةُ المتلَحِّظ؛ وطرازُ مَابْسَ الهدى، ومَيدانُ الاجتهاد الذي لاتقفُ أعنَّـة جياده عن إدراك المَـدَىٰ؛ وقد تجملتْ ديارُ مصر من مِكة صاحبه بمن تُشَـدٌ إليه الِّرحال، وتَفْخُرُ جَبَّانة هو فيها حالٌ ، وجيدٌ هو بجواهر عُلُومه حالٌ ؛ ومن يَحْسُن إلىٰ ضريحه المُنيف الاستناد ، وإذا قُرثَتْ كُتُبه لدّيه قيل ما أَبَعَدَ هذا المَرْمَىٰ الأسنىٰ! وما أقْربَ هذا الإسناد! ؛ وما أَسْعَدَ حَلْقَةً تُجْمِع بين يدى جَدَتُه يتصدَّر فيها أجلُّ حَبْر، ويتصدَّىٰ لنَشْر العلوم بها من عُرف بُحُسْن السِّيرة عند السَّبْر، ومَنْ لولا خَرْقُ العوائد لأجاب بالشُّكر والثناء عليه صاحبُ ذلك القَدْكلب قال: «قالصاحب هذا القبر» \_ حَسُن بهذه المناسبة أن لاينتصب في هذا المَنْصب إلا من يَعْمَدُ هذا السيدُ الإمامُ جِوَاره ، ومَن يُرضيه منه \_ رضي الله عنه \_ حُسْنُ العباره، ومن يستحقُّ أن يتصدّر بين نُجوم العلماء بدارة تلك الخطَّة فيقال قد جمَّل الله به دارةً هذا البدر وعَمَّر به من هذا المدرِّس دارَه؛ الذي يفتقر إلى تنويل نَعَمه، وتنويه قَلَمُـه ، من الأئمة كُلُّ غني ؛ ويُعجّب ببلاغة خُطَبه ، وصياغة كُتُبه ، من يَجْتَــ لَى وَمِن يَجْنَىي ؛ وَمِن يَهْنَا المستفيدُون مِن عَدُو بَهْ أَلْفاظه وصِفاء معانيه بالمَوْرد الهني، ومَنْ إذا سَمَّ سَعابُهُ الْمَطَّالُ ٱعْتَرْفَ له بالهُمُوُّ والهمُولِ المزنِي ؛ والذي لسَـعْد جَدّه من أبيه ليث أكرِمْ به من لَيْث وأكرم ببَنيه من أشبال! ، وأعرزُ به من فاتِم أبوابِ إشكالاتِ عَجْزَ عن فَتْحها القَفَّال! ؛ ومن إذا قال سكتَ الناس ، ومن إذا قام قَمَد كُلُّ ذي شَمَاس، و إذا أخذ بالنصِّ ذَهَب الاَقْتياس، وإذا قاس قيل هذا بحُو المَنْهِ المشارُ إليه بالأصابع في مصره جلالة ولا يُشكِّر لبحر المصر الإشارةُ بالأصابع ولا القياس؛ ومن يزهُو بتين قلبه ورُقيْ جَوَابه لسانُ التعويل ولسان التعويذ، كما يَميس بإحاطته وحياطته قَــلَمُ الفتوىٰ وقلَمَ التنفيــذ، ومن يَفْخَر [ به ] كُلُّ عالم مفيد إذا قال : أنا بينَ يدَّيْه طالبُّ وأنا له تِلْميدْ ؛ ومَنْ حَيْثُمُ ٱلتَفَتُّ وجِدتَ له سُؤَدَدا جَمَّا ، وَكُفَّمَا نظرتَ رأيتَ له من هُنا وزارةً ، ومن هُنا خَطابةً ، ومن هُنا مشيخةً، ومن هنا تدريسا، ومن هُنا حُكًّا !!!!؛ فهو الأصلُ ومَنْ سواه فُرُوع، وهم الأثمادُ وهو اليَنْبُوع ؛ وهو مجُوع السياده، المختارُ منه الإفاده، فما أحسَنَه من آختيار وما أتمَّه من مجموع، وكان قاضى القُضاة ، سيِّد العلماء ، رئيسُ الأصحاب، مَقَتَدَى الفَرَق،قُدوةُ الطوائف، الصاحب تَقِيُّ الدين «عبد الرحمن» ولد الصاحب قاضي القُضاة تاج الدين بن [بنت] الأعز أدام الله شَرَفه، ورَحم سَلَفَه، هو منتهىٰ رغبة الراغب، ومُشْتهيٰ مُنْية الطالب؛ ومَنْ إذا أضاءت ليالي النُّقُوس بأقمار فَتَاويه قيل (بياضُ العَطَايا في سَــوَاد المَطَالب)، ومِن نتَّفق الآراء على أنه لسنِّ الكُهُولة شَـيخُ الْمَذَاهِب؛ ومَنْ عليه يَحْسُن الآتفاق، وبه يجُمل الوفَاق، وإذا وَلَىَ هذا المنصبَ آبتهج بوَلَايت إيَّاه مالك في المدينة وأبو حنيفةَ وأحمـدُ رضي الله عنهم فى العَرَاق؛ وَآهَتَّرْتْ به وبجاورة فوائده من ضريح إمامِه جوانبُ ذٰلك القَبْر طَرَبا، وقالت و الأُمُّ '' لقد أبهجتَ \_ رحم الله سلفَك \_ بجدِّك و إبائك جدًّا وأبا ، ولقد آستحقَّيْت أن يقول لك منصبُ سَلَفك رضى الله عنهم : أَهْلًا وَسَهُلا وَمَرْ.حَبَّا ، وهذه نَسَماتُ صَبًّا، كانت الإفادة هُنالك تَعرفُها منك من الصِّبا .

فالحمد لله على أن أعطىٰ قَوْسَ ذَلك المحراب بارِيها، وخصَّ بَشَـقَ سهامِها من لا يزال سعده مُبارِيها، وجمَّل مطلّع تلك السهاء ببدرَكم باتث [ عليه ] الدَّدر تحسُــد دَرَادِيها؛ وألهَمَ حسنَ الآختيار أن يجرى القلَمُ بمــا يُحسن بالتوقيع الشريف موقعُه، ويجلُ في أثناء الطروس وضعُه وموضعُه . فَرُسِم بِالأَمْمِ الشَّرِيفِ العَلَى الْمَوْلَوِيّ ، السلطانيّ : \_ أَجْرَاه الله بالصواب ، وكشف بارْتِيا فِي كَلَّ آرْتِياب ، ولا زال يُخارُ وينتي للناصب الدِّينَة كلَّ عالم بالحكم السَّنَة والكالب \_ أن يفوض إليه تدريسُ المدرسة الصلاحيَّة الناصريَّة المجاورة لضريح الإمام الشافعيّ بالقرافة رضى الله عنه ، فليُحَوِّل ولينوَّل كلَّ ذى استفاده ، وليجَمَّل منه بذلك الهقد النمين من علماء الدِّين بأخْم واسطة تَفَخَّرُ بها تلك القيلاده ، وليذُ كُو من الدروس ما يُمُرِج الأسماع ، ويُرضى الإنتجاع ، ويُعادُ به الإيقفاع ، ويتحليُه من أخلاف الفوائد آريضاء الارتضاء الارتضاع ، ويتناقل الرُّواة فوائده مُنْ المام على أفق من الهقاع ؛ وليتقُل فإنَّ الأسماع نفوائده مُنْ مِسته ، والأصوات لمباحثه خاشعة والقلوب لمهابته عُمْيته ؛ وليُنْهِض قوىَّ المسائل بما والأصوات لمباحثه خاشعة والمسائل بما يحمِّل لهدا إلى مله عن المهال صَمَم ، وليُستَنطِق يَحمُّ به من الجهل صَمَم ، وليستَنطِق مَنْ به من الفهاهة بَكم ، وليُستَقِق عند الناس بتَعَشَّبه لهذا الإمام أنه قد قام بالتنو يه به الآن الحائم أبنُ الحاكم ، المناه به به نيا سلف بنو عبد الحكم .

وأما غيرُ ذلك من الوصايا فهو بحمد الله صاحبُ إلهامها ، وجالِبُ أفساءها ؛ وجُمينة أخبارِها، ومَطْلَع أنوارِها ؛ فلا يُعادى عليه ما منه يُستفاد ، ولا يُنثَر عليه دُرّ هو منظَّمُه فىالأجياد؛ والله تعالى يُعمَّر بسيادته معالمَ الدين واكافه ، ويزيِّن بفضله المتيني أوساطَ كلَّ مصر وأطرَافه، ويُضيف إليه من المستفيدين مَنْ بإرفاقه واشفاقه يكون عيشهُ خَفْضا بتلك الإضافة ، ويجعله لا يُحصَّص حُنوَه بَمْهَد دُونَ مَسافة، ويُبيِّقيه ومنفعته إلى سارية سارية الإطافة واللطافه وألطافة والقطافه ،

قلت : ولما تُوفِّ قاضى القضاة بدر الدير بنُ أبي البقاء \_ تغمده الله تعالى برحمته \_ وكان من جملة وظائفه تدريش هذه المدرسة ، كان السلطان قد سافر إلى الشام فى بعض الخركات ، فسافر آبُسه أقضى القضاة جلالُ الدين حتَّى ادرك السلطانَ بالطريق ، على القُرب من غَرَّة ، فولًا ، الوظيفية المذكورة مكانَ أبيه ؛ وكان القاضى نورُ الدين بنُ هلال الدولة الدِّمشق حاضرًا هناك ، فاشار إليه القاضى فنحُ الدين فَتْح الله كاتبُ السر الشريف \_ عامله الله بلطفه الخفي \_ بإنشاء صدر لتوقيعه ، يسطر به للعلامة الشريفة السلطانية ، فائشاً له سَعْمتين ، هما :

الحمدُ لله الذى أظهَر جلالَ العلماء الشافعية بحضَّرةِ إمامهم، وأقام ساداتِ الاُبناء مقــاَمَ آبائهم فى بثَّ علومهم وصلاتِهم وصِيامِهم . ولم يجاوز ذلك إلىٰ غيره ، فسُطَّر التوقيع بهاتين السجعتين، وصُمِّ عليه العلامة السلطانية .

وكان من قول نُور الدين بن هلال الدولة للقاضى جلال الدَّين المذكور : إنَّ هذا النوقيع بيهي أبيض : فإنه ليس بالديار المصرية من ينهض بتكليه على هذا الأُسلوب . فسمع القاضى كاتبُ السرّكلامة ، فكتبَ لِى بتكليه على ظَهْره ، وعاد به القاضى جلال الدين فأعطانيه ، وأخبرنى بكلام آبن هلال الدولة وماكان من قوله ، فتلكَّأت عن ذلك ، ثم لم أحِدْ بُنا من أكاله وإن لم أكن من قُرسان هذا الميدان، فانشأت له على تبيك السجعتين ما أكلته به ، فجاء منه يَلُو السجعتين الليبن أنشاهما آبن هلال الدولة :

وخصَّ برياسة العلم أهلَ بيتِ رأتْ كُهولِهُم فى اليَقظة ما يَمَنَّى شُيوخُ العلماء أن لو رَأُوه في مَنامهم .

#### وجاء مر\_ وسطه :

#### وجاء في آخره :

والله تعالىٰ يرقّبه إلىٰ أرفع الذَّراء وهـــذه الرتبةُ و إن كانت بِدايتَه فهى نهايةُ غيره (و إنّا لنَجو فوقَ ذٰلِكَ مَظْهِراً) .

وقد أعوَ زَنى وِجْدانُ النسخة عند إرادة إثباتها فى هذا التأليف لضَيَاع مُسُودَتها ولم يحضُرْنى منها غَيرُ ماذكرَتُه . وفيا تقدّم من إنشاء القاضى محيىالدين بن عبدالظاهر من توقيع القاضى تق ّالدين ابن بنت الأعز مالا ينظر مع وُجوده إلى غيره .



وهــذه نسخة توقيع بتدريس المدرســـة الصلاحية بمصر، المختصَّة بالمــالكية، المعروفة بالقَـْمحية، بمصرالمحروسة، أنشأتُه لقاضيالقُضاة جمال الدين الأَقْفَهمين، وهي:

الحمدُ لله الذي زيِّن معالمَ المدارس من أعلام العُلماء بَجَالها، وميَّز مراتِبَ الكَمَلة بَجَالها، وميَّز مراتِبَ الكَمَلة بلجاء سَوايِق الأفكارِ في ميادِين الدُّروس وفيسيح بَجَالها، وتَمَّر معاهدَ العلم بأجلً عالم إذا ذُكِرت وقائعُ المناظرة كان رأسَ فُرْسانها ورَيِّس رجالها، وناط مقاصدَ صَلاح الدين بأكل حَبْر إذا أُورِدتْ مناقِبهُ المانورةُ تَمَسَّك أهلُ الدِّيانة منها بَوثِيق حِبَالها،

نتمَدُه على ٱختيار الجوهم والإعراض عن العَسَرَض ، والتوفيق لإدراك المَرَامى وإصابة الغَرَض . ونشَهَد أن لا ألة إلا الله وحده لاشريك له الذى خصَّ أهلَ العلم بكريم حِبَائه، وشَفَ مَقامَهُم فى الخليقة فَحَلهم فى حَمَّل الشريعة ورَثَة أَنبِيائه، شهادة تُحَدَّبُ لقائلها بحُسْن الإبراد ورْدا، وتُجَدِّد لمنتحِلها بمواطر. الذِّكر عَهْدا فيتَّخِذ بها عند الرحمٰن عَهْدا؛ ونشهدُ أنَّ سيدنا عهدا عبده ورسولة أفضلُ نبي عَمْ وعَمَّ ، وأكرمُ رسولٍ فصَّب الذي عَمَّل الله عليه وعلى رسولٍ فصَّب الذي عُمَّوا بتفسير كتاب الله تعالى فادْرَكُوا دقيق مَعانيسه، واهتَّموا بالحديث رواية ودراية ففازوا بتأسيس فِقه الدِّين وإقامة مَبانيه ، صلاة تُحييط من بالحديث رواية ودراية ففازوا بتأسيس فِقه الدِّين وإقامة مَبانيه ، صلاة تُحييط من المدين المنافق عن الحَبَّد في المعتقول على إجالة الفحر الماء في آخرها ، ما تُثَبِّع بالمنقول مواقع الأثر، وعُول في المعْقُول على إجالة الفكر وإحادة النظر، وسلَّم تسليل كثيرا ،

وبعد، فإنَّ أوْلَىٰ ماصَرفت النفوسُ إليه هِمَمَها، وأخلصتْ فيه نِيِّمها وخلَّستْ من تَبِعاته ذِيَمُها، وأعلَّم فلوه الكَّلَّم الطَّرِهُ كُلَّقَ الطَّرِه الكَلَّم اللَّهُ الكِوام، وأعارَهُ كُلَّق الطَّرِه وقامتْ بواجبه حقَّ القِيام ـ أمُّ المدارس التي هي مَسْفَط حَجَر الاَّشتغال باليلم ومستَقَرّ قاعدته، وقُطْب فلك تَطْلابه وعُمِط دائرتِه؛ ومَيْدان فُرسان المشاخِ ومَدَار رجا لها، ومَوْدِد ظِمَاء الطَّلَبة ومحطَّ رحالها؛ لا سَمَّا المدارسُ الأيُّربية التي أسَّس على الخير بناؤها، وكان عن صَلاح الدين منشؤها فتائق بوُقها واستطار ضياؤها،

ومن أثبتها وَثِيقه، وأمثلها فى الترتيب طَرِيقه؛ المدرسةُ القَمْحية بالفُسْطاط الآخذةُ من وجوه الخير بنطاقِها، والمخصوصُ بالسادة الممالكيَّة آمسَدادُ رُواقِها؛ إن آعتُهِنْ رُوايةُ المذاوس إن تُعَيِّتْ حِسْبة المداوس فى البَّرِّ، كانتْ لها فَذَالِك، قد رُتِّب بها أربعةُ دُروس فكانتْ لها كالأركان الأربعه، وجُعلت صدَقَتُها الماريةُ بُرَّا فكانت أعظم رِّل وأعمِ منفعه.

ولماكان المجلسُ العالى، القاضَوى، الشيخيُّ، الكبيريُّ، العالميّ، العالميّ، الأفضلُّ ، الاكليُّ ، الأوحديُّ ، البلغيّ ، الفَريديّ ، المُفيديّ ، النَّجيديّ ، القُدْويّ ، الْحِيِّيِّ ، المحقِّقيِّ ، الإماميّ ، الحمّاليّ : جمالُ الإسلام والمسلمين ، شرَّفُ العلماء العاملين ، أوحدُ الفضلاء المُفيـدين ؛ قدوةُ البلغاء زيْنُ الأمه ، أوحدُ الأمَّـد؛ رُحْلة الطالبين ، فَحَرُ المدرّسين ؛ مفتى الفرّق لسانُ المتكلمين ، حجَّــة المناظرين ؛ المالكيِّ \_ ضاعفَ الله تعالىٰ نعمتَه \_ هو عينُ أعيان الزمان ، والمحدَّثُ بفضله في الآفاق وليس الخبرُ كالعيان؛ مَاوليَ منصبا من المناصب إلا كان له أهْلا،ولاأراد الأنصرافَ من مجلس علم إلا قال له مَهْلا؛ ولا رَميْ إلى غاية إلا أَدْرَكُها، ولا أحاط به منْطَقةُ طَلَبَة إلا هـزِّها بدقيق نظَره للبحث وحَرِّكها ؛ إن أطال في مجلسه أطاب، وإن أوجزقَطَّر محاورُه عن الإطالة وأناَب ؛ وإن أورد سُؤالا عَجَز مناوئُه عن جوابه، أو فتح بابًا في المناظرة أحجم مُناظرُه عن سَسَّدِّ بابه ؛ وإن أَلَمَّ بيحث أرْبيٰ فيسه وأنَاف ، وإن أفتى بحُكُمُ آندفع عنه المُعــارض وآرتفَع فيه الخلاف ؛ فنَوادره المدوّنة فيهــا البيانُ والتحصيل ؛ ومقدّماته المبسوطةُ إحمالُمُــا يُغْنَى عن التفصيل ؛ ومشارقُه النيِّرة لا يأفُلُ طالعُها، ومداركه الحسنةُ لابَسَام سامعُها؛ وتهذَّسهُ المهذَّب جامعُ الأمَّهات، وجواهره الثمينــةُ لاتُقاوَم في القيمة ولا تُضاهيٰ في الصِّــفات \_ آقتضيٰ حسنُ الرأى الشريف أن نُنوه بذكره ، ونُقدِّمه علىٰ غيره ، ممن حاول ذلك فامتنَع عليه ﴿ وَاللَّهُ عَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِه ﴾ .

ظَلْمُك رُسِم بالأمر الشريف العالى، المُولَوِى ، السَّلطاني ، المَلكى ، الناصِرى ، الرَّبِين ، المُلكى ، الناصِرى ، الزيخ – لا زالت مقاصِدُه الشريفةُ فى مذاهب السَّداد ذاهبَــه ، ولأغراض الحقّ والاستحقاق صائبه – أن يستقر المجلسُ العالى المشارُ إليــه فى تدريس المُدْرَسة فليتاتى ذلك بالقَبُول، ويَبشُطُ فى مجالس العلم لسانه فمن كانَ بَمَنَابَسه فى الفضل حقى له أن يُقول ويَعُلول ، ومِلاكُ الأمر تقوى الله تعالى فهى خيرُزاد، والوصايا كثيرة وعنه تُؤخَذ ومنه تُستفاد ، والله تعالى يبلَّغه من مقاصده الجميلة غاية الأمل ، ويقيّه من هضاب المعالى إلى أعلى مراتب الكمال وقد فَعَل ، والاعتماد على الخط الشعريف أعلاه الله تعالى ، حجةً بمقتضاه ، إن شاء الله تعالى .



وهذه نسخة توقيع أيضا بتدريس المَدْرسة الصلاحيَّة المذكورة، أنشأتهُ للقاضى شمس الدين مجمد آبن المرحوم شِهاب الدين أحمــد الدَّفُويّ المــالكيّ، في شعبان سنة خمس وثمــاكمــائة، وهو :

الحمدُ لله مُطْلِع شمس الفضائل في سماء مَعالِيها، ومَبَلِّمْ دَرادِي الدَّراريُّ النبيةِ الدَّكر بَسعادة الحَدَّ غايةَ غيرِها في مَبادِيها؛ وجاعلِ صَلاح الدِّين أفضلَ قصد فوَّقت العنايةُ سِهامَها بإصابةٍ غَرَضه في مَرامِيها، ومجدّدِ مَعالِم المدارس الدارسةِ بَعَيْرُ نظر يقضي بتشييد قواعدها وإحكام مَبانِها.

نحَدُه علىٰ أنْ صَرَف إلىٰ القيام بَنشْر العلم الشريف آهـَمَامَنَا، وجعل بخِيرَتِه العائدةِ إلى التوفيق في حُسن الاختيار اعتصامَنَا .

ونشهد أن لا إلهَ إلا الله وحدَه لا شريكَ له مُفيضُ نتأئج الأفكار مـــــ وافِر إمداده ، ويخصَّصُ أهــلِ التحقيق بدقيق النظر تخصيصَ العــامِّ بَقَصُره على بعض أفراده ؛ ونشهد أنَّ سيدنا عجَّا عبدُه ورسوله أوفَرُ البرية فى الفضل سَمْها، والقائلُ تنويهًا بفضيلة العلم : « لا بُورِكَ ّلِي فى صَيِيحةٍ يَوْمٍ لا أَذْدادُ فِيهِ عِلْما » صلَّى الله عليــه وعلىٰ آله وَتَحْبــه الذين حُلُّوا من الفضـــل جواهِـرَ، الثمينه ، والتابعين وتابيى النابعين الذين ضُرِبْ آباطُ الإبل منهم إلى عالِيم المدينة .

وبعــُد ، فإنَّ أوْلَىٰ ما صُرِفت إليــه الهِمَم ، وَبَرِثَت بتَادية حقَّه النَّم ؛ وغَدَتِ النَّفوس بالنظر في مصالحه مشتغله ، والفكرُ لشرف محلَّه منه إلىٰ غيره منتقله ، النظرُ في أمر المدارس التي جُعِلت للاشستغال بالعلم سبّبا موصولا ، ولطَّلَبَته رَّبعا لا يزال يجالس الذكر مأهُولا ؛ لاسبيًّا المدارس التي قد قَدُم في الإسلام عهدُها ، وعَذُب باسترار المعروفِ على توالى الأيام وردُها .

ولما كانت المدرسة الصّلاحية بمُسطاط مصر المحروسة قد أُسُّس على التقوى بُنْيانها ، ومُهّدت على الخسر قواعدُها وأركانُها ، وآختصَّت طائفة الممالكية منها بالحصّيصة التي أغنى عن باطن الأمر عُنوانُها ؛ وكان المجلسُ السامئ هو الذي خَطَيْتُه الرَّبِ الجلسُة النَّفيها ، وعيّته لهدذه الوظيفة فضائلُه التي قد آنَ ويقه الحدُ بُرُوعُ شَيْسها ، وعَهدت منه المعاهدُ الجليلةُ حسنَ النظر فتاقَتْ في يَومِها إلى ما ألفت منه في أُمْسِها – آفتظي حُسن الرأى الشريف أن نُفرده بهدذه الوظيفة التي يقوم إفرادُه فيها مقام الجمع ، ونجم له من طرقيها ما يتَّفِق على حُسنَه البصَرُ ويقضِي بطيب خَرَه السَّمْ ،

فلذلك رُسِم بالأمر الشريف، العالى، المؤلّوية، السلطانة، المَلكة، الناصرية، الناصرية، الناصرية، الناصرية، الزّينة: ـ ـ لا ذال يُقيم للدِّين شعارا ، ويرفّع لأهل العسلم الشريف مِقْدارا ـ أن يستقرّ فالوظيفة المذكورة لما الشهررة ويَانته، وبانّ من عفّته المشهورة وتَزاعته؛ وانّصف به من الإفاده، وعُرف [عنه] من تَشْر العلوم في الإبّداء

والإعاده ؛ وشاع من طريقتيــه المعروفة فى إيضاحه وبيانِه ؛ وذاعَ من فوائده التى قلّمتُه على أبناء زمانه ؛ ورَفَعتُه الىٰ هذه المرتبة باستحقاقه على أقرانه .

فَلْيُبُاشِرُ تَدَرِيْهَما مُظْهَرا من فوائده الجليلة ما هو في طَيِّ ضيره ، مضمرا من حُسن بَسانِه ما يُستغنى بقليله عن كثيره ؛ مقربا إلى أذهان الطلبة بتهذيب الفاظه الرائقة ما يُفيد ، مُورِدا من علومه المدقئة ما يجع له بين نَوادِر المقدمات ومدارك التمهيد ؛ مُوفِّيا نظرها بحسن التدبير حقّ النظر، موفِّرا رِزْقها بما يُصدِّق الخُبْرُفيه المنجر، فاصدًا بذلك وجه الله الذي لايُحَيِّب لراج أملا، معاملا فيه الله معاملة من يَعْمُ أنه لا يُعِيِّلُها في كل الأحوال أمامة ؛ والله تعالى يسدّده في قوله وعمله ، وببلغه من رضاه نهاية سؤله وغاية أمايه ، إن شاء الله تعالى .



وهذه نسـخة توقيع بالتدريس بُقُبَّة الصالح ، أنشأتُه لقاضى القضاة بَحَال الدين «يوسُفَ اليِساطِيّ» بعــد أن كُتِب له بهــا مع قضاء القُضاة المــالكية، في العَشْر الإخير من شعبان سنة أربع وثمـانحــائة، وهي :

الحمدُ لله الذى جعل للعلم جَمَالا تنهافَتُ علىٰ دَرْكه محاسِنُ الفضائل، ولتوارَدُ علىٰ شوت محامِيه، المتواردةِ قواطِعُ الدلائل، وتُحقِّق شواهدُ الحـال من فضله ما يُتَلَمَّح فيه من لواتم الخايل.

محمدُه هلا نِعَمه التى ما آستهلَّتْ على وَلِي قافلَعَ عنه عَمَامُها، ولا آســــتقرَّتْ بيد صفي قانتُرِعتْ من يَدِه حيثُ تَصرف زِمَامُها؛ ونشهد أن لا إله إلا الله وحدَّه لاشريكَ له شهادة تُزْهِر بمعالم الدِّين خُروسُها، وتَهنِّع بثار الفوائد المتتايعة دُروسُها؛ وأن سبيدَنا عِمدًا عبدُه ورسوله أشرفُ الأنبياء قَدْرا ، وأوَلَمْ فى تُأَوِّ المرتبة مكانًا وإن كان آيَرَهم فى الوجود عَصْرا ؛ صلّى الله عليه وعلىٰ آله وصَحْبه الحائزين بَقْرُبه أَفْرَ المنافب، والفائزينَ من دَرَجة الفضل بأرفَع المراتِب؛ صلاةً تكون لِجِلْق الذِّكرِ نِظاما، ولأوَلهَا أَفْتِناحا ولآخرها خِتَاما؛ وسلَّم تسليا كثيراً .

وبعــُد، فإنَّ من شِمَنا الشريفــه، وسِجَايانا الزاكيـَـةِ المُنِفه؛ أنا إذا منَحْنا مَنْحا لاَئســتَمِيده، وإذا أعطينا عَطاءً لاننقُصُه بل تَزيدُه؛ وإذا قربنا وليَّـا لاَنْقُصيه، وإذا أنعمنا علىٰ صَفح إنعاما لاَنْمَدُه عليه ولا تُمْصِيه .

ولمّ كان تدريس المدرسة المالكية بقبّه الصالح من أعلى دُرُوسهم قَدْرا ، وأرقيها لدى التحقيق ذكرا ، وأعفها لدى التحقيق ذكرا ، وأعظيها إذا ذُركِت الدروس فَحْرا ؛ إذ بجال جِدَاله مَنْ فَطْر المَرَاث ، و بجيدان مَباحثه تشتهر البُلْقُ من مُضمَرات الضائر ؛ ويسُوق مُناظرته يتميِّر النَّهَا ، و بحَمَّلَ مُطارحته تتبين الحقائق من الشَّبة ، و بحَفان علمه يعرف العالى والسافل ، وبحَمُركة فُرسانه يُعرف مَن المفضُولُ والفاضل ؛ ومِن ثمِّ لا يَليه من علمائهم إلا الفُحُول ، ولا يتصدد المنافذ لقضاء المن أمسى بحسام لمناف على الأفران علمائهم الما الفُحُول ، ولا يتصدد المنافذ الفضاء القضاء في الأول والآخر ، تابعً لمنفصب الحكم في الولاية كلَّ زمن إلا في القليل النادر ؛ وكان المجلس المالى ، القاضوي ، الكبيري ( إلى آخر القابه ) أدام الله تمالى فيمت قد آشمَلَتُ ولا يتُه عليه لابتداء الأمر استحقاقا ، وحَفِظَة كُومُنا عليه فلم يحد الغير إلى الشريف أن نُتْبع ذلك بولاية النيسة أو كد حُكم الولاية الأولى ، ونُردِف بتوقيع يجع له شرف القُدمة والجمع وله وحَه أولى .

فَلْمُناتَقُّ مَا قُوْضَ إِلَيْهِ بِكُلْمًا مَدَّيْهِ ، و يُشُكُّرُ إحساننا الشريفَ على هذه المنحة فإنَّها نعمةٌ جديدٌ تُوجِبُ مزيدَ الشكرعايه ؛ وليتصدّر بهذا الدرس الذي لم تزل القُلُوبُ نتقطُّع على إدراكه حَسَرات، ويتصدُّد لإلقاء فوائده التي إذا سمعها السامع قال : هُنا تُسْكَبُ العَبَرات، ويُبرُزْ لقُرْسان الطَّلَبَة من ...'... صدْره من كَبينه، ويُفضْ علىٰ جَدَاولهم الجافَّة ماسَعَّ به فكره من يَنَابيع مَعِينه؛ مستخرجًا لهم منقاءُوس قريحتِه دُرَر ذَلك البَّحْر الزاحِ، مُظْهِرا من مكنَّون علمه مالا يُعلم لِمَدَّه أَوْلُ ولا يُدرك لَمَدَّاه آخر؛ ويُنفقُ من ذخائر فضله ما هو بإنفاقه مَليٌّ، متفقِّدا بفضل غَنَائِه من هو عن فرائده الْمُرْبِحة غيرُ غَنِيٌّ ؛ مقرَّرًا للبَّحْث تقريرًا يزول معه الإلتباس ، مسيدا فروعَه النامية إلى أثبت الأصول من الكتاب والسَّنة والإجاع والقياس؛ معتمدا لما عليه جادَّةُ مذهب في الترجيح، جاريًا على ما ذهب إليه جَهابذةُ مُقِّقيه من التصحيح؛ مُقْبِلا بِطَلَاقة وجهه في دَرْســه على جماعتــه ، باذلًا في آستمالتهم طاقة جُهده محسنا إليهم جُهــدَ طاقته ؛ مربِّيا لهم كما يُربِّي الوالدُ الولد ، مُوفِّيا من حقوقهم [ف] التعليم ما يبيقُ له ذكُّره علىٰ الأَبد؛ مُنمَّا ناشئتُهم بالتسدريب الحَسَن تنميةَ الغُروس ، جاهدًا 

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل بقدركلمة ٠

للفَتَاوِىٰ و إلقَاء الدَّروس ؛ سالكا من مناهج التقوىٰ أحسنَ المسالك ، مُورِدا من تحقيقات مذهَبِه ما إذا لَحَه اللاعُح لم يشُكَّ أنه لِزِمام المُذْهَب مالِك ؛ والله تعالىٰ يُحْرِيه علىٰ ما ألِقه مر ... موارد إنعامه ، و يمتِّع [هذه الرتبة] السنيَّة : تارةً بجالس دُرُوسه وتارة بجالس أحكامِه؛ والاعتماد ... ... ... .. ... ...

\*\*

وهـــذه نسخة توقيع بتدريس الحـــديث بالجامع الحـــاكِى"، من إنشاء الشَّبهاب «محمود الحلميّ » للشيخ قُطُب الدين «عبد الكريم» وهى :

الحدد لله الذى أطلّع فى أفّق السديّة الشريفة من أعلام علماتها قُطبًا ، وأظهر في مطالِعها من أعيان أثمّتها نُجوما أضاء بهم الوجود شرَّقا وغَرْبا ؛ وأقام لحفظها من أثمة أعلامها أعلامًا أحسَنُوا عن سَندها دفاعا وأجملوا عن مُتُونها ذَبّا، وشَرَّف بها أهلها فكمّا بتُدد راحلتُهم في طلبها أزدادُوا من الله قُرْبا ؛ وآختار جَمْلها أمناء شَفَقتْ عاسِبُهم قلوب أهل الفرق على آختلافها حُبّا ، وسلكُوا باتباعها سَنَن السَّنَن فامنُوا أن تُروع لهم الشَّبَة سِرْبا ؛ وألهمنا من تعظيم هذه الطائفة ما مهد لم في ظل تقرَّبنا إليه مَقاما كريمًا ومَثنزيلا رَحْبا ، وعصم آراةنا في الآرتياد له من الخَلَل فلا تَختار له لا نمن أسَرَّ باختياره طَلَبَة وتُنْبَعل بتعينه أثمةً ونُرضي بآرتياده رَبًا .

نحمده علىٰ يَعَمه التى صانَتْ هذه الرتبةَ السنيَّة بأكفائهـا ، وزانَتْ هـــذه المرتبةَ الشريفةَ بمن لم تَملِ عينُه فى تأثيل قواعِدها إلىٰ إغْفائها، وجعلتْ هذه الدرجةَ العليَّة فَلَكَا تُشْرِق فيه لا ثَمَّـة الحديث أنوارُ علوم تَفْنىٰ الشَّهورُ دُونَ إطفائها .

ونشهد أن لا إلّه إلا الله وحدّه لا شريكَ له شهــادةَ مُجادل عن سُـــتّنه الشريفةِ بالسِنة أسنّته ، مجالدِ عن كلمتها إلعاليةِ بقَبْض مَعاقد سُيرُفه و إطلاق أعنّته ، باعث بالحهاد دعْوَتَها إلىٰ كلِّ قائب كان عن قَبُولها في مُحُب أكتَه . ونشهد أنَّ عِدا عبدُه ورسولُه الذي أُوتِي جوامِع الكَلِم، ولوامِع السَّنَّة التي من أعتصَم بها عُصِم ومنْ سَلَّم بها سَلِم؛ فهي مع كتابِ الله أصلُ شَرْعه القويم ، وحبلُ حكمِه الذي لا نُمْكَنُ يدُ الباطل من [حل] عِقْده النظيم ، وكنوزُ دينه التي لا يُلقَّاها إلا ذُو حظَّ عظيم ، صلَّ الله عليه وعلى آله وصَحْبه الذين عَضُّوا على سُنَّة بالنَّواجذ، وذَبُوا عن شريعته بسُيُوف الحلاد القواطع وسِهَام الحِدال النوافذ، صلاةً لا يزال يُقام فرضُها، ويُمْلاً بها طُولُ البسيطة وعَرْضُها ، ويُمْلاً بها طُولُ البسيطة وعَرْضُها ، وسَلَّم تسلما كثيرا .

وبعد، فإرن أُولىٰ ما توجُّهت الهَيْمُ إلىٰ آرتياد أئمَّتِه، وتوفَّرتِ الدُّواعى علىٰ التقرُّب إلىٰ رسول الله صلى الله عليه وبســلم بتفويض مَناصبه إلىٰ البَرَرة الكرام من جَعَلَتْ أُواخَرَ زَمَنَـه في صَّحَّة نَقُله ومعرفة أُسْراره كَأُوائِله ؛ وَأَنْ نختار لذَّلك من نَشَأ في طَلَبه حتَّى آكتَهل، وسَرىٰ في تحصيله سُرَىٰ الأهلَّة حتَّى آكتمَل، وغُذِّى بِلبان التبحُّر فيه حتى آمتزَج بأديمه، وجَدَّ في تحصيله وآجتهد حتَّى ساوى [ف] الطلَب بين حديث تُحْمَره وقديمه؛ وحَفظ من مُتُونه، ما بمثله يستَحقُّ أن يُدعىٰ حافظا، وغلَب علىٰ فُنونه ، حتّى قلَّ أن يُرى [بغير] علومه والنظر في أحكامه لا فظا ؛ فإنَّه بعد كتاب الله العزيز مادَّةُ هذا الَّدِين الذي يُحُكِّم بنُصوصه ، ونَتفاوت رُتَّبُ الملماء في حُسْن العمل بمطلَقه ومقيَّده وتُحمومه وخُصوصِه ؛ وعنهما تفرّعت أحكامُ اللَّه فملأت عُلُومُها جميعَ الآفاق، وزَكَتْ أحكامُها الشرعيةُ علىٰ كَثْرَة الإنفاق؛ وسرىٰ الناس منها علىٰ اَلْحَجَّة التي آستويٰ في الإشراق ليلُها ونهارُها، وعَلَا علىٰ الملّل بالبراهين القاطعة نُورُها وَمَنارُها ؛ وَكَفَىٰ أَهلَها شرفًا أَنْهم يَذُبُّون عن سنَّة نبيهم ذَبَّاللَّيوث، ويجُودُون (١) لم يتقدّم ما يعطف عليه ولعل الأصل «فوجب أن نهتم به أجل اهتمام، وأن مختار الخ» .

علىٰ الاسماع بما ينفَع الناسَ فى أمر دينهم ودُنياهم منها جَوْدَ النّيوث ، ويُحافِظون علىٰ الفاظها محافظة من سمِعها منه صلى الله وسلم عليمه ، ويعظّمُون مجالس إبرادها وتَقْلِها حَتَّى كَانهم لحسن الأدّب جلوس بين يدّيه ؛ ويُضاُلُون فى العُلوّ طلبا للقُرْب منه وذٰلك من أشْنَى المَطالب ، ويَرْحَلُون لضَمِّ شَوارده من الآفاق فياقُرْبَ المَشارق عندهم من المَغَارب! .

قلت : وتختلِف أحوالُ التواقيع التي تُكتَب بالتداريس بآختلاف موضُوعاتها : من تدريس التفسير، والحديث، والفقه، واللفة، والنحو، وغيرذلك، في براعة الاستهلال والوصايا، وهو في الوصايا آكدُ.

<sup>(</sup>١) ترك هنا بياضا للبقية وامله لم يكمله اتكالا على ماهو معروف ومشهور في مثله .

# وهذه نُسَخ وصايًا أوردها فى التعريف :

وصية مَدَّرِس — وَلَيْطُلُع في غُرابه كَالَبْدُر وحولَهُ هَالَهُ تلكَ الْحَلَقْــهُ ، وقد وقَتْ أهدابُ ذلك السواد منه أعظَمَ آسُودادًا من الحَدَقه ؛ وليَرْقَ سَجَّادتَه التي هي لِبْدة جَواده إذا آستَنَّ الجدال في المُضهار، وليُخْف [أضواء] أولئك العلماء الذين هم كالنُّجوم كما نتضاءًلُ الكواكبُ في مَطالِـع الأقْمار؛ وليُبرِّزُ لهم من وراء المحراب كَيْنَ ، ولِيُفِضْ علىٰ جَداوِلِهم الحافَّة مَعِينَه ؛ وابَقْذِف لهم من جَنَبات مابين جَنْبيه دُرَر ذَلك البحر العَجَّاج، ولْيُرِهمْ من غُرَر جِياده ما يُعْلَمَ به أنَّ سوابِقَه لا يُهُولُهُا قَطْع الفِجَاجِ؛ وَلَيْظُهِرْ لهم من مكنُون علمه ماكان يُحْفِيه الوَقَار، ونْيَهَبْ من مَمْنُون فضله مايهَبُ منه عن ظهْرِ عَنَّى أهلَ الآفتقار ؛ ولْيقرِّرْ تلك الْبَحُوث وبييِّنْ ما يردُ عليها ، وما يُردُّ به من مَنعها وتطرِّقَ بالنفْض إليها؛ حتَّى لاتنفصل الجماعةُ إلا بعـــد ظُهور الترجيح ، والإجماع على كلمية واحدة على الصحيح ؛ وليُقْبَلُ في الدروس طَلْقَ الوجه علىٰ جَمَاعته، وليستَملْهم إليه بُجهْد آستطاعته؛ وْلْيُرجُّم كَمَا يُرَبِّي الوالَّد الولَّد، ولِيستَحْسَنِ ما تَجِيءُ بُه أَفكارهم و إلا فكم رَجلٌ بالحَبْ له لِنْت فكُر وَأَد ؛ هذا إلىٰ أخذِهم بالإَشْمَتْغال، وقَدْح أذهانهم للاشْمَتِعال؛ ولَيُنشِّئ الطلبة حتَّى يُمِّيِّ منهم الغُروس، ويؤمِّلَ منهم مَنْ كَانَ لايُظَنُّ منه أنه يَتَملِّم لأن يُعلِّمَ ويُثْنِيَ الدُّروس .

### وصية مقرئ :

وَلَيْدُمْ عَلَىٰ ماهوعليه من تلاوة الفرءان فإنه مِصْباحُ قلبه، وصَلاحُ قُرْبه، وصَبَاح القَبُول المُؤذِن له برضا ربه، وليجعَل سُدَوره له أسوارا، وآياتِه تُظهر بين عينيه

 <sup>(</sup>١) جرى فى تحويك لام الحلقة على ما رواه يونس عن أبي عمروبن العلاء مر كونه لغة فى السكون
 أفظر " المصباح " \* .

أنوارا ؛ وليتُلُ القُرءان بحرُوفِه وإذا قرأ آستماذ ، وليجمَّع طُرُقَه وهي التي عليها الجمهور ويَرَّكُ الشَّسَواذ ، ولا يَرتَّدُ دُونَ غاية لإقصار ، ولا يقف فبعد أن أثم لم يبقى بجد الله إحصار ، وليتوسَّع في مذاهيه ولا يُخرُجُ عرب قراءة القرَّاء السبعة أ تمسة الأمصار ؛ وليبذُل الطَّلَبة الرَّفَاب ، وليُشيع فإنَّ ذَوى النَّهمة سغاب ، وليُر الناسَ ما وهبه الله من الاقتسدار فإنه آحتضَن السَّع ودخل الغاب ؛ وليُتمَّ مباني ما أتم «آبنُ عامر» و«أبو عموه » له التممير، ولقة «الكسائي» في كسائه ولم يقل جَدِّى «آبنُ كشير» ؛ وحُمَّ به « خزة » أن يعود ذاهب الزمان ، وعُلِم أنه لا «عاصِم » من أمر الله يُلم أممه إليه وهو الطُوفان؛ وطَفِق يتفجّر علما وقد وقفَتِ السَّيول الدوافع ، وضَر أ كثرُ قرّاء الزمان لعدم تفهيمهم وهو « نافع » ؛ وليُقيِّل على ذوي الإقبال على الطَّب ، وليأخُذهم بالتربية في منهم إلا من هو إليه قد آنتسَب ؛ وهو يعلى الله المعتد من الأرض إلى السماء ؛ فليَقدُر حتى هذه النعمة بحسن إقباله على التعليم ، والإنصاف إذا سُؤل قبلُم ألله ما يتناهي (وفوق كلِّ ذي علم مَل الله عن إذا سُؤل قبلُم الله ما يتناهي (وفوق كلِّ ذي علم ما مَنَّ الله على الله المهاء ؛ فليَقدُر حتى هذه النعمة بحسن إقباله على التعليم ، والإنصاف إذا شيل قبلُم الله ما يتناهي (وفوق كلِّ ذي علم علم أم الله الله على الله على الله المهاء إلى الله على الله على الله الله على الله الله على الله على الله الله على الله على الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله على الله على الله الله الله على الله الله عل

### 

وقد أصبح بالسنّة النبَوِيَّة مضطلِعا ، وعلى ما جمعتْه طرُقُ أهل الحديث مُطَّلِعا ؛ وصَمَّ [ف] الصحيح أنَّ حديثَه الحسّن، وأنَّ المرسَلَ منه في الطلّب مقطّوع عنه كُلُّ ذي لَسَن ؛ وأنَّ سنَدَه هو الماخوذُ عن العَوالى ، وسَمَاعه هو المَوَّض منه طُولَ اللّباكى؛ وأنَّ مثله لايُوجَد في نَسَبه المُرْق، ولا يُعرَف مثله للحافظين «آبنِ عبد البَّر» بلَمْشرق ؛ وهو يعلم مقدارَ طلب الطالب فإنه طالمَلَ شَدْ له النَّعالَق، وسعىٰ له صَعْبه وتَجَمَّم المَشَاق، وارتحل له يشتد به حرصُه والمَطايا

مُرْزِمه ، و ينبُّهُ له طلَبُ والجُفون مُقْفَ له والعُبون مُهَوِّمه ؛ ووقفَ على الأبواب لا يُضْــِجِره طولُ الوقوفِ حتى يُؤذَن له فى وُلُوجها ، وقعَــد القُرْفُصاءَ فى المجالس لا تَضِيق به علىٰ قِصَر فُروجها .

فليُعاملِ الطلبة إذا أتوه للفائدة معاملة من جَرّب، وليُنشَّط الأقرباء منهم ويُؤنِس الغرباء فا هو إلا ممن طلب آونة من قريب وآونة تَغرَّب، وليُسفِر لهم صباح قصده عن النَّجاح، ولينتي لهم من عُقُوده الصَّحاح، وليوَضِّع لهم الحديث، وليُرح خواطرَهم بتقريبه ما كان يُسَار إليه السَّيْر الحثيث، ولْيُوتهم مما وسَّع الله عليه فيه الجَال، ويعتمهم ما يحب تعليمُه من المُتون والرجال ؛ ويبصَّرهم بمواقع الجَرْح والتعديل، والتوجيه والتعليل، والصحيح والمعتلَّل الذي انتاثرُ أعضاؤه سُقًا كالعلل؛ وغير والتوجيه والتعليل، والميد في ما يُتَّب فيه عن دراية أو يُقْنَع فيه بحرد روايه ؛ ومشله ما يُراد حلما ، ولا يُعرَف بمن رَخَّص في حديث موضوع أو كمّ عِنْم .

### وصــية نحوى :

وهو زيدُ الزّبان، الذي يُضرَب به المَنَل، وعَمْرو الأوان، وقد كَثُر من سيبو يه المَلَل، وما زِيْد الوقت ولكنه الذي لم تُستَيْخ منــه الإبل؛ وكسائق الدّهر الذي لو تقــدّم لله وي وقد أختار غيرة الرشعيدُ لأامون، ودُو السؤدد، لا أبو الأسود، مع أنه دُو السابقة والأجرائمتُون؛ وهو ذو البرّ المَنُور، والقدر المرفوع ولواؤه المنصوبُ وذَيْل ففاره المجرور؛ والمعروفُ عما لا يُشكر لمثله من الحَزْم، والذاهب عمــلُه الصالح بكل العوامل التي لم يُبُقِ منها لحسُوده إلا الجَزْم؛ وهو دُو الأبيرَة التي لا يُقصَعُ منها فيا أَخِذَ عن الأعماب؛

والذي أصبيحت أهدابُه فوق عمائم الغائم تُلَاث ، ولم يزل طُولَ الدهر يُسُكَرَ منه أَسُسه و يؤمهُ وعَدُه و إنما الكلماتُ ثلاث ، فليتصدّ للإفاده ، وليملّهم مشلّ ما ذُكر فيه من علم النحو تحق هذا و زياده ، وليكن للطلبة تَجُّ به يهتدئ ، وليرفع بتعليمه قدْرَكل حَبْر يكون خبراً له وهو المبتدا ، وليقرّم منهم كلَّ من صَلَح للتبريز ، والستحق أن يُنصَب إمامًا بالتبيز ؛ وليورد من موارده أعذَبَ النّطاف ، وليجرز إليه كلَّ مضاف إليه ومُضاف ؛ وليوقهم على حقائق الأسماء ، ويُعرّفهم وليجرز إليه كلَّ مضاف إليه ومُضاف ؛ وليوقهم على حقائق الأسماء ، ويعرفهم مدائق البحوث حقى آشتقاق الاسم هل هو من السَّمق أو من السياء ؛ وليبين لهم دقائق الإسماء ، وليدلهُم على أحسن الأفعال لا ما يُشتبه فيه بصفات كان وأخواتها من الأفعال الناقصه ؛ وليحقَقْهم المُثُل وكلساتِ فيه بصفات كان وأخواتها من الأفعال الناقصه ؛ وليحقَقْهم المُثُل وكلساتِ فيه بصفات كان وأخواتها من الإفعال الناقصه ؛ وليحقَقْهم المُثُل وكلساتِ جماعة المستفيدين منه بالمَعْف ، ومع هـ ذاكله فليرفُق بهم ف بلغ أحدُّ علما بقق ولا غاية بعسف .



(۱)
 وهذه وصية لغوى أو ردها فى التعريف

 <sup>(</sup>١) بياض بأصله ، ولم تذكر هذه الوصية في نسخة "التعريف" التي بيدنا .

# الوظيفة الثامنـــة (التصديرُ)

وموضُوعه الجلوس بصَدْرالمجلس بجامع أونحوه . ويجلس متكلِّم أمامَه على كُرْسى كأنه يقرأ عليه ، يفتتح بالتفسير ثم بالرَّقائق والرَّعْظِيَّات، فإذا أنتهى كلامُه وسكَت، أخذ المتصدّد فى الكلام على ما هو فى معنىٰ تفسيد الآية التى يقع الكلامُ عليها ، ويستدرج من ذلك إلىٰ ماسنَح له من الكلام . وربما أفرد التصديرُ عن المتكلم على الكرسيّ .

وهذه نسـخةُ توقيع بتصــدير أنشأبُه للبشيخ شهاب الدين « أحمدَ الأنصارى » الشهير بـ«الشابِّ التاش» بالجامع الأزهر، وهي :

رسم ...... لا زالت صدّقاته الشريفة تُحُصَّ المجالسَ بَمَنَ إذا جلس صدَّر مجلس ..... ... عنه كان لرتبته أَجملَ صَدْرِ يجتي المن علماء التفسير، ومن إذا دقّق لم يفهم ... ... ... عنه وإذا سلك سبيل الإيضاح كان كلامُه في الحقيقة تفسير تفسير؛ وتصطفي من سَرَاة الأمائل مَنْ دار نعتُه بين « الشابِّ التائيب » و « الشيخ الصالح » فكان له أكرمُ نعت على كلِّ تقدير - أن يستمر المجلس السامى أدام - الله تعالى رفعته - في كذا وكذًا ، لا نَّة الإمامُ الذي لا تُسلمي علومُه ولا تُسام، والملَّدمة الذي لا تُدَركُ مَدَارِكُه ولا تُسام، والملَّدمة الذي لا تُدَلِي مَدَارِكُه بالقُصور عن مجاراة جِاده المناظر، وآية النفسير التي لا تُنْسَخ، وعقد حقيقته الذي لا للهُ المنع الماهمُ الذي المنتوعة بالذي والحاهمُ الذي المنتوعة الذي المنتوعة المناطق الم

<sup>(</sup>١) أى بالأمر الشريف الخ ٠

 <sup>(</sup>٢) بياض بالأصل ولعله «لم يفهم شرحه إلا عنه» أو نحو ذلك ٠

جمع سلامة لا جمع تكيير ؛ وتَرْجمانُ معانيه الآيى من غرائب تأويله بالعَجَب العُجَاب، والعارفُ جَدْى طريقه الذى إذا قال قال الَّذِي عِنْدَه عِلْمُ من الكِتَاب؛ وزَاهِدُ الوقت الذى زيِّن بالعلم العمَل، وناسِكُ الدهر الذى قَصَّر عن مَبْلَتم مَدَاه الأمل.

فليتاتَّى ما أَلِقَ إليه بالقبول، ولَيسْتنِد إلى صدْرِ مجلس يَقُول فيه و يَطُول ، ولِيسِّنُ مر. مَعانى كاب الله ما أَجَلُ ، ويَوَضَّع من خَفِيِّ مقاصده ما أَشْكَل ، وليَسْلُك فَ نفسيه ، أَقُول الله أَجْدَرُ أَن يكون فَ نفسيه ، أقومَ سَنَن ، ويُعلُن باسراره الخفيَّة فِيرُّ كتاب الله أَجْدَرُ أَن يكون عن عَلَن ، ويَجْرُ فيه على ما أَلِف من تحقيقاته فإنه إذا لم يحقِّق المناظرة قَنْ ؟ ، وليَاخُذُ مشايحَ أَهل مجليه بالإحسان ، كما أحسن الله إليه فهل جَزَاه الإحسان الله الإحسان ، ويحصَّ شَباجَهم على التوبة ليُحجَّم الله فيتَصِل في الحبة سندُهم فإن « الشابَّ الدائب » حبيبُ الرحن ، والله تعالى يقيِّه إلى أرفع الذَّرا ، ويرفع عليسة السامى على عمل الثَّريا ( وإنا لذبُو فَوْقَ ذلك مَظْهَرا) ، إن شاء الله تعالى .

# الوظيفة التاسيعة (النظر)

وموضَّوعه التحدُّث في أمورٍ خاصَّـة بإباحة ضَرورَاتها ، وعمَــل مَصــالحها ، واَستخراج متحصِّل جهاتها ، وصَرْفه على الوجه المعتَبر، وما يجرى تجرَّى ذلك .

وتشتمِل على عِدّة أنظار :

منها \_ نظر الأحباس : جمع حُبْس وهو الوَقف : فقــد تقدّم في المقالة الثانية أنه كان أصلُ وَضْعه أواضِي آشتراها (الإمامُ الليثُ بن سعد رضي الله عنه)

<sup>(</sup>١) في المختار «والحبس كالقفل ماوقف» وهو المراد هنا .

ووَقَفها علىٰ جهاتٍ رِّء ثم تبِعه الناسُ فى إضافة الأوقاف إلىٰ ذلك ، إلىٰ أن كانتُ وزارة الصاحبِ بهاءِ الدين آبن حَنَّا فى سلطنة الظاهر بِيبَرس البُنْدُقْدارى ، فافردَ للجوامع والمساجد والرُّبُط والزَّوايا ونحو ذلك رِزَقا، وقصر تحدَّثُ ناظر الأحبساس ومباشِريه عليها ، وأفردت الأوقافُ بناظر ومباشِرين كما سياتى :

(۱) وهذه نسخة توقيع بتدريس الطب باليهارستان المنصورى ، كُتيب بها «لمهدِّب الدين» وهي :

الحسدُ لله الذي دَبَّرِ بمحكته الوجُود ، وعمَّ برحمته كلَّ موجود، وحال بَنَفْع الدواء بين ضُرَّ الداء كما حالتُ عطاياه دُونَ الوُعود ؛ تعمَده ونشكره وهو المشكور المحمُود ، ونُثنى عليه خيرَ الثناء قيامًا وقُعودًا وعلىٰ الجُنُوبِ وفي السجُود، ونستزيدُه من فضله فإنه أهلُ الفضل والجُود .

ونشهدُ أن لاإلهَ إلا الله وحدَه لا شريكَ له شهادةً الله بها والملائكةُ وأولُو العــلم شُهود ؛ ونشهد أن عِدًا عبده ورسوله المبشِّر لأمته بالجَنَّات والخلُود ، صلَّى الله عليه وعلىٰ آله وصَحْبه صلاة دائمةً إلى يوم الوُعُود ·

وبعد، فإنّا لما أقام الله بنا شَعائرً الإيمان، وأصبح دنتُه بحمد الله منصورًا بنا على سائر الادّيان، وجاهدُنا في الله حقّى الجلهاد بالدّيد والقلب واللّسان، وشيّدنا لعلومه وشرائِمه كلّ يديع الإتقان، ورتّبنا فيه من العلماء الأعيان كلّ رفيع الشان، وآختُرنا له الأخيار من أهل العلم بالطّب والفقه والحديث والقُرمان؛ ورأينا كل من تقدّمناً من الملوك، وإن سلك في سياسة الرعية أحسَن سُلُوك، قد آهنمٌ "بعلم الأديان وأهمل

 <sup>(</sup>١) حق هذا التوقيع أن يذ كر في تواقيع الوظيفة السابعة الخاصة بالتداريس -

علمَ الأبدان؛ وأنشأ كلُّ منهم مدرسةٌ ولم يُحفل ببيمارَسْتان، وغفَل عن قوله صلى الله عليه وسلم: «العلْم علمان»؛ ولم يأخُذ أحدا من رَعيته بالآشتغال بعلم الطُّب المُضطَّرّ إليه، ولا وقف وقفا علىٰ طلَبَة هــذا العلم المنصوص عليه، ولا أعدَّ له مكانًّا يحضُر مَنْ يَشْتَغُلُ بِهِذَا الفَنْ فَيْهُ، ولا نَصَبِ له شخصًا يَتَمَّلُ هَذَا المُشْتَغُلُ لَدَيَّهِ \_ علمنا نحن بحمد الله تعمالي من ذلك ما جهلُوه ، وذكَّرْنا مر. ﴿ هذه القُرْبة ما أهملُوه ، ووصَلْنا من هذه الأسباب الدِّينية والدُّنيوية ما فَصَلوه؛ وأنشأنا بِمارَسْتانا يَبْهَرَ العيونَ بَهْجِه، ويَفُوق الأبنيةَ بالدليل والحجَّة، ويحفَظ الصحةَ والعافيةَ علىٰ كل مُهْجه ؛ لوحلَّه من بلا شفاء لعاد عنه بشفًا؛ ووقفْنا عليه من الأوقاف المبرورة مايملاً العينين، ويُطْرِف سماءُ جملته الأُذُنين ، ويعيدُ عنه مَنْ أمَّه مملوء اليدين؛ وأبحنا التَّداويَ فيـــه لكل شريف ومشروفِ ومأمور وأمير، وساوينا في الانتفاع به بينَ كل صغير وكبير، وعلمنا أن لانظير لنا في مُلْكُنا ولانظيرَله في إبقائه فلم نجعل لوقفه وشرطه من نظير؛ وجعلنا فيه مكاناً للآشتغال بعلم الطب الذي كاد أن يُجهَل ، وشَرَعنا للناس إلىٰ ورْد بحره أعذَبَ مَنْهَلَ ، وسمَّلنا عليهـم من أمره ما كان الحُـلُم به من اليقَظة أسهَل ؛ وَارْتَدْنَا لَهُ مِن عَلَمَاءَ الطُّبِ مِن يَصْلُحُ لِإِلْقَاءُ الدروسُ ، ويُنتفِع بِهُ الرَّئيسُ مِن أهل الصِّناعة والمرءوس، ويؤتَمَن علىٰ صحة الأبدان وحفْظ النفوس؛ فلم نجد غيرَ رئيس هذه الطائفة أهلَّا لهذه المرتبه ، ولم نَرْض لها مَنْ لم تكن له هذه المُنْقَبه، وعلمنا أنه متىٰ ولَيْهَا أمسىٰ بها مُعْجَبا وأضحتْ به مُعْجَبه .

ولماكان المجلس السامى « مهــنّب الدين » هو الرئيس المشارُ إليه ، والوحيدُ الذى تُعقّد الخناصِرُ عليه ؛ وكان هو الحريج « بقراط » ، بل الجليــل « سقراط » ؛ بل الفاضل « جالينوس » ، بل الأفضــل « ديسقُور ينُوس » ـــ آقتضت الآراء الشريفةُ أنْ تُزاد جَلَالتُه بتولية هــذا المنصب الجليل جَلالَهَ ، وأنْ تُزَفَّ إلـــه تجرُّ أذياله ، وأن يقال : ( لم يَكُ يَصْلُح إلا لَمَّ الهِ مَلَّ يَشُلُح إلا مَّ صَلْ مَكُ تَصْلُح إلَّا له ) .

فالذلك رُسم بالأمر الشريف - لا زال للدِّين ناصِرا ، ولأعلام العُــلوم ناشِرا - أن يفوض إليــه تدريش الطب بالبيارَستان المبــارك المنصورى ، المستجد الإنشاء بالقاهرة المحروسة ، علمًا بأنه المتمهّر في هذا الفنّ ، وأنه عند الفراسة فيه والظّن ، وأنه سقراط الإقليم إذا كارب غيرُه سقراط الدَّن ؛ وثقةً بأنا للجُوهَر قد التقطّنا ، وباخرُ قد آتقطنا ،

فَلْيَناقَ هـــذه النعمة بالشكر الجليسل ، والحمد الجزيل ، والثناء الذي هو بالنّماء والزيادة كفيسل ، ولينتصب لهــذا العلم المباولية انتصاب من يقوم بالفَرض منسه والسنّه، ويُعَرِّفُ له فيه الفضل ويُتقلّى له فيه الميّه، ويُعَنى على آثاره الجميلة فيه وتُثنى إليه الاعتبة ، وليُرعل بتقويم الفضل ويُتقلّى الله الاعتبة ، وليُرعل بالنّوس من الأسمقام فإنه «بالينوس» الزان ، وليبذل النّجاة من الأمراض والشفاء من الأسمقام فإنه «أبن سينا» الأوان ، وليجمع عنده شمل الطلبه ، وليعط كلَّ طالب منهم ماطلبه، ولينقط كلَّ مترَّب من الاشتفال أربّه ، وليشرح لم صدرة ، وليبذُل لهم من محمره شطرة ، وليكثيف لهم من هدا العلم المكنون سِره ، وليرهم ماخني عنهم منه جهره ، وليجعل منهم منه جهره ، وليجعل منهم منه جهره ، عليان ، وأثرى باسماء الحَشائش وقوى الأدوية وأوصافها عالمين ، وليأمن كلَّلا منهم علم بعفظ مايب حافظه ، وموافقه المزيد به حظه ، وليأخذه ، المحليم طائف ، ولكل فن بعفظ مايب حافظه ، والكشف المخموذ لكل علم من العلوم طائف ، ولكل فن من فنونة جماعة بحاسة عاصدة عارفه ، وليصرف اليهم من وجوه فضائله حكل عان من فنونة جماعة بحاسة عاصرة عاقب ، ولكل فن من فنونة جماعة بحاسة عاسة عالمين على عادفه ، عليهم من وجوه فضائله حكل عام من العلوم طائفه ، ولكل فن من فنونة جماعة بحاسة عالمين عارفه ، وليصرف اليهم من وجوه فضائله حكل عادفه ، ولذونه ، عادفه ، عاسانه ولفظه عالم عالمين عالم من وجوه فضائله حكل عادفه ، عليه عالمين عالم عالمين عالمه عالمين عالم عالمية عالمين عالمين عالمين عالمين عالمين عالم عالمين عالمين عالمين عالمين عالمين عالم عالمين عال

ولَيَكْشِفْ لهم ما أشكل عليهم من غوامِضه فليس لها من دُون إيضاحه كاشفَه ؟ لِمُنْسَرَ في هذا المكان المبارك من أرباب هسذه العلوم قومَّ بعدَ قوم ، ويظهَرَ منهم في الغسد \_ إن شاء الله \_ أضعاف ماهو ظاهرً منهم اليوم ؛ وليُقال لكلَّ من طلبيّه إذا شُرِع في إجازته وتُوكِيته : لقد أحسن شيخه الذي عليه تأدّب ، وإنَّ مَن خَرج هذا «المهذّب» ؛ عاملًا في ذلك بشروط الواقف أعزَّ الله نصرَه، واقفًا عند أمره أمضى الله أمره ؛ والحدُّ يكون ، إن شاء الله تعالى .

#### \*.

وهذه نسخة توقيع بنظر الأحباس مفتَتَحة بـ«أما بعد» وهي :

أما بعسد حد الله الذي أذِن أن تُرفع بيوتُه ويُذُكر فيها آسُمه، ويُكثّر فيها قسم ثوابه ويُحدُر فيها قسم ثوابه ويُجزل فيسلمه ، والصلاة على سيدنا عيد الذي عظم به قطع دابر الكُف وكثر حَسْمُه و فإنَّ خير مَنْ عُول عليه في تأسيس بيوتِ الله وعمارة رُبُوعها، ولمِّ شَعْمُها وشَعب صَدُوعها ؛ والقبام بوظائفها ، وتسهيل لطائفها ؛ وتأهيل نواجها ، فُبُوط المسلمين نبيا ، مَنْ كان ذا عَنْم لاتأخُذه في الله لومة لائم ، وخرم لا يُلمُّ بأفعاله لمَم الماتم ؛ ونظير ثاقيب ، ورغبة في آختيار جميل الماتر والمناقيب ، ومباشرة ترغى قوانين الأمور وتكينفها أكتناف مُراقيب .

ولماكان فلانٌ مَّن هذه الأوصافُ شِعاره، وإلى هذه الأمور بداره، وكم كتب الله به للذولة أجر راكع وساجد، وكم شكرته وذكرته ألسينة أعلام الجوامع وأفواه عجاريب المساجد \_ آفتضى مُنيف الملاحظة والمحافظة على كل قريب من بيوت الله وشاهد، أنْ خرج الأمر الشريفُ \_ لا بَرِح يكشف الأوجال، ويدعُو له في الفُدُّق والآصال رِجَال - أرن يفوَّض لفلان نظرُ دِيوان الأحباس والجواميع والمساجد المعمورة بذكر الله تعالى .

فليبا شرها مباشرة من يُراقب الله [إن] وقع أو توقع ، وإن أطاع أو تطَقع ؛ وإن أطاع أو تطَقع ؛ وإن عزّل أو وكَى ، وإنّ ألاجتهاد في مصارفها الشرعية ، وجهاتها المرعية ؛ وليأخُذ في [صَرْف] رَبِع المساجد والجوامع في مصارفها الشرعية ، وجهاتها المرعية ؛ وليأخُذ أهلها بالملازمة في أحيانها وأوقاتها ، وعمارتها بمصابيحها وآلاتها ؛ وحفظ مائحفظون به لأجلها ، ومعاملتهم بالكرامة التي ينبغي أن يُعامَلُ مثلهم بمثلها ؛ وليحتر رُ في إخراج الحالات إذا نُشَرحت وأخرجت ، وفي مستحقّات الأجائر إذا آسستُحقّت وإذا الحلات إذا نُشرت وأذا أنزلت وإذا نُراّت ، وفي الآستثارات التي أهمِلت وكان ينبغي لو أهمَّت ؛ وإذا باشر [و] ظهر له بالمباشرة خَفَايا هدذا الدّبوان ، وفيهم ما تحتويه جرائد الإحسان ، فليكن إلى مصالحه أقل مُبَادر ، ويكفيه تدبرُ قوله ما تعديه جرائد الإحسان ، فليكن إلى مصالحه أقلَ مُبَادر ، ويكفيه تدبرُ قوله ما تعالى : ﴿ إِنَّهَا يَعْمُونُ مَسَاجِدَ اللّهَ مَنْ آمَنَ باللّهَ واليّوم الآخري .

قلت : وقد كنت أنشأت توقيعا بنظر الأحباس، للقاضى « بَدْر الدين حَسَن» الشهير بان الدَّاية ، مفتَتَحا بالحمـــدُ لله ، جاء فَرْدا فى بابه . إلا أن مسوَدَّته غُيِّبت عنى ، فلم أجدُها لأثيتَها هاهن كما أثبتُ غيرها ممـــ أنشأتُه : من البَيْعاتِ والمُهود والتواقيع والرسائل وغير ذلك .

ومنها \_ نظرُ الأوقاف بمصر والقاهرة المحروستين ، ويدخُلُ فيه أوقافُ الحَرَمين وغـــرهما .

وهذه نسخةُ توقيع بنظرها، وهي :

الحمدُ لله الذي حفظ مَعالِمَ الدِّرِ من الدُّثُور، وأحيًا آثارَ المعروف والأُجُور، وصانَ الاُوقافَ الحَيِّسة من تُبديل الشروط على توالي الأيَّام والشَّهور . نحمَّدُه علىٰ فضله الموقُور ، ونشهدُ أن لا إلهَ إلا الله وسدَه لا شريكَ له شهادةً لها فى القُسلوب نورٌ علىٰ نُور ؛ ونشهد أنَّ عبدا عبــــُه ورسولُه المؤيَّد المنصور ، الطالمُ البُدور، المبعوثُ بالفُرْقان والنَّور ، المنعوتُ فى التوراة والإنجيل والزَّبُور ، صثَّى الله عليه وعلىٰ آله وصحَّبه ماكرّتِ الدُّهور ، وطلعَتْ كواكبُ ثم تَفُور ،

وبعدُ، فإنَّ أهل الخير من المؤمنين تقرَبُوا إلىٰ الله سبحانَه وتعالىٰ من طَيِّبات أموالهم باوقاف وقفُوها على وجوه الدِّر وعرَّ فوها ، وجعلُوا لها شروطا ووصَفُوها ، فقطّ الله لهم ذلك، ثم ماتُوا في النقطع عملُهم بها وهم في بَرْزَخ المَهَالك ؛ ووَلِيّها بعدَهم الأمناءُ من النَّظَار، فقاموا بحقُوقها وحفظ الآثار؛ وأبَّرَوا برَّما الدارَّ في كلَّ دارْ، وصانُوا معالمَها من الأغيار، وشاركُوا واقِفِيها في الصدقة لأنهم خُرَّانُ أَمناهُ أخار.

ولماكان فلان هو الذى لا يتدَلَّس عِرْضُه بشائيه، ولا تُمْسِى المصالحُ وهى عن فكره غائبَّيه، ولا تبرَّخ نجومُ السَّعود طالعة عليه غيرَ فائبه، وهو أهــلُّ أن يُناط به التحدُّثُ في جهات البرّ الموقُوفه، وأموالِ الخير المصْرُوفه، لأنه تزَّه نفسَه عما ليس له فلوكانتُ أموال غيره غَنَمًّا ما آختصٌ منها بصُوفَه؛ فلذلك رُسِم ... ... .........

فليباشر هـذه الوظيفة مباشرة حسنة التأثير، جميـلة التَّمْهر؛ مامُونَة التغيـير، غصوصة بالتعبير؛ ولينظر في هـذه الأوقافي على اختلافها من رُبوع ومبّـانى، ومساكِن ومَقانى ؛ وخانات مسبّله، وحوانيت مكمّة ؛ ومُسـقّفات معمُوره، وساحاتٍ مأجورة غير مهجُورة، وليبـدأ بالعارة فإنّها تحفظ العين وتكفي البناء دُمُورَه، وليتّب شروط الواقفين ولايعدل عنها فإنّ في ذلك سُروره؛ ويندّرج في هذه

<sup>(</sup>١) بيض له في الأصل لعلمه من أمثاله السابقة .

الأوقافِ ماهو علىٰ المساجد ومَوَاطِن الذِّكر : فليُغُم شِمارَها، وليحْفظُ آثارَها، وليرفَعُ مَنــَارَها ؛ والوصايا كثيرةً والتقوىٰ ظِلُّها المخطّوب ، ومراقبـــة الله أصلُها المطلُوب ووصلُها المحبوب، والله تعالى يجع على عبَّه القُلوب؛ بمِنَّه وكرمه ! .

ومنها \_ نظر البيارَشتان المنصورى" بين القَصْرين لأرباب الأقـــلام ، وهو من أجلِّ الأنظارِ وأرفعِها قَدْرا ، ما زال يتولَّاه الوزراءُ وكُتَّاب السرّ ومَنْ في معناهم . [وهذه نسخة توقيع] من إنشاء الشيخ شهاب الدين مجودٍ الحلّميّ"، وهي :

الحمدُ لله رافع قدر من كان في خدمتنا الشريفة كريم الحكلال، ومُعْلى درجة من أَضْفَىٰ عليه الإخلاصُ في طاعتنا العلّةِ مديد الظّلال، ومجدّد نِعَمِ من لم يُحُصَّه اعتناؤنا بناية إلا ورَقْتُه همّتُه فيها إلى أشْنىٰ رُتَب الكال، ومفوض النظر في قُرب سَلَفِنا الطاهر إلى من لم يلاحِظُ من خواصِّسنا امرا إلا سَرَّنا ما نُسَاهِدُ فيه من الأحوال الحَوَال .

لمُحَدُّه علىٰ نِعَمه التي لا تزال تَسْرِي إلىٰ الأولياء عوارِفُها، ومِننِه التي لاتبرَّحُ تشمل الأصفِياءَ عواطِفُها، وآلائِه التي تُسَـدّد آراءًا في تفويض قُرَبنا إلىٰ مَنْ إذا باشرها [سُرّ] بسيرته السَّريّة مستحقُها وواقفُها .

ونشهد أنَّ لا إلَّه إلا الله وحدَّه لاشريك له شهادة رَفَّع الإخلاصُ لواءَها، وأفاض الإيمانُ على وُبُّوهِ حَلَّتها إشراقِها وضِياءَها ، ووالى الإيقانُ إعادة أدائِها بموافِف الحقّ و إبْداءها ، ونشهد أنَّ عبدا عبده ورسوله المخصوصُ بعُموم الشفاعة المُظْمَىٰ، المقصوصُ في السينة ذِكُ حوضِه الذي من شَرِب منه شَربةً فإنه بعدَها لا يَظْما ، المنصوصُ على نُبَّوتِه في الصَّحُف المَنزَّلة وبشَّرت به الهوائِفُ نَثْرًا ونظاً؛ صلَّى الله المناهوسُ على أنه

 <sup>(</sup>١) تقدمت في وظائف الطبقة الثانية من ذوات التواقيع ببعض تغييروًا حتصار .

عليــه وعلىٰ آله وصحبه الذين فازُوا من طاعته ، بالرَّتِب الفاخوه ، وحازُوا بالإخلاص فى محبَّه ، سمادةَ الدنيا والآخره ، وأقبلُوا علىٰ حظهـــم من رضا اللهِ ورضاه فلم يُلُوًا علىٰ خِدَع الدنيا الساحوه ؛ صلاةً دائمةَ الانتصال ، آمنــةً شمسُ دَوْلَتِها من الغُروب والزَّوال؛ وسلَّم تسليا كثيرا .

وبسد، ، فإنَّ أولى الأمور بإنسام النظر في مَصالحها ، وأحقها بتوفير الفكر على اعتبار مَنَاهِها وأعناد مَنَاهِها أَصُل بِعهات البرالتي تقرَّب والدُنا السلطان الشهيد وقد سبب إلى مَنْ أفاض نِعمه عليه ، وتنوَّع في إنشائها فأحسن فيها كاحسن الله ألله أن ذلك من أنفس الذخائر التي كا أحسن لله إلى مَنْ أفاض نِعمه عليه الله أن ذلك من أنفس الذخائر التي أعدها بين يديه ؛ وحلَّ منها في أكرم بُهْمة نقلة الله بعد أنْ عقى على مَفاقل الكفر في يوم سلمه بعد أنْ عقى على مَفاقل الكفر في يوم حريه ؛ وأقام بها منسار العلوم فعلا منالها ) ، وأعد للضّعفاء بها من مواذ البر والإلطاف مالو تعاطئه الأغنياء قصرت عن التطاؤل إليه أموالها ) وأن نرتاد لها مَن أذا فوضنا إليه أمرا له عقرات عن التطاؤل إليه أموالها ) وأن نرتاد لها واعتمدنا في مضاعفة ارتفاعه وانتفاعه على أقواله وأفعاله ؛ وعلمنا من ذلك مالا نحتاج إليه النهار؛ لنكون في هذا بثنابة مَنْ ضاعف لهذه القُرب أسباب توابها ، احتاج إليه النهار؛ لنكون في هذا بثنابة مَنْ ضاعف لهذه القُرب أسباب توابها ،

ولذلك لمس كان فلائٌ هو الذى صانَ أموالَ خواصِّسنا ، وأبانَ عن يُمُنُ الآراء فى استِثْنارنا به لمَصالحنا الخاصَّةِ وَاختصاصِنا؛ واَعتدَدْنا بجيل نظره فىأسباب الندبير الى تملا الخَزاش، وتَدُلُّ هلِ أنَّ من الأولياء من هو أوقعُ على المقاصـــد من سهام الكتائين ، وتُحقِّق أنه كما في العَنَاصر الأربعة معادِنُ فكذلك في الرجال مَعَادِن ؛ وتَجَقَّق أنه كما في العَنَاصر الأربعة معادِنُ فكذلك في الرجال مَعَادِن ؛ تضيق عنه هِمُ الأولياء إلا رَحُب به صَّدْرا، ولا طلّم في أَفَق رتبة هلالا إلا وتأمَّله العيون في أَخَل دَرَج الكال بَدْرا ؛ يُدْرِك ما نَالى من مصالح ما يليه بأدْنى نظر، ويتسيق في سَسَداد الآراء ومواقع الفكر ؛ فنحن نَزداد كل يوم غبطة بتدبيره، ونتحقق أن كل ماعدقنا به إليه : من أمر جليل فقد أسندناه إلى عارفه وفقض بناه إلى خَرِيره - آفتضت آراؤنا الشريفة أن نُدِق بجيل نظره أمر هذا المُهمِّ المقدّم لدَّيْنا ، وأن نفوض إليه نظر هذه الأوقاف التي النظر في مَصَالِه من آكد الأمور المنعينة علينا .

فرسم بالأمر الشريف ــ لا زال فضلُه عميها ، و بِرّه يقدِّم فى الرتب مَنْ كان من الأولياء كريمــاــأن يفوض إليه كَيْت وكَيْت .

فَلْيَلِ هَــذه الرَّبَةَ التي أُرِيد بها وجهُ الله وماكان لله فهو أهم ، وقُصِــد بها النفعُ المتمدى إلى العُمها ، والفُقراء ، والشَّعفاء ومراعاة ذلك من أخصَّ المصالح واعمَّ ؛ ولينظُر في عموم مصالحها وخصوصها نظرا يُسَدّ خَلَها ، ويزيح عِلْها ، ويُعمَّر أصوبها ؛ ويتمَّر محصولها ، ويحفظ في أماكنها أموالها ؛ ويُقيم معالم العلوم في أرجائها ، ويستنزل بها مواد الرحمة لساكنها بالسنة قُراهها ، ويستعيد صحّة مَنْ بها من الضعفاء بإعداد اللَّمَا وملاطفة أسقامها ومعالجة أدوائها ؛ ويحافظ على شُروط الواقف ــ قدّس الله على أكل ما يجب، وتمييز حواصلها بما يستدعى إليها من الأصناف باستكال ذلك على أكل ما يجب، وتمييز حواصلها بما يستدعى إليها من الأصناف التي يعزّ وجودُها ويُتعتلب ؛ وضبط تلك الحواصل التي لا خزائن لها أوثق من أيدى

أمنائه وثقاته ، ولا مُودَع لها أوفقُ من أمانة من يتتي الله حقَّ تُقاته ؛ وليفعل في ذلك جميعه ما عرفناه من تدبيره الجميل خُبرًا وخبرًا ، وحمداه في كل مايليه ورُدا في المصالح وصَدرًا ؛ فإنه \_ بحد الله \_ المليمونُ نظرًا وتصرَّفا ، المأمونُ نزاهة وتعفّفا ؛ الكريمُ سجيّةً وطِباعا ، الرحيبُ في تلقي المهمات الجليلة صَدْرا و باعا ؛ فلذلك وكلّناه في الوصايا إلى حُسْن معرفته وآطلاعه ، ويمثق بالوقوف مع مَراضي الله تعالى ومَراضينا غاية أمله ؟ إن شاء الله ومَراضينا غاية أمله ؟



ومنها ـ نظر الجامع الناصريّ بقلعة الجَبَل .

وهــذه نسخةُ توقيع بنظره ، كُتِب به للقاضى جلالِ الدين القَرْوِينِيِّ وهو يوميم؛ قاضى قُضاة الشافعيَّة بالديار المصريَّة ، وهى :

الحمدُ لله الذي زاديب الدين وِفْعةً وَجَلالا، وجعل لنا علىٰ إعلاء مَنَار الإســــلام إَقْبالا ، وأحسن لنظَرِنا الشريفِ فى كلِّ آختيـــارٍ مآلا ، ووَقَق مَرامِي مَرَامِنا لمن أَخَلَصْنا عليه آتّـكالا .

نحمدُه حمدًا يتواتَرُوبتوالـن) ويُقَرَّب من الْمَنىٰ مَنَالا ، وتُنير به معاهدُ يِمَمه عندنا وتَتَلَالاً، ونُديمه إدامةً لانَبْغى عنها حوَّلاً ولا اَيْقالا .

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً نصدّقها نيَّة ومَقَالا ، ونريُّو بالتّغالى فيها القَبَولَ منــه تعالىٰ ، ويتراسَلُ عليها القلبُ واللسانُ فلا يعترَّى ذاك سَهُوَّ ولا يخاف هذا كَلَالا ؛ ونشهد أنّ عهدا عبدُه ورسوله الذي كُرُّم صحّابةً وآلا ، ودَلِّم على الرُّشــد فَورَّثُوه من علماء الأمَّة رجالا ، صلَّ الله عليه وعليهم صلاةً نسترعى عليها من الحَفَظة أكْفاءً أَكْفالا ، ونستمدّ لُرُقُها المُذْهَبات بُكُرا وآصالا ، وتسمُو إليـــه الأنفاسُ سُمُّوَّ حَبَابِ المــاء حالًا فَحَالا ، ما مدّتِ الليالي علىٰ أيَّامها ظِلَالا ، وما بلغ سوادُ شَبابها من بياضٍ صُبْح اكْتِهالا ، وسلَّم تسليها كثيرا .

وبعــُد، فإنَّ من بَخا حقَّ عليه أن يُشيد، ومنأراد[أن]ستَّنه الحُسْنَىٰ تبيَّل فليتخذ مُعينا على مايُريد، ومن أنشأ برًّا فلا بُدّ من مباشر عنــه يضْمَن له التجديد، ويُظَنُّ به مع تأثيرِه التَّخْليد ، ومَنْ تاجَرَلته بمعروف فمــا يَسْخُو بالمُشاركة فيه إلا لمن يَقُوم مَقَامَ نَفْسه أُو يَزيد ، ومن بَدَأ جميلا فشَرْطُ صَلاحه أن يُسْـنده إلىٰ مَنْ له بالمراقبة تَقْييد، فيما يُبدئُ ويُعيد، وأيُّ إشادةِ أقوى، من التأسيس على التقوى، أومعين أجلُّ من حاكم استخلصناه لنا ولإخواننا المسلمين، أومباشر أنفعُ، من سيد ارتدى بِالْحَبُّدُ وَتَلَفُّعُ ، وتروَّى بالعلوم وتَضَلُّع ؛ أو مشاركِ في الخير أوْليٰ من وَلَيٌّ قلَّدناه دينَنا قبل الدُّنْيا ، وأعلَيْناه بالمنصبّين : الحُكْم والحَطَابة فنصَّرف منهما بينَ الكلمة العالية والدُّرَجة العُلْيا؛ أو أحسَنُ مراقبةٌ من حَبْريعبُدُ اللَّهَ كَأَنَّه بِراه ، وإما م يدعُو إليه دُعاءَ أوَّابِ أوَّاه؛ قد آنفردَ بجمُوع الحَاسن يَقينا ، وأصبح قدْرُه الحليِّ الجليل يَعْنينا وعن المدائح يُغْنينا ؛ فحسبُنا الوصفُ إيضاحًا وتبيينا، ولكن نُصَرِّح باسمه تَنُوبِها وتعيينا ، وتحسينا لسِيرة أيَّامنا الشريفةِ بعالِيم زمانها وتزيينا، لا مُذْرَ لفِكُم لم يُنَصِّــد مناقبَه وقد تمثلتْ مَعَالِيه جَواهر، وقليم لم يُوشِّ الطُّروسَ بَعانيه بعدَ مازانَ من فنُونها أنواعَ الأزاهر، هو المجلسُ العالى القضائية، الإمامية، العالميَّ، العامليَّ، العَلَّاميَّ، الكاما ، الفاضلي، القُدْوى، المُفيدى، الخاشعي، الناسكي، الوَرَعى، الحاكمي، الجَلَالَىٰتَ : حَجُهُ الإسلام والمسلمين، قُدُوةُ العلماء العاملين في العالمَين؛ بركهُ الأمه،

<sup>(</sup>١) مَأْخُوذُ مَنْ أَشَادَ بِنَيَانَهُ اذَا طَوَّلُهُ • أَنظر اللَّسَانُ في مَادَةً شُ ود — ج \$ — •

عَلَّامة الأيمه ، عِنَّ السنة ، مؤيِّد الدَّوله ، سيفُ الشريعه ، شمسُ النظر ، مُفتى النُور ، خَطِيبُ الحُطّباء ، إمامُ البُلغاء ، لسانُ المتكلِّمن ، حَكَمَ الملوك والسلاطين ، ولَيُّ أمير المؤمنين ، أبو المَسالى محدُّ آبُ قاضى القضاة سعد الدير في أبي القاسم عبدالرحن بن عُمر بن أحمد القَرْدين قاضى القضاة الشافعية : أدام الله عِزَّة الشرع الشريف بأحكامه ، وترَّفِية سُيوفِ الجلاد وأسله بلسان جداله وأقلامه ، قاضٍ يفرِّق بين المهترجن بأي لا يَعلِيش حَلْمُهُ ولا يَزِلُّ حُكُه ، ويتَّق الشُّبُات بورَع يَبْعُهُ عَلَمُه با ما لحَظَ جهة إلا حَظيتُ ببركة دارة مُرْنُها ، سادية يَبْعُهُ الله وأقلامه ؛ ما لحَظَ جهة إلا حَظيتُ ببركة دارة مُرْنُها ، سادية مناجِعُها سارٌ يُمْتُهُ ولا تَعلَى الله أَجُراه في صالح الأعمال على اقوم مثال ؛ ويُعنُ لهذه المَرَّانَة ويَعن لهذه المَرَّانِ من عِمارة مسجدٍ وجامع ، وتُقلَّده من أوقافِن المَوْقافِن ما أَمَّنا من عِمارة مسجدٍ وجامع ، وتُقلَّده من أوقافِن المَوْقاف ودَائِم .

فلذلك رُسِم بالأمر الشريف العالى المؤلِّوى"، السلطانى"، المَلّكِيّ، الناصرى" ــ لا ذال يُصِيب الصَّمواب، ولا يَعْدُو أُولِي الألباب ــ أن يفوّض إليـه نظرُ الجامع الناصرى المعمُورِ بذكر الله تعالى، بقَلْمة الجبل المحروسة، وأوقا فِه، والنظرُ علىٰ التربة والمنارفيّن وأوقا فهما .



ومنها \_ نظرُ مَشْهِد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة المحروسة .

وقد تقــدّم فى الكلام على خِطَط القاهرة فى المقالة النانيــة أنَّ الصالحَ طلائِـعَ آبَنَ رُدِّيكَ حين قصــد نقلَ رأسِ الإمام الحُســين إلىٰ القاهرة، بَنَىٰ لذلك جامعَه

<sup>(</sup>١) يريد المتخاصمين ولكمًا لم نعثر على هذا البناء فيا بأيدينا من كتب اللغة . .

. خارجَ بابى زُويلة، فبلغ ذلك الخليفة فافردَ لهــا هذه القاعةَ من قاعات القَصْر وأمر بنَقُلها إليهــا .

وهذه نسخة توقيع بنظره ، من إنشاء الشيخ شهاب الدين مجمود الحلمي ، وهى :
الحمدُ لله الذى جعل مَواطنَ الشَّرَف ف أيَّامنا الزاهرة ، محصُورةً ف أكفائها ،
ومَشاهِدَ السيادة في دولتنا القاهرة ، مقصورةً على مرى حَبَّه أوامُرنا باعتنائها ،
وخصَّتْه آلاؤنا باصطفائها ؛ الذى أجرى حُسنَ النظر في مَظَانَّ الآباء الطاهرة على يَدِ
مَنْ طلع في أقْق العَلْياء من أبنائها ، وتَمَر معاهِدَ القُرُبات بتدبير مَنْ بدأ بقواعِد دينِه وأجاد إحكام تشييدها وإتقان بنائها ،

نحمده علىٰ ماخُصَّت به أيامُنا من رَفْع أقدار ذَوِى السَّيادة والشَّرف، وآتَصف به إنعامُنا من مَزِيد بِرَّ عُلِم بُحُسن ظهُوره علىٰ الأولياء أنَّ الخيرَ في السَّرف .

ونشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يُعرَّف بها مَن آ تَقَف ،
ويُشَرِّف قدرُ من له بالمحافظة عليها شَغف ؛ ونشهد أنَّ عِمَّا عبدُه ورسولُه الذي طهَّر
الله يَضْحته الزهراء ويَبيها ، وخصَّهم بمزيَّة القربيٰ التي نزَّهه أن يسأل على الهداية
إجراً إلا المَوَدّة فيها ؛ صلَّى الله عليه وعلى آله الذين هم أجدَّر بالكَرَم ، وأحقَّى بمَاسن
الشَّيم ، ومامنهم إلا مَنْ (تَعرف البَطُحاءُ وظَانَه \* والبَيْت يَعْرِفُه والحِلُّ والحَرَم) ؛
وعلى آله وأصحابه الذين أنعم الله به عليهم ، واتَبَّعوه في ساعة المُسْرة فمنهم الذين
أخريجُوا من دِيَارهم والذين يُحيَّون مَنْ هاجرَ الهم؛ وسلَّم تسليا كثيرا .

وبعدُ، فإنَّ أوْلَىٰ مَن زُيِّنت به مواطِنُ الشَّرف، وعُدِقت به العِنايةُ بَخِدْمة من دَرَج من يَبت النبوّة وسَلَف، وتُحمِرت به مشاهِدُ آثارِهم الني هي في الحقيقة لهم غُرَف،

<sup>(</sup>١) كجهينة وسفينة ، انظر شرح القاموس في مادة زول ،

[ ونالَتْ الدولةُ ] منْ تدبيره الجميل بعض حظِّها ، وخصَّت بُقعته المباركة من نظره بما ينُوب في خدمة محلَّه الشريف عن مواقع لَحْظها؛ وجَعَلَتْ به لأبن رسول الله مر. خدمة أبيه معها تَصيبا، وفعلَتْ ذلك إذ خبرَتْ خدمتـــه أجنبيًّا علمـــا أنها لتضاعف له إذا كان نسيبا ، وحكمتْ بما قام عندها مَقَام النُّبوت ، وأمرته أن يبدأ بخدمة أهل البيت [فإن] لازمها لديها مقدّمٌ على البيوت \_ مَن طَلَع شهابُ فضله من الشَّرَف السُّنِّيِّ في أكرم أُفِّق ، وأحاطتْ به أسبابُ السُّوِّدَد من ســـاثر الوجُوه إحاطةَ الطُّوقِ بِالْعُنْقِ ؛ وزانَ الشَّرفِ بالسُّؤدَد والعـلمَ بالعمَل ، والرياســـةَ باللطف فاختارتُه المناصبُ وآختالتُ به الدُّوَل، وتقــدّم بنَفْسه وَنَفَاســـة أصله فكان شَوْطُ من تقدَّمَه وراء خَطْوه وهو يمشي على مَهَل ؛ وٱصطفَتْه الدولةُ القاهرةُ لنَفْسها فتمسَّك من المُوالاة بأوْتَق أسبابها؛ واعتمدَتْ عليه في بَثِّ نعَمها، وبَعْث كَرمها، فعرّف في ذٰلك الأمورَ من وجهها وأتّى البيوتَ من أبوابها ؛ وحَمَدَتْ وَفُودُ أبوابنـــا العالية لحسن سَيْرته في إكرامهم الشُّرَىٰ، وٱكتفَتْ [ حتى ] مع تَرْك الكرامة إليهم بَتَشاشة وجهه التي هي خَيْر من القرَىٰ؛ وصان البُيوتَ عن الإقواء بتدبيره الذي هو من موادِّ الأرزاق، وزاد الحواصلَ بتثميره مع كَثْرة الكُلُّف التي لو حاكَتْهــــ الغائمُ لأمْسكَتْ خَشْيةَ الإنفاق .

ولماكان فلان هو الذي تُلِيت مناقب بيته الطاهر، وجُليت مفاخِر أصله الزاهر، وجُليت مفاخِر أصله الزاهر، وتجلت بشَرَف خلاله خِلالُ الشَّرف التي تركها الأقلُ الآخر؛ وكان مشهد الإمام السيد الحسين آبن أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليهما السلام بالقاهرة المحروسة بُقْعة هي منتجع الرحمه ، ومَظنة إجابة الأمَّة، وروضة من شُرِّفت بانتقاله إليها ، وتربة شهيد الزهراء صلوات الله على أبيها وعليها ؛ وبه الآن [من] رواتب القرابات ووظائف العلوم وجهات الخير ما يَحتاج إلى آختيار من يُجُل النظر، فيه ،

ويسلُك تَبْج سَلَمه فى الإعراض عن عَرَض الدنيا ويَقْتَفِيه ــ رأينا أن نختار الذلك من آختزاه لانفُسنا فكان الكُفُّ الكريم ، وآختَرْناه لمصالحينا فحـبَرَا منه الحفيظ العليم، وإن نُقسدتم مُهِمَّ ذلك البيتِ على مُهِمَّ بيوتنا فإنَّ حقوق آل بيتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم أحقُّ بالتعظيم .

فلذلك رسم بالأمر الشريف ـ لا زالتُ مكارمُه بتقريب دَوي القُرْبي جَديره ، ومراسيمه على إقدار دَوي التُربي على مايجب قديره ، ـ أن فتوضَ إليه النظرُ على مشهد الإمام الحسين آبن أمير المؤمنسين على بن أبي طالب عليهما السلام بالقاهرة المحروسة ، على قاعدة من تقدَّمه في ذلك ، بالمعلوم الشاهد به ديوانُ الوقف : لما قدَمناه من أسباب رجَّعته لذلك ، وبيناه من أمور أوضَحَتْ في آختيارنا له المَسَالك ؛ ومَنْ أولى منه بهذه الربّه التي شهدَتْ له باستحقاقها مناصِبهُ ومَنَاسِهُ ، أو أقدرُ منه على أمشال هذه الوظيفة وقد أقرتُ بكاله وكرم خلاله مراتبُ الباب الشريف ووواتبُهه .

فليُمْعن النظرَ في مباشرة أوقاف هـذه البُقعة المباركة مُطْهِوا ثمرة تفويضها إليه، مبيّنا نتيجة تعرَّضِها له وعَرْضها عليه ، منبّها على سِرّ التوفيق فيا وضَع أمُها من مقاليد أمريها في يدّيه ، عبّهذا في تمييز أموال الوقف من كل كاتب[حديث]، موضَّعا من شفقة الولد [على] مائسيب إلى الوالد ما شهِدْت به في حقّها الأحاديث، سالكا من خدمة ذلك المشمد ما يشهد له به خدا عند جدِّه، ناشرا من ... ... الواء فضلي وفعه في الحقيقة وفع تجده ؛ وليلْحَظُ تلك المصالح بنظره الذي يَزِيد أموالهَلَ تشميرًا، ورباعَها تعميرًا، وحواصلها تمييزًا وتوفيرًا، وارجُ أيَّا السيد الشريف

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل ولعله '' من عنايته به لواء الخ'' .

عند الله تعالىٰ بذلك عن كل حسنة عشرا إن ذلك [كان ] على الله يسيرا . وصُن مابيك عن شوائب الأدناس : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُدُهِبَ عَنْكُمُ الرَّحْسَ أَهْلَ البَيْت ويُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرا ﴾ . وقد خَبْرًا من سبرتك وسريرتك مالا تحتاج أن نزداد به خُبْرًا ، ولا أن نبكوة بعد ماسَلَق مرَّة أنحرى ؛ ولك . يُذَكِّوك بتقوى الله التي أنت بها متّصف ، وبورجودها فيك معروفٌ وبُوجُوبها عليك تعترف؛ فقدَّمُها بين يدَيْك ، والجملُها المُمْدة فها اعتمدُنا فيه عليك ؛ إن شاء الله تعالىٰ .

#### المرتبة الثالث\_\_\_ة

( من الوظائف الدينية ما يُكتب فى قطع العادة الصغير، مفتتحا و «رُسم بالأسر الشريف »)

وهو لمن كانت رتبتُـه مجلس القاضى، ورُجَّـا كُتِب فيــه بالسامى بفــيرياء لمن قُصِد تعظيمُه وهو قليــلُّ، وبه يُكتَب لأرباب الوظائف الصِّغَار من الخُطَبـاء ، والمدرِّسين، ونَظَّار الأوقاف، وغيرهم ممن لاينحِصُرُكثةً .

وهذه نسخةُ توقيع بنظر البِيهارَسْتَان العتِيق الذي رَبَّبه السلطانُ صَلاحُ الدين «يوسُف بن أيُّوب» في بعض قاعات قَصْر الفاطميِّين، وهي :

رُسِم بالأمر الشريف ـ لا زالَت أيَّامهُ تُفيد عَلَاه ، وتستخدِم أكفاء ، وتُشفى ملايِس النَّماء على كلَّ على فتكُسُوه بَهْجةً وبَهاء ـ أن يستقِرَ فلان فى نَظَر البيارسَتان الصَّلَاحى بالقاهرة المحروسة ، بالمعلوم الشاهـد به الدِّيوان المعمورُ إلىٰ آخر وَقْت ، لكَّفاءته التي آشتهر ذكُوها ، وأمانته التي صَدِّق خَبَرُها خُبُرُها ، وزاهيته التي أضحىٰ بها

علَّ النفس فغدًا بكل ثناء مليًا ، ورياسِتِه التي أحلَّتْ قَدْرَهُ أسمىٰ رتبةٍ فلا غروَ أَنْ يكونس «عليًا» .

فليباشر نظرَ البِيهارَسْتان المذكور مباشرة يظهر بها آنتفاعُه ، وتَحَـيَّز بها أوضاعُه ، ويَضَـيِّز بها أوضاعُه ، ويَشَحِل السان حاله عند حُسْن نظره وجميسل تصرَّفه : الآرَ كَا بَدَا صَلاحى ، ويقول السان حاله عند حُسْن نظره وجميسل تصرَّفه : الآرَ كَا بَدَا صَلاحى ؛ وليجعل هِمَّته مصروفة إلى ضَـبْط مقْبُوضه ومصروفة ، ويُظهِر نهضَته المعروفة بتشهر رَبَّعه حتى نتضاعفَ موادَّ معروفه ، ويراح مصالح حاله في تنيته ويلاحظ أحوالَ مَنْ فيه ملاحظة تُذهب عنهم الباس، ويراع مصالح حاله في تنيته وتركيته حتى لا يزالَ منه شرابُ مختلفٌ ألوانُه فيه شِفاء للناس؛ وليتناول المعلوم وتركيته حتى لا يزالَ منه شرابُ مختلفٌ ألوانُه فيه شِفاء للناس؛ وليتناول المعلوم الشاهدَ به الدِّيوانُ المعمور من آستقبال تاريخه بعد الحط الشريف أعلاه .

وَآعلم أنَّ من تواقيع أرباب الوظائف الدينية مايكتب فى هيئة أوراق الطريق، أوعلىٰ ظهور القصِّص، وقد تقدّم .

### وهذه نسخة توقيع بالتحدّث في وقف :

رُسِمَ بالأمر الشريف العالى المؤلّوي السلطانيّ المُلكئ الفلانيّ أعلاه الله تعالىٰ وشرّفه، وأنفذه وصرَّفه أن يستقرّ القاضى فلانُ الدين فلان فالتحدُّث فى الوقف الفلانيّ ، بما لذلك من المعلوم الشاهدِ به كتابُ الوقف ، فلبعتَمِدْ هـذا المرسوم الشريف كلُّ واقف عليه ، ويعمَلُ بحسّيه و بمقتضاه ، بعـد ألخط الشريف ، إن شاء الله تعالىٰ .

#### الضرب الشالث

(من الولايات بالحضرة السلطانية بالديار المصرية ـــ الوظائفُ الديوانية) وهر عا! طمقتر : :

الطبقية الأولن

(أربابُ التقاليد، في قطع الثلثين ممن يُكتب له «الجنابُ العالى» وفيها وظيفتار )

الوظيف\_\_\_ة الأولى

( الوزارة ، إذا كان متولِّيها من أرباب الأقلام ، كما هو الغالِبُ )

وقد تقدّم فى الكلام على ترتبب وظائف الديار المصرية تَقْد عن وتمسّاك الأبصار" أن رَبّا ثانى السلطان لو أُنصف وعُرف حقَّه ، إلا أنها لما حدَّتْ عليها النيابة ، تأثّرتْ وقعد بها مكانمًا حتَّى صار المتحدَّثُ فيها كناظر المال ، لايتحدَّى النيابة ، تأثّرتْ وقعد بها مكانمًا حتَّى صار المتحدَّثُ فيها كناظر المال ، لايتحدَّى الحديثُ فيسه ولا يتَّسع له فى التصرُّف بَجَال ، ولا تمتد يدُه فى الولاية والمزّل لتطلَّع السلطان إلى الإحاطة بجرّيان الأحوال فى الولاية والعزل ، وقد تقدّم ذكر القابه مستوفاة فى الكلام على المقدمة الولايات فى الطَّرف الأول من هذا الفصل ، والكلام على التقاليد ،

وهذه نسخة تقليمًا. بالوزارة ، كُتيب بها للصاحب « بهاء الدين بن حَنّاً » . من إنشاء القاضي محيى الدين بن عبد الظاهر ، وهي :

الحمدُ لله الذى وهَبَ لهذه الدولة القاهرةِ من لدنْه وليًّا، وجعل مكارنَ سرِّها وشَدِّ أَزْرِها عليًّا، ورضَى لهــا من لم يزل عند ربَّه مَرْضيًّا . لمحمَّده علىٰ لُطُفه الذى أمسىٰ بِنَا حَفِيّا، ونشكُره علىٰ أن جعل دولتنا جنَّــةً أورَث تدبيرها من عبادِه مَنْ كان تَقِيًّا ؛ ونشمهد أن لا إله إلا الله وحدَّه لا شريكَ له شهادةً تُسبَّح بهــا بُكُرَّة وعشيًا ، ونصلًى علىٰ سيدنا عجد الذى آناه اللهُ الكتَّابَ وجعله نبِيًّا ، صلى الله عليه وعلىٰ آله وصحَّبه صلاةً نتَّجِع بها صراطًا سوِيًّا .

وبعــدُ، فإنَّ أولىٰ ما تنَغَّمتْ ألسنةُ الأقلامِ بتلاوة سُوَره، وتنعَّمتْ أفواهُ المحارِر بالاستمداد لتسطير سيَّره؛ وتناجَت الكرامُ الكاتبونَ بْشُكْر مجمَله ومفَصَّله، وتناشَدت الُّواة بحُسْن لَسَـنِه وترتَّمت الحُداةُ بطِيبِ غَنَله ؛ وتهــادتِ الإقاليمُ تُحَفَّ معَجَّله ومؤجَّله، وعنَتْ وجوهُ المَهَارق لصُعُودكَلمه الطيِّب ورَفْع صالح عَمَله \_ ماكان فيه شَكُّرُ لنعمة تَمُنُّهَا عَلَىٰ الدولة سعادةُ جُدُودها وحُظُوظها، وإفادةُ مَصُونها ومحفُوظها، وإرادةُ مرمُوقها بحُسن الاستيداع وملْحُوظها؛ وحمدُّ لمنْحة أفاءَتْها بركاتُ أحسلَتْ المُملكة الشريفة مَآلا ، وقرَّبتْ لها مَنالا ، وأصلحت لها أحوالا ، وكاثرتُ مَــدَدَ البحر فكلَّما أَجْرَىٰ ذاكَ ماءً أجرت هي مالًا ؛ وإن ضَنَّت السُّحُبِ أنشأتْ هي سُحُبا، وإن قيل - بشُحِّ سَيْحنا \_ : رَوْنَقُ الأرض ذَهَبَ، عَوْضَتْ عنه ذَهَبَا، كَمْ لِمَا فِىالوجودِ مِن كُرِّم وكرامَه، وفي الوجوهِ مِن وُسومٍ ووَسَامِه؛ كَمْ أُحَيَّتْ مُهَجًا، وكم جعلَتْ للدولة من أمْرها تَخْرَجا ؛ وكم وسَّعتْ أملا ، وكم تركَّتْ صدْرَ الحَزْن سَهُلا، وَكُمْ تَرَكَتَ صَــدُر الخزائن ضَيِّقا حَرَجا؛ كم ٱستخدَمَتْ جَيش تَهَجُّد في بَطْن الليل، وجيشَ جهادِ على ظُهور الخيل؛ وكم أنفقَتْ في واقفٍ في قَلْب بين صفُوف الحروب، وفي واقف في صفُّوف المساجد من أصحاب القُلُوب ، كم سبيل يَسَّرت، وسُمعودٍ كَثَّرت ؛ وكم مخاوفَ أدبرتْ حين درَّت ، وكم آثارِ في البلاد والعباد آثرَتْ وأثرَّت ، وكم وافتْ ووَفَّت؛ وكم كفَتْ وكفِّت، وكم أعفَتْ وعَفَت وعَفَّت، وكم بها موازِينُ للا ولياء مَقُلت وموازينُ للا عداء خَفَّت ، كم أَحْرَتْ مرب وُقُوف ،

وَكُمُ عُرِفَتْ بَمُووف ؛ كم بيوت عبادة صاحبُ هذه البركات هو محرابًا ، وسماء جُودٍ هو سَعابُها وسماء بلا المساجد في الحنادس ، هو سعابُها ومعادلة والأيامُ على تهديد لعيادة الفُقراء وحُضور الجنائز و زيارة القبورالدوارس ؛ يَكتَنَّ نَعت جَناج عَدْله الظاعنُ والمُقِيم ، وتَشْكُر مَبارَّه يثربُ وزمزَمُ ومكَّدُ والحَطِيم ؛ كم عَمْتُ سُنَى تفقّداته ونوافلُه ، وكم مَرَّتْ صدَقاتُه بالوادى \_ فَسَّح الله في مُدته \_ فاتنت عليه إرامِله ؛ ما زار الشام إلا أغناه عرب مِنَّة المطر ، ولا صحيب سلطانه في سفر إلا قال : فِيم الصاحبُ في السَّفَر والحَصَر .

ولما كان المنفردُ بهدنه البركاتِ هو واحدُ الوجُود ، ومَنْ لا يُشاركه في المَزَايا شريكُ وإنَّ الليالي بإيجاد مشله غيُر وَلُود؛ وهو الذي لو لم تُسمّه قال سامع هذه المناقب : هذا الموصّوف، عند الله وعند خلقه معروف؛ وهذا الممكوح، باكثرَ من هذه الممادح والمحامد من ربه ممكوح وتمنوح ؛ وهذا المنعوتُ بذلك، قد نعتتُه باكثر من هذه المنادح والمحامد من ربه ممكوح وتمنوح اليذاذا، فلا يعتقد خاطبُ ولاكاتب أنه وفي جلالته بعض حقّها فإنه أشرف من هذا؛ وإذا كان ولا بدّ للمَادح أن تجول، وللقلم أن يقُول ؛ فتلك بركاتُ المجلس العالى، الصاحبيّ ، السيديّ ، الوَرَعيّ ، الوَرعيّ ، الوريت ، العالمية ، المالميّ ، الممادح أن المونيّ ، المونية ، المالميّ ، المالميّ ، المماديّ ، المباتيّ ، المباتيّ ، المباتيّ ، المباتيّ ، المباتية ، المباتيّ المباتيّ ، المباتيّ

فتُرَدْد، أو بمنزلة سجلات فى كل حين بها يُحُكم وفيها يُشْهَد؛ حتى لتناقل ثبوتَه الأيامُ والليالى، ولا يخلوجيدُ دولة من أنه يكون الحالى بحـا لَهُ من فاخر اللآلى.

فلذلك خرج الأمرُ العسالي ــ لا بَرح يُكْسب بهاءَ الدين المحمديّ أتَمَّ الأنوار، ` ولا بَرِحت مراسمُه تزهُو من قلم مَنَفِّذه بذى الفقر وذى الفَقَار ــ أن يضَمَّن هــذا التقليــ للشريف بالوزارة التـــامة، العامَّة؛ الشاملة، الكاملة: من المآثر الشريفة الصاحبية، البهاثية؛ أحسنَ التضمين، وأن يُنشر منها مايَّتَلِقَّ رايتَه كلُّ رَبِّ سيف وقلَم باليمن؛ وأن يُعْلِم كَاقَّةُ الناس ومن تضُمُّه طاعةُ هــذه الدولة ومُلكُها وسلُّكُها من مَلك وأمير، وكلُّ مدينة ذات منبر وسرير؛ وكلُّ من جمَّتُه الأقالمُ من نُواب سلطنه، وذى طاعة مُذَّعنه ؛ وأصحاب عقد وحَلٌّ ، وظَعْن وحَلٌّ ؛ وذى جُنُود وخُشُود ، ورافعي أعلام وبُنُود ؛ وكلِّ راجٍ ورعيه، وكل مر\_ ينظر في الأمور الشرعيه؛ وكلِّ صاحب علم وتدريس، وتهليل وتقديس؛ وكلِّ من يدخُل في حكم هذه الدولة الغالبة من شُمُوسِها المضيئة، وبُدُورِها المُنيرة وشُهُبها الثاقبة، في المالك المصريَّة ، والنُّوسِّــة ، والساحليَّة ، والكَّركيَّة ، والشُّوبكيَّة ، والشاميُّــة ، والحَلبية ، وما يتداخَلُ بينَ ذٰلك، من تُغُور وحُصُون وممــالك \_ أنَّ القَلَم المبارَك الصاحى الَهَائَىٰ في جميع هذه الممالك مَهْسُوط، وأمْرَ تدبيرها به مَنُوط، ورعايةَ شفقَته لها تَحُوط؛ وله النظرُ في أحوالها، وأموالهـا؛ وإليه أمرُ قَوانينها، ودواوينها، وتُكَّأبها، وحُسَّابِها؛ ومَرَاتبِها، ورَوَاتِبها؛ وتصريفها، ومَصْروفها؛ وإليه التولية والصَّرْف، و إلىٰ تقدُّمه البدلُ والنعتُ والتوكيــدُ والعَطْف؛ فهو صاحبُ الرُّتبــة التي لا يُحلُّها سواه وسوى من هو مرتضيه ، من السادة الوزراء بَنِيــه ، وما سمَّينا غيْرَهَ وغيْرَهَم

بالشُّحُوبيــة فليحذر من يُصاطِبُ غيَّه [ و ] غيرهم بها أو يُسمِّيه؛ فكما كان والدُنا الشهيدُ رحمه الله يخاطبه بالوالد قد خاطَبناه بذلك وخَطَبناه ، وما عدَّلْنا عر. ذْلك بِل عَدَلْنا لأنه ما ظَلَم مَنْ أَشَـبَهَ أَباه ؛ فمنزلتُه لاتُسامىٰ ولا تُسام ، ومكاتَّتُـه لا تُرامىٰ ولا تُرام ؛ فمن قَدَح في سيادته من حُسَّاده زنادَ قَدْجٍ أُحْرَقَ بشَرَر شَرِّه ، ومَّنْ ركب إلىٰ جَلَالته ، ثَبَجَ سُوء أُغْرِق في جُوه ، ومن فَتَل لسعادته ، حَبْل كيد فإنما فَتَلَهَ مُبْرِمُه لَنَحْرِه ؛ فلتأزَّم الألســنةُ والأقلامُ والاقدامُ في خدْمتِه أحسنَ الآداب، وليقُل المتردَّدون : حطَّةٌ إذا دخُلُوا الباب؛ ولا يغرَّنهم فركُ تواضُعه لدينه وتَقْواه ، فمن تأدَّب معه تأدَّب مَعَنا ومن تأدَّب مَعَنا تأدَّبَ مع الله . ولِيُتُّلَ هـــذا التقليدُ علىٰ رُءُوسِ الأشهاد، وتُنْسَخ نُسْخَتُه حتَّى تتناقلها الأمصارُ والبلاد ؛ فهو حجَّتنا على من سِّميناه خصُوصا ومن يدْخُل في ذلك بطريق العُمُوم ، فليعمَلُوا فيه بالنص والقياس والاستنباط والمفهوم؛ والله يَزيد المجلس الصاحيُّ الوزيريُّ البهائيُّ ســيدَ الوزراء مر فضله، ويُبقيه لغاب هذه الدولة يضُونُه لِشبَّله كما صانه لأسَده من قَبَّله، ويمتِّع بنيتـــه الصالحة التي يحسُنُ بها \_ إن شاء الله \_ نَمــاءُ الفرع كما حَسُن نمــاءُ أصله، بمنَّه وكرمه! .



وهذه نسـخة تقليد بالوزارة ، كُتِب به للصاحب تاج الدين محمِد بنِ فحر الدين آبن الصاحبِ بَهاءِ الدين علِّ بن حَنَّا، فى ربيع الأقول سنَة ثلاث وتسعين وسِمَّائة ، من إنشاء المولىٰ شِماب الدين محمودِ الحلمِّيّ ، تعمده الله برحمته ، وهى :

<sup>(</sup>١) فى التعبير بالصحوبية تسامح فى العربية .

الحمد لله مكمِّلُ شرف الوزارة بطَّلعة تاجِها، ومشرِّف قَدْرِها بَمْنُ كُشْرَق عليها أَشِعَة سعدِه المِن تَلقَّته بعد الجَفَاء فَ مُطَلَّل سُرورِها وَسُولً آبِهاجها، ورافع لواء بحدِها بمن تلقَّته بعد الجَفَاء فَ مُحَلَّل سُرورِها وسُولً آبِهاجها، وتَعَلَّتْ بعد العَظَل منجواهم مَفاخِره بما تَتَرَيَّنُ عَقُود السَّعود بازْدواجها، ورَفَل من آنسابها لها أَبَّة بَهائه بما يودَّ ذَهَ الأصيل لوامَّتَرَج بسُلُوكِ آنَيساجها؛ الذي شيَّد قواعد هذه المرتبة السنيَّة في أيَّامنا وجدّدها، وبعت لهمان عَمْدة على المُنتاع المؤدّلة في الله على المُنتاق إلى من لا يُخْتَلَف في أنه صاحبُها، ورجَعَها المن من حَليَّة لهم نَانه صاحبُها، ورجَعَها المن من حَليَّة لهم نَانه صاحبُها، ورجَعَها المن من حَليَّة لهم نَانه صاحبُها، ورجَعَها

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نَقُربها سِرًا وعَلنَا ، ونَقَرْبها هذه العقيلة الجليلة عند من يُكْسُوها مَجْدُه رفعة وسَــنَا ، ويُلْيِسُ جَفْنَ الدَّهرِ عنها وسَنَا ؛ ونشهد أن عجدًا عبدُه ورسوله المخصوصُ بكل صاحب شهد الكتابُ والسنّةُ بفضله ، وقام بعضَهم بحُسن مُؤَاذَرته مَقامَ من شدّ اللهُ [به] عضدَ مَن سَالَة وزيرًا من أهله ؛ صلَّى الله عليه وعلىٰ آله وصَحْبه صدادةً لاتَقُرُب شمسها ، ولا يعزُب أَنْسُها ، ولا يَتَفاوتُ في المُحافظة عليها مَذُها وأَسْهها ؛ وسلَّم تسليا كثيرا .

أما بعدُ، فإنَّ أوْلَىٰ من خَطَبَت بحمده الأقلام، وَافَتَتَحت به الدولةُ التي البَسمت بنسيمها تُفُورُ الأيام؛ وودِّت مسكةُ الليل لو مازجَتْ أنفاسَــه، وأمَّل بياضُ النهار لواْخذ من غيرسمة عوضَ ورق الوَرق فِرطاسَه؛ وتحاشدت النجوم لتنتَّسق فيسلك معانيــه وطارتُ بذكره في الآفاق أنباء السُّـعود، وحكمت الجُــدُود بأنه في آقتبال إقباله نهايةُ الآباء وغايةُ الحُدُود ؛ وآفتَرْت به تُغور الهالك عن أحسَن الدُّرِّ النَّضيد ، وَسَرَتْ بِذَكُرِهِ رِفَاقُ الآفاق فَفَى كُلِّ ناد مُناد وَفَ كُلِّ بَرِّ بَرِيدٍ ، وآختالتْ به أعطافُ الدولة القاهرة فأوتُ من الرأى السَّديد إلىٰ كلِّ ركن شديد، ونطق به العدلُ والحقُّ غَرَس الظُّلم وما يُبِـدئُ الباطلُ وما يُعيد، وحرتْ به أقدارُ ذَوى الرُّتَب على أجمــل مَناهجِها فامًّا أهــل العدل فيُقرَّبون نجيًّا وأما أهــل الظُّلم فأُولَئــكَ يُنَادَوْنَ منْ مكان بَعيد، وبدَّتْ به وجوهُ المصالح سـافرةً بعد الحِجَاب، بارزةً بعد طُول الأنتقال إلىٰ الإنتِقاب، داخلةً بوفُود المحامد من كلِّ باب، إلا الظُّلمَ فإنه بحمد الله قد سُدّ ذلك الباب . وأقرّ منصِبُ الوزارة الشريفة أنّا أعَدْنا به الحقّ إلى نِصابه ،وردَّدْناه إلىٰ من هو أَوْلَىٰ به بعد آغتصابه، وألبَسْناه من بَهْجة أيَّامنا تاجًا رَدَّ عليــه عزًّا لاتظمَع يَدُ الذَّهَبِ فِي آنتزاعه عنه ولا آستلابه؛ وتقليدَه لمن يودُّ الفرقَدُ لو عُقد به إكليلُه ، ويتمَّى الطُّرْفُ لو أَدَرَكَ غاية تَجْــده و إن رجع وهو حسيرُ البصرَكَليلُهُ ؛ وتفويضَ ذلك إلىٰ من كان له وهو في يَد غيره، ومَنْ به وببيته تمهَّدت قواعدُه فمــا كان فيه من خير فهو من سَيرتِهم وماكانب من شَرِّ فن قِبَل الْمُقَصِّر من عِثَارهم في سَيْره ؛ وما أحدث فيمه من ظُلم فهو منه بُرَاء إذْ إثم ذلك على من اَحتَرَأَ عليه ، وما أُحْرى به من معروف فإلىٰ طريقهم منسوبٌ وإن تَلَبُّس منه بمـــا لم يُعْطَ مَنْ نُسب إليه؛ وما خلا منهم هذا الدَّستُ الكريم إلا وهم بالأولَويَّة في صَدْره الجلوس، ولا تصدَّىٰ غيرُهم لتعاطيه إلا وأقبلَتْ عليه في أيَّامه الجُسوم وعِلْية النُّفُوس .

ولذلك لمَّـاكانتُ هـذه الدولةُ القاهرة مفتَتَحة بالبركات أيَّامُها، ماضيةٌ بكَفَّـ الظلم ونَشر العدل سُيُوفها وأقلامُها، مستخِلةٌ بالارزاق سُحُبُ فضلها التي لايُقْلِـع غمامُها.. آفتضت الآراءُ الشريفة آختيارَ خيرِ صاحبٍ يُعين على الحق بآرائه، ويجَلَّ المُستَ بهجيّه و كَوَائه، ويجَلَّ الجوانح لارتوى من مائه ؛ وكان المجلس السالى، الصاحبيَّ، الوزيريُّ، التاجيّ : أدام الله تعمله ، ورَحِم سلّقه، هو المخطوب انضله ، والمطلوب لحسفا النَّست الذي تعين له دون الأكفاء وإن لم يكن غيراهله من أهله ؛ ومازال يشتوف إليه تشوّف البُروج إلى نُجُوم السَّعود، ويتطلّع إلى مُجيَّاه الذي هو كنور الشمس في الدُّنُو وَكَسَلِّها في الشَّعود، والآراءُ تُقام منها جُدودٌ لناتِيده وحُشُود لنصره ، والأموالُ تُحَلَّ منها إلى خَرائيه باشبة بوج البحر في الحُشر دُونَ حَصْره .

فلذلك رسم بالأمر الشريف \_ضاعف الله مواهِبَه العَمِيمه ، وكِمَّل جَلالَ دولتِه بتفويض أمُورِها إلىٰ ذَوِي الأصول العربية والبُيوتِ القديمه \_ أن تُحكِّل منه هـذه الرتبةُ العلية بما حَلَّى به الدِّين، وتُعقَدَ له رايةُ فضلِها المَّيْن؛ ليتلقَّاها شرقًا وخَرْبا، ويُعدَّدًا وقربا ، وبَرًّا وبحرا ، وشامًا ومِصْرا، ويُحكِّل حِلَاه عِلْمٌ وَعَلَم، وســيْف وقلَم؛ ومَبَرَّوسرير، ومامورٌ وامير .

ظيناتى أمره بالطاعة كلَّ مؤمر بأمرنا الشريف، جارٍ في طاعتنا المفروضة بين بَيَان التقليد وعِنَان التصريف ، وليبادر الخاليم بأقلامه المباركه ، ويميض القواعد على ماتراه آراؤه المنزهة عن المنازعة في الأمر والمشاركه ، وليمشركلمة الممدل التي أمر الله بإضافة الإحسان إليها ، ويُميث بدّع الظلم فإنَّ الله يشكّره على تلك الإمانة ويحدَّه عليها ، ويسمَّل رزق الصدفات، ووظائف القُرُبات، فإن ذلك من أجلِّ ما قدَّمة [الطائفة] الصالحة بين يَديها ، وليكثير بذلك جنود الليل فإنها الاتطيش سهامها ، ويتوق من مُحارَبتها بظَمل فإنّه الايداوي بارُق سيمامها ، وليعوّذ بتماثم التسيد

مواهَبَنا فإنَّ تمام النعمة تمَّ اثُمُها ؛ وليطاق قلمَة في البَسْط والقبض وليُعِدْ بتدبيره على هـذا المنصب الشريف بهجتة ، ويتغلَّس ذمَّنا من الماتم وذِمَّته ؛ وليعلَّم أنَّ أمور المملكة عن شوائب الظَّلم حرمته ، ويخلَّس ذمَّنا من الماتم وذِمَّته ؛ وليعلَّم أنَّ أمور المملكة الشريفة مَنُوطةً بارائهِ وأحكامه ، مضبوطةً باقواله وأقلامه ؛ فليجعل فِكَرَه مراةً بمنافوعيه صُورَها ، ويُقم آراء مُحُفا تَتُلولدَ به سُورَها ؛ ويأمُ النواب بما يراه من المائم والمباد الرَّقُد الرَّعايا في مهاد مصالحنا ليُلبُّوه سامعين ، ويُسهر جَفْنه في مصالح اليلاد والعباد الرَّقُد الرَّعايا في مهاد الأمن وا عين ؛ ويعضَّد الشريعة المطهّرة بتنفيذ أحكامها ، وإعلاء أعلامها ؛ وإظهار أنوارها ، وإقامة مارفعه الله من مَنازها ؛ ولا يقبل فيأمور مباشرتها بالممالك الشريفة عن آرائه ، ولا يُمِنى فيها عَنْ لا ولا يولايةً إلا بعد تتَبعُه الواجبَ في ذلك الشريفة عن آرائه ، ولا يُعمِنى فيها عَنْ لا ولا يولايةً إلا بعد تتَبعُه الواجبَ في ذلك واعتمان في أمور مباشرتها المنابك وعليه يُمول في أصطلاحها لا يقرادها فيه وآجتاعها ؛ فليفعل في ذلك ما هو عليه وعيد . الثناء جدير، وليعتصِم بالله في أموره فإنّه نِهُم الولي ونِهُم النصير ؛ إن شاء الله تعالى .



وهــذه نسخة تقليد بالوزارة ، كُتيب به للصاحب ضياء الدير... بالاستمرار على الوزارة ، . من إنشاء الشيخ شهاب الدين محمود الحلميّ :

الحمد لله الذى شَدَّ أَزْر مُلْكِمًا الشريف، بن أضاء فى أَفْق الدِّين علمُهُ ، وشــيَّد قواعدَ عدْلِنا النِّيف، بمن أعْلَتْ منارَ الحق آياتُه فى أحكام المــالك وحِلْمُه، ووطَّد أركانَ دولتنا القــاهـرة بمن يفعل فى فكاية أعداء الله فعلَّ الحرب العَوَّان ســلْمُهُ ، وأجرى الأرزاق فى أيَّامنا الزاهرةِ على يَدِ من كَفَّت أقلامُهُ كُفَّ الحسوادث فلا عُدْوات يَشْقى الحَمْدُ مَن الكَفَّ الحَمْدُ اللهُ عَدْوات بَالكَا المحروسة بَاراء مَنْ إن صَرَف إلىٰ نكاية أعداء الله حَدَّ براعِه لم يَنْبُ موقِعُه ولم يَعْفُ كَنْهُ، و إن صرفه في حماية نضر لم يُشْمَ برقُه ولم يَدِق بالوهم ظُلُهُه ، وإن حمى جانِبَ إقليم عزَّ على الإيام تَلُّ عُروشِ ما حَماه وَشَمْهُ ، وإن أرهفَه لذَبَّ عن دين الله راعتْ عدو الدين منه يقطنُه وسلمةً عليه حُمْله .

نحمده علىٰ تِمَعه التي زانتُ أسنىٰ مناصبِ الدنيا فى أيَّامنا الزاهريّة بضياءِ الدِّين ، وأعلَّتُ أقدارَ الرُّتِ المُلْيا بتصرُّفها بآراء من أصبح عِلْمُتُ عَلَمَا للتَّفينِ وحَمَّلُهُ سَنَا للقندين، وبُقِّرت ينايِيحُ الأرزاق فى دولتنا القاهرةِ بيّدِ من أغْنىٰ بيدنا المعتَّفيز وقَعَ بَمَهاتِنا المعتدين .

ونشهد أن لا إلّه إلا الله وحده لا شريك له شهادة أعاد يُمنّها على سَمْع المنابر من نُموتِ ما فقد، وفوض اعتناؤنا مصالح أهلها أمورَهم إلى أكمل من انتقل لن التأييد من ذخائر العلماء وأفضل من انتقل بن التأييد من ذخائر العلماء وأفضل من انتقد ، ونشهد أن مجدا عبد أه وروله الذى أقامنا الله للذّب عن أمّنه، وجلا بنُور جهادِنا لأعدائه عن قلب كل مؤهن ما أظله من عَمّه وران عليه من عُمّته، وعقدنا من أثمة عليه وعلى آله وقعبه الذين منهم من فاز بسَبْقِه، وحاز بتصديقه بازمّته ، وطن بتعديقه عن عُرفه ، وأخته من خلّه ؛ وحاز بتصديقه عدم من السبطان يُنكّب عن عُرفه ، ونطق من الصواب بما نزل الله ثُو الحكيمُ على كان الشيطان يُنكّب عن عُرفه ، ونطق من الصواب بما نزل الله ثُو الحكيمُ على وقفه ، ومنهم من قابل المعتمن

برِفَقِه وقَيْل شهِيدًا على حَقِّه ، وكانت ملائكةُ الرحمن تستَحْي من خُلُقه الكريم وكرم خُلُقه ، وكان سيْفَه من كل مُلْمِد وكرم خُلُقِه ، ومنهم من طلع [لا]مع نُور الإيمان من أَفْقه ، وكان سيْفَه من كل مُلْمِد في دين الله بمشابة فِلادةٍ عُنْقه ، وطلق الدنيا تورَّعا عنها وبيده مفاتيحُ ما بَسَـط الله الدَّمَّة من رَزْقه ؛ صلاةً يُقيم الإيمانُ ، فوضَها ، ويملأ بها الإيقانُ ، طُولَ البسيطة وعَمْرَضَها ، وتُرَبِّن كواكبُ ذِكرها ومواكِبُ تَصْرِها سماءَ الدنيا وأرضَها ؛ وسلمَّ تسلماكنيرا .

أما بعــدُ ، فإنَّ أوْلَىٰ من رُقمت لأعطاف فَضْله حُلَل الكلام، ونُظمت لأجياد ذكره فرائدُ المَعاني المستخرجةُ من بحار الفكْر علىٰ أَلْسنة الأقلام؛ ووُشِّحت التقاليد من مناقبه بما هو أحسنُ من ٱتِّساق الدَّراريِّ علىٰ هالات البُدور، وجُلِّي علىٰ المَسَامع مفاخرُه بمـا هو أبهىٰ من النُّور في العيون! وأحلىٰ من الأمن في القُلُوب! وأوقعُ من الشِّفاء في الصُّدُور ، وأُطلعَ في أَفْق الطروس من أوصافه شمسٌ أسفَر بأنواع العلوم ضياؤُها ، وأَنْشئت في أثناء السيطور من نمّت مآثره سُحَبُّ إذا قابلتُها وجُوه الحَيا سترها بُحُرْرة البَّرْق حَياقُها؛ وأودعت المَهارق منذكُر خلاله لُطُّفا يَوَدُّ ذهبُ الأصيل لو ناب عن أنَّقاسها، ومُنحت صدُّورُ المعانى من معاليه طُرَقًا نُتَنَّى الرياضُ العواطرُ لو تَلَقَّتْ عن أنفاسها ... مر . سَمَت الوزارةُ بٱستقرارِها منه في مَعْدن الفضائل ، واتسمت منه بالصاحب الذي أعادت أيَّامُه ما فُقد من عَمَاسن السِّر الأوائل؛ وَٱبْنَسَمْتُ مَن عَلَوْمُهُ بِالْعَلَّامَةُ الذي نتفرَّعُ مِن أحكامُهُ أحكامُ الفروع ويتفَجَّر من تواقيعــه عُيون المسائل، وآتَّصفت من مَعْــدَلته بِالْمُنْصفِ الذي هَجِرِ في أيَّامه هجرَ الحَيْف والظُّلْم فالأوقاتُ في أيامه المباركة كلُّها أسحارٌ وأصائل؛ وأبتهجَتْ من إنْصافه بالعادل الذي سَمَّل على ذَوِي المطالِب حجــابَ بابه فلا يحتاجُ أن يُطْرَق بالشَّفاعات ولا أن يُستَفْتَح بالوسائل ، وأشرقتُ من مفاخِره بالكامل الذي حسُنتُ به حُلَل الثناء فكأنها آبتسامُ تُغور النُّور في أثناء الخمائل؛ فالعدُّل في أيَّامه كالإحسان شامل، والمعروف بأقلامه كالسُّمُّ المتكفِّلة برى الأرض الهــامِل، والظلمُ والإنصاف مفترقان منه بين العَدَم والوجود فلا يُرى بهذا آمرا ولا يُردُّ عن هذا آمل؛ قد أعطَىٰ دَسْتَ الوزارة الشريفة حَقَّه : فالأَقْدار بآياته مَرْفُوعه ، والمضارُّ بمقدّلته مَدْفُوعه، وكلمةُ المظلوم بإنصاف إنصاته مسمُوعه، وأسبابُ الخيرات بُحُسْن بيَّته لنيَّته الحسنة مجُمُوعه ؛ والأقالمُ بكَلَاءة أقلامه تَحُوطـه ، وأحوال الهلـكة بآرائه المشـــتملة على مصالحها مَنُوطه ؛ والتُّغُور بحُسْن تفقُّده مفتَّرَّةُ المَبَاسِم، مصُونة بإزاحةِ الأعذار عن مَرِّ الرِّياح النَّواسم ، آهلةُ النَّواحي بموالاة الْحَمُول التي لا تَزَل عيسُها بإدامة الشَّرِي داميَّةَ المَنكَ سِم ؛ والبلادُ بما نشَّرتْ أقلامُه من العَـدُل معمُوره ، والرَّعايا بمَـا بسطَتْ [يُدً] إحسانه من الإحسان مَغْمُوره ، وأربابُ التصرُّف بمـا تقتضيه أقلامُه عن الحَيْف منهيِّـةٌ وبالِّرْفق مأموره ، والأيدى بالأدْعيَــة الصالحة لأيَّامنـــا الزاهرة مرتَفعه، والرعيُّـةُ لتقلُّبها في مهَاد الأمْن والدَّعَة بالعَيْش منتفعه ؛ وبيوتُ الأموال آهلةً ؛ على كثرة الإنفاق، والغَلال متواصلَة ، مع التَوَقُّر على عمَارة البلاد ، والحُمُولُ متواليةٌ مع أمَّن من صدَرتْ عنهم علىٰ ما في أيْديهم من الطَّوارِف والتِّلاد ؛ والأمورُ بالتيقُّظ لها على سَعة الهالك مضَّبُوطه، والنُّقوس بالأمْن على ماهيَ عليه من التمـلِّي بالنُّم مغْبُوطه ؛ والمناصبُ مَصُونة بأكفامًا ، والمراتبُ آهلةُ بالأعيان الذين تنبَّهت لهم في أيَّامه عَبُونُ الحَظِّ بعد إغْفائها ؛ ومجالِسُ المعدَّلة حاليةً ، بأحكام سميرته المُنْصفه، ومواطنُ العملم عاليةً ، بمما يُملىٰ فيها من فوائده التي أتعَبَ السِمنة الأقلام ما فيها من صفّه .

ولما كان الحنابُ العالى ، الصاحيّ ، الوذيرى ، الضّيائيّ ، وزيرالهالك الشريفة ، هو الذي كَرُمت به مناسبُها ، وعظَمَت بالآنشاء إليه مَناصبُها ، وتَعلَّت بعلْمــه معاطفُها ، ونزلَتْ على حُكم حلْمه عوارفُ برِّها العميمةُ وعَوَاطفُها؛ و زهَّتْ بجواهر فضائله أجيادُها ، وآســتَوتْ في مَلابس حُلل المَسَرَّة به أيامُّها الزاهيــةُ وأعيادُها ؛ وأنارتْ بمعْدَلته ليساليها ، وأشرقَتْ بالانتظام في سخاُبْ إيالته لآليها ؛ فَكُمْ مِن أَقَالِهُمَ صَانَ قَلَمُهُ أَمُوالَهَا ، ومِمَـالكَ حَلَّى عَدُّلُهُ أَحَوَالَهَا ، وبلاد أعان تدبيرُه السُّحُب علىٰ رِّيِّها، وأعمال أبانَ عن ٱستغنائها بتأثيره عن منَّة الحَيَّا حسنُ مسمُّوعها ومرئيِّما؛ وأرزاق أدرِّها ، ورزَق أجراها علىٰ قواعد الإحسان وأقرَّها ؛ وجهات برُّ أعان وإقفيها عليها، وأسباب خير جعل أيَّامنا بإدامة فَتَحْهَا السابقة إلبها؛ وقَدَم سعامة أزالها وأزَمًّا، وكلمة حادثة أذَالهَا وأذَمَّك ؛ ووُجوه مَضَّة ردِّها سِــــــــــ المعْدَلة وصدَّها ، وأبواب ظُلم لا طاقةَ للرعيَّة بسُلوكها أغلَقَها بَيْنيٰ يُمنه وسَدِّها ؛ فدأَنِّهُ أن يُسَدِّد إلىٰ مقاتِل العِدا باتخاذ اليَد عند الفقراء سهامَ الليل التي لا تَصُدَّها الدُّروع ، وأن يجدِّدَ لأوليائنا من عوارف آلائنا أخْلاف برّ تَرْوى الآمالَ وهي حافلةُ الضروع ــ ٱقتضت آراؤنا الشريفة أن نُزِّن بجده غُرَر التقاليد، ونجدِّدَ إليه في أمور وزارتنا الشريفة إلقاء المَقَاليــد ؛ وأن نُوشِّي الطروسَ من أوصافه بمــا يجدُّد على أعطافها الحِبَرَ، وتردَّدَ على ألسنة الأقاليم من نُعوته مالا تَمَلُّ المسامِعُ إيرادَ الخَبَر منه بعد الخَبَر. فلذلك رُسم بالأمر الشريف العالى ، المولوى ، السَّلطاني ، المُلكى ، الفلاني ــ لازال الدِّين في أيامه الشريفة مُشرقا ضياؤه ، آهلة باعتلائه مرابعُ الوُجُود وأحياؤه، ممدُودةً على الأتة ظلاله الوارفة وأفياؤه \_ أن يُحدّد هـذا التقليد باستقراره تجديدًا لا يُبلي الدهْرُ حُلَّلَه ، ولا تقوض الأيام حلَّلَه ؛ بل تُشرق في أُفُق الممالك إشراق

 <sup>(</sup>١) السغاب بكسر السسين المهملة وبالخاء المعجمة قلادة من مسمك وقرتفل ومحلب بلا جوهر
 جمعه ككتب .

<sup>(</sup>٢) جمع حلة بالكسر بمعنى البيوت وهي مائة ف فوقها انظر المصباح .

النجوم النّوابت، ويتفَرّعُ في مصالح المُلُك تَفَرُّع الأفنان الناشئة في الأُصُول النّوابت؛ وتختالُ به مناصِبُ الدولة القاهرة في أسنى مَلابِسها، ويُضىء به مواطِنُ العلوم إضاءة صَباحة المِصباح في يَدِ قايِسِها؛ وتُستَرْفَعُ لنا به الأدعيةُ الصالحة مرى كلّ لسان، وتُجتلىٰ به لأيامنا الزاهرة من كل أَفَق وجوهُ الشّكرَ الحِسان .

فلتَجْر أقلامُه في مصالح دولينا الشريفة على أفضل عادتيا، و يُرسِنها في تَشر العدل على سجيتها وفي إجراء الحُود على جادتيا، و يكفّ بها أكفّ الحوادث فإنما تُوال السبابُ الظلم بَعَسْم ماذيها ، وليُنطِقها في مصالح الأموال بما تظلُّ له مسامِع الحُمول مُصْيه ، ويُطلِقها في عمارة البلاد بما تغدُّوله أليسنة الحصب حافظة ولما عَداه مُلْنِه ، وكذلك الخزائن التي هي معاقلُ الإسلام وحُصونه ، وحِمَاه الذي لا يُبتذَلُ بغير أمرنا الشريف في مصالح المُلك والمِلّة مَصُونه ، فليجعلها بتدبيره كاليحار التي لا تَنقُص بكثرة الورّاد حمامُها، ولا تَنتَح به بحاليه، والكن كثرة ما تحملُ الى الآفاق من الأولياء ويُحاليه، وأزكل ما يستجيدُ [به] لاستثار الدعاء الصالح مَغارِسه ، من الأولياء ويُحاليه ، وأذكل ما يستجيدُ [به] لاستثار الدعاء الصالح مَغارِسه ، من الأولياء ويُحاليه الله ويُحاليه مناوسة ، وأولى ما ينبغى من المن عليه حاضِرَد شنه وغائية ، وأولى ما يُصِدّ على إهماله نكاله ويَعُد على المنابق بالله ويَعُد على المنابق بالمنابق بالله ويَعُد على المنابق المنابق ويَعُد على المنابق المنا

وليلاحظ مرب مصالح كلّ إقايم ما كأنّه ينظر إليه بعين قلبه ، ويمثّل صورته في مِرْآة لَبَّسه ، فيُقِرَكُلّ أمر على ما يَراه من سَـدَاده ، ويُقرّر حال كلّ ثغر على ما يحصُل به المراد في سِـدَاده ، فيغدُو لأعذاره بموالاة الحُمُول إليه مُنريحا ، ويُمسى بِسَدّ خَلَله لخواطر أهل الكفر مُثْمِبًا ولخواطرنا الشريفة مُريحا ، وينظر في أحوال

من به من الجُنْد والرجال بما يؤ كِّد الطاعة عليهم ، ويجدَّد الأستطاعةَ لديهم ؛ ويُزيل أعذَارهم وآعتِذارَهم [ بوصول حقوقهم اليهم ، ويُوفِّرهم علىٰ إعداد الأهبة للأعداء ] إذا أَتَوْهم من قَوْرهم ، ويَكُفُّهم بإدرار الأرزاق عليهـم عن آعتــدائهم علىٰ الرعايا وَجَوْرِهم ؛ ويتفقُّد من أحوال مباشريها ووُلاة الحكم والتحكُّمُ فيها بالنسبة إلى كثرة الرَّعايا كشمره ؛ ويتعاهدُ أمور الرتب الدنيَّة فلا تؤخَّدُ من صُمًّا بالمَناسب، ولا تَغْدُو أوقافُها المُعَدَّة لا كتساب العلوم في المُكَاسب؛ بل يتعين أن يرتادَ لهما العلماءَ الأعيان حيثُ حَلُوا، ويُقرِّر في رتبها الأثمَّةَ الأكفاءَ وإلا أتخسذ النــَاسُ رُمُوسًا جُمَّالًا فضَــَأُوا وأضَّأُوا . ولتكنُّ أقلامُه على كلِّ ما جرت به العوائدُ ف ذلك محتَويه، وأيامُه علىٰ أكمل القواعد في ذلك وغيره منطَويه، فما تَمَّ شيءٌ من قواعد الوزارة الشريفة خارجً عن حكه فليكتُبُ يُمَتَثل ، وليقُلْ في مصالح دولتن القاهرة يكُن قولُه أمضَىٰ من الظُّبَا وأسْرىٰ من الصَّبا وأسـيَرَ من المَثَلَ ؛ فلا تُمضىٰ في ذٰلك ولايَّةً ولا عَزْل، ولا مَنْم ولا بَذْل، ولا عقد [ولا] حل؛ إلا وهو معدُّوق بآرائه، متوقِّف علىٰ تنفيذه و إمضائِه ؛ متلقٌّ ما يقرّر فيه من تِلْقائه، و في الاكتفاء يسرته ما يُغنى عن إطرائه ؛ إن شاء الله تعالى .



وهذه نسخة تقليد بالوزارة :

الحمد لله الذي شَدَّ لدولتنا القاهرة باصطفاء أشرف الوزراء أزرا ، وخصَّ أيَّامَنا الزاهرةَ باجتباء مَنْ حماها عدَّلُه أن تَضَع أو تحيل وِزْرا، وأفاض إنعامَنا علىٰ مَنْ طلع

<sup>(</sup>١) الزيادة من التقليد الآتي بعد .

فأنى خدمتنا هلالا واستقل بحسن السَّيرُ والسَّيرة بَدْرا، وضاعف إحساننا لمن [لا] ترقَّمُه إلى رتبة شرف إلا وكان أجلَّ الأكفاء على ذلك قُدرة وقَدْرا، وجلَّ مُلكنا بمن إذا انتخرت الدُّول ببعض مناقِبه كَفَاها ذلك جَلَالا ونَفَرا، وإذا ادَّحرت تدبيره وبذلتُ ما عداه فحسبُها ما أبقَتْ وقايةً للك وُذُسُوا، وبسط عدَّلنا في الإقاليم بيه مَنْ حينَ أمْنُ الفلمَ بَتقليده ذلك سَجَد في الطَّرس شُكْرًا، واقتَتَح بحدالله يُدَرِّ رَلَفهمة به على الائه إربَّ في ذلك لَذَكرى، وأخذ في وصف دُرَر مَفَانِوه التي تمثّلت له فتَضَدها دُون أن يستدعى رَوِيَّة أو يُسْمِل فِكُوا.

نحمــــده حَمْدَ من والىٰ إلىٰ أوليائه ، مَوادَّ النِّم ، وأضفىٰ علىٰ اصــفيائه ، ملايِسَ الكَرَم، وحفِظ لمن أخلَص فى طاعته مَعارفَ معروفِه التى هى فى أهل النَّهىٰ ذِيمَ ، ونَبَّه لمصالح رعاياه مَنْ حَمَّ عَدْلُهُ وإن لم يَغْفُ عن ملاحظة أمورهم ولم يَثَمَّ ،

ونشهد أن لا إلّه إلا الله وحده لاشريك له شهادة تُعلِنُها وتُعلِيها، وتُرْخِص أرواح جاحديها وتُغلِيها، وتُولِيها ، وتُحدّد لهم بتأييدها ملايس المن تُظلِيرُ عليهم آثار النَّم السنية فيها ، وزفَعَهم بحسن عنايتنا إلى أشرف غاية كانوا يُسرَّون أهليتهم لها والله يُبديها ، وشهد أنَّ عهدا عبدُه ورسوله الذي أقامنا لنصر دينه قضنا به كما أمر ، وأين على أياما من يتنعى إلى أصابه باجلِّ صاحب ينُوب عن شمس عَدْلنا في محوظُهُ لما الله الطُّم مناب القدّر ، صلى الله عليه وعلى آله وصّعبه الزُّم الفُرز ، وسلم تسليا كثيرا ،

و بعـــد، فإنَّ أوْلىٰ من اختِيرت جواهرُ الكلام لرَّصْف مفاخره، وا تَشْمِت غُرَر المعانى لوَصْف آناره في مصالح الإسلام ومآثِرِه ؛ وقامتْ خطباءُ الاقلام على مَنابِر الأناءل بشهرةً ثُين أيَّامه ، وتطلَّمت مُقَل الكواكب مشيرةً إلى ما أقبل علىٰ الأقاليم من إقبـاله وسَحَّت سُحُبُ أقلامه ؛ وتبرَّجت زُهْسِ النجوم لينتظم في عُقُود منــاقبه سعودُها ، وتأرَّجت أرجاءُ المَهَارق إذ تباَّج من ليــلِ عن فجر عمودُها ؛ وسارت به أنباءُ السُّعودِ والتليِّم الناطق بذ ﴿ وهو الحلِّق الميمُون طائره ، والطِّرس الموشَّع بشُكُره وهو الخَلق الذي تملا ً الدنيا بَشَائره ـ من استخلصَتْه الدولةُ القاهرة لنفسها فتمَّلّاها عينا وُسُرُّ مِا قَلْبًا ، وآختصُّنه بخواصها الشريفة فرَحُب بها صَدْرا ولبَّاها لُبًّا، وكَاف من وزارتها الشريفة بالمكان الأشنى والحرَم الحريز، وأثنَتْ علىٰ فضله الأسمىٰ بلسان الكُّرَم البسيط الوجيز، وآعتمدَتْ في أمور رعايَاها علىٰ ما فيه من عَدْل ووَرَع لا يُنْكِّر وُجودُهما من مثله وهو في الحقيقة عُمُرُ بنُ عبد العزيز؛ وأدتَشْه عنايتُنا منَّا لما فيه من فضل عميم، وحسَبِ صميم، ونَسَبِ حديثُ عَبْده قديم، وأصالة إذا آفتخرت يوما تممُّ بقومها قالت أين تميمُك من جدِّه صاحب رسول الله صــــلي الله عليه وسلم تَمِم ؛ وغرستُه لنفسها وطال ذلك الغـرسُ وطابَ الثُّر ، وٱعتضـدَتُ بتــدييره فكان له عنسد أطراف العَوَالى في مكانه الأعزِّ أَظْرَف سَمَر، ووثقَتْ بمــا فيه من عَدْل ومعرفة لاَيْنَكُر من نحا الصوابَ آجتماعَهما في عُمَر؛ وٱشتقَّت له بياحساننا من نسبته وَصْفا جميلا ونعتا جَلِيسلا، وخصَّته لمزيَّة ذٰلك الاشتقاق بمزيد قُرُّبنا فأمسى! في خدمتنا جَلِيلا وأصبَح خَلِيلا؛ ورعَتْ له ما قد تَمٌّ من تدبير أتَّى عليه بنفسه ، وسَـدَادِ ظَهَرَتْ منهُ كُل يوم منه علىٰ أمْسِمه ؛ وسعى جميل مابَرِح في مصالح الإسلام رائحًا وغاديًا، واجتماد في أمور أدل الجهاد مابَرح يَدْأَبُ فيه علمًا بما أعَدّ اللهُ لمن جَهْز غازيا؛ ودانَ له من حُسْــن ملاحظته الأمورَ ما ليس للوصف به من قِيَل، وتأمَّتُ ما يُكشَف له على البُحد من المصالح التي يأمر بالصواب فيها وكيف لا وتحمُّرُ الذى شاهد السِّرِيَّةَ على البُعد من سارِيةِ الحبسل؛ وأيقنَّتْ بتَسَسط العدل فى الرَّعايا إذ هو مؤتِّمِر والعادل آمر، وتَحَقَّقت عمارة البلاد على يديْه لائنَّ عُمرَ بُحُكُمْ المَّدُل عند الحقيقة عامِر .

ولذلك لما كان المحلس العالى الفَخري - ضاعف الله نعمته .. هو الذي قرَّ شه طاعتُنا نجيًّا، ورفعَتْه ولا يُتُنا مكانًا عليًّا، وحقَّق له آجتهادُه في مصالح الإسلام الأَملَ من رضَّانا وكان عندَ ربِّه مَرْضيًّا، وأخلص في خدمة دولتن الشريفة فاتَّخذتُه لِمَاشِ الأمور وعامَّتها صفيًا ، وأظهَر مابطَن من جميل آجتهاده فحلتُه لمصالح المُلْك و زيرا وصاحبًا ووَلِيًّا ؛ وأنجزتُ منه لتدبير أمور الهــالك ما كان الزَّمنُ به ماطلا ، وأُجَرَتْ علىٰ يده التي هي مليَّة بتصريف الأرزاق ما لا يَبْرَح غمامُه هاطلا ، وقلَّدته رعايةَ الأمور وأمُورَ الرعايا علمًا أنه لا يترك للهِ حتًّا ولا يأخذُ باطلا ، وقلَّدتْ جيدَه بأسنىٰ حلّىٰ هذه الرتبة الحليلة وإن لم يكن منهـــا بُحُكُّم قُربه منا عاطلا، ورفَعَتْ له لواء عدل ما زال له بالمُنيٰ في أيَّامنا الشريفة حاملا ، وكَّلَتُ له ببلوغ الغاية من أُفِّق الْعُلُو رفعةَ قدره وما زال الْمُؤَهِّلُ للكمال باعتبار ما يَشُول إليه كاملا، وَنَوَّهتْ بذكره وما كان لظهور تَحَايِل هذا المنصب الجليــل عليه في وقت خاملا ، ونظرَت الرعايًا فما عداتُ بهم عن بَرَّ رفيق ، وصاحب شفيق، ووزيرِ مُحَرَى السيرة ماسلكَ طريقًا إلا وعدلَ شيطانُ الظلم عن ذُّلك الطريق ؛ وكان هــذا المنصب الجليل غايةً مدارُ المالك عليها، وقبلة تَوجُّهُ وجوهُ أهل الطاعة فيا يُفاض عليهم من يَعمنا إليها ؛ وهو الذي يتدَّرَّع صاحبُه من أنواع الطاعات لَبُوسا ، ويعالِجُ من أدواء المَهامِّ ما بغير عزائمه لايُوسى ، ويتردُّد في المخالَصة والمناصِّعة من مالك أمره بمسترلة هــارُون من مُوسِيٰ \_ اقتضت آراؤُنا الشريف أن نُقوض ذلك إلىٰ مَنْ نهض في طاعتن

الشريفسة بمسا يَجَيب ، وعلمِمْن تحرَّزه لدينسه ولنا فيا يأتي ويَجْتَنِب ؛ ومَن تُزاد به مع فخره أيَّامُن الشريفة فَخْرا ، ويُصيبح له مع مالَه من الجلالة فى نفسسه رُتَّبُ جَلالةٍ أَشْرِئ .

ولهذا رسم بالأمر الشريف العالى المُولِيّن، السلطانيّ، الْمَلْكِيّ، الفلانى : \_ لا ذال يُصرّف الإقدار بيمبر أيّامه، ويُشَرّف الإقدار بيرة و إنعامه، ويُدتر على الأولياء وابِلَ جُوده الذي تَغْجَل الدِّيمُ من دَوامه \_ أن تفوض إليه الوزارةُ الشريفة الكاملةُ على جميع الهالك الإسلامية : شرقًا وغرَّبه، وبُعْدًا وقوبا ؛ وبرَّا وبَعْرا ، وشما ومِصْرا؛ على أجمل القواعد في ذلك وأكلِها، وأسنىٰ الفوائد وأفضَلِها، وأتمَّ الاحوالي التي يُستغنىٰ بجمَلِها عن مفَصَّلِها ،

فليُعْطِ هـذه الرتبة من جلالت حَظَّا كانتْ من إبطائه علىٰ وَجَل ، ويُحَارِ الغَائِمُ العَلِمُ النَّهِ النَّهِ النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ الْمَالَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ويبدأ بالعَدْل الذي رسم الله به وبالإحسان في مُلكِنا الشريف، ويخفَّفُ ــ مع الجمع بين المصالح ــ عن خَلق الله الوطاة فإنّ الإنسان ضعيف، وينجُوزُ لأولياء دولينا مَوادُّ الارزاق فإنَّ سيْفَ المنع الذي نُحايثي أيَّامَن عن تجريده أقلُّ نكايةً من التسويف، ويمَتُح الوُلاة من ظَلم الرعايا باعتبار أحوالهم دُونَ أقوالهم فإنَّ منهــم من يَدَّعى العدل ويجُور ويُظهر الرَّقق ويجيف؛ وليَتَنَعَ أدواءَ الحَسل تتَبَعُ طبيب خبير،

ويُصرّف الأمورَ بجيل تدبيرهِ فإنَّ البركة معدوقةٌ بُّعُسْ التدبير؛ ويستقيلُ رَىَّ البلاد \_ إن شاء الله تدبيرهِ فإنَّ بشَداد حَمْ يُشتفر به هـذا القليسل لذلك الكثير، وليهمَّ ويستعلف بالرَّق والعدُل أضعاف مافات في أسِه فإنَّ ذلك على الله يَسير . وليهمَّ بيُوت الأموال فيُولى إتيانَ الحُول اليها من أبوابها ، ويضاعفُ بها الحواصلَ التي لايُقلَم بغير حُسْن التدبير على أسابها، فإنَّها مَعادِنُ الذخارُ ومَهوارِدُ الرجال، وإذا أعدّ منها جِبالاً شواجًا تقل أيسةً أَوْنَكَ عَنِ إلْجال، وإذا أعدً منها جِبالاً شواحِحَ تَلَا إنفاقنا في سبيل الله : ﴿ وَيَشْأَلُونَكَ عَنِ الْجَال ﴾ .

وَكُذَٰكَ الخَرَائُنُ التي هي مَعَاقِلُ الإســــلام وحُصُونُهُ ، وحَمَاهُ الذي لا يُبْتَذَل بغير · أمرنا الشريف في مَصَالح الملك والملة مَصُونُه ، فيجعلها بتدبيره الجميل كالبحار التي لاتنقُص بَكَثْرة الورّاد جمامُها ، ولا تَثْرَحها السُّمُتُب على كثرة ماتَحِمل إلىٰ الآفاق غَمَامُها ؛ وليُــلاحِظُ من مصالح كلِّ إقليم بمــا تُمثِّله له على البُعْــد أفكارُه ، ويامر فى أحوال مَنْ به من الجند بمأيؤكِّد الطاعةَ عليهم، ويجدِّد الاستطاعة لدَّيْهم، ويُزيح أعذارَهم وَاعتِذارَهم بوصُول حَقُوقهم إليهم؛ ويُوفِّوهُم على إعداد الأهبة للأعداء إذا أَتَوْهِم من فَورهم، ويَكُفُّهم بإدرار الأرزاق عليهم عن اعتدائهم على الرعايا وجَوْرهم؟ ويجعلُ ثغورَكل جانب\_ بتيسير محصُولها ،وتثمير ذخائرِها التي هيمن مَوارِد رجا لها\_ مُصَفَّحة بالصِّفاح، مُشْرِقةً بأسنَّة الرِّماح، مسْدُودةً من جهدة العدُّوِّ عنها مسالكُ الرياح؛ ويتفقَّد من أحوال مباشِريه، وُولاة الحكم والتحكُّم فيه؛ مايعلمُون به أنه مناقشُهم على الأمور البسميره ، والهفَوات التي يرَوْبَهَا قليلةٌ وهي بالنسبة إلىٰ كثرة الرعاياكَثِيرِه ، والأحوال التي إذا عدَّدها الكِتَابِ عليهــم فالوا : ﴿ يَا وَيُلْتَنَا مَا لِهُــذَا الكتاب لاُينا رُصِنيرةً ولا كَبِيره) ، ويتعاهدُ أمورَ الرُّتب الدينية فلا تؤخذ مناصبها بِالْمَنَاسِبِ، ولا تُعَدْ رِزَقُهَا المعدُّةُ لا كنسابِ العِلم في المكاسب؛ بل يتعيَّن أن يَرتادَ لذلك العلماء الأعلام حيث حَلُوا ، ويقرّر في مراتبها الأكفاء و إلا آتخذ الناس رُمُوسا جُهًا لا فَضَلُوا وأَصَلُوا ، وقد جعلنا [أمره] في ذلك جميعه من أمرنا ، فليقُلُ يُمتنَل ، ويَنْشَر كلمة عدلنا التي يسير بطريقتها المُثلُ المَثل ، ولا تُمنى ولا يَثْل ، ويلا تُمنى ولا يَثْل ، ولا عَقْد ولا حَل ، الا وهو معددوق بآرائه ، متلقَّ من تِلقائه ، متوقَّف على تنفيذه و إمضائه ، وقد آختصرنا الوصايا ، آكتفاء بما فيه من حُسْن الشّيم ، واقتصرنا على ذكر بعض المَزايا ، إذ مشله لايدل على صواب ولا يُزاد مافيه من كرم ، لكنَّ تقوى الله أولى ما ذكر به من لم يزل لربَّه ذا كرا ، وأحقى ماشكر على التوفيق مَنْ لم يَبْل لربَّه ذا كرا ، وأحقى ماشكر على التوفيق مَنْ لم يَبْل لربَّه ذا كرا ، وأحقى الدولة الشريفة التوفيق مَنْ لم يُبْل ويشاعف للدولة الشريفة احتفالا بشُكرة وآعتناه .



وهذه نسخة تقليد بالوزارة .

الحمدُ لله الذي شدّ أزَّر المَلِك من الوزراء بالمَكِين الأمين، وأشرك في أمْر مُلكه من هو على صَلَاح الجمهور خير مُعين؛ وألق مقاليد حُسن تدبيره لمن دَلَّت عليه بركة الاستخارة، وصقب أمّر دَقيقه وجليله لمر... هو لجميل الثناء المغنى وإليه ببنان الاجتباء الإنسارة، و واول كِتَابَها لمن هو أحقُّ بتحمل أعبائه ، ورقَّ منصِبها لمن لاشبه بأنه الحقيقُ باستِملائه؛ وناولَ فَلَمَ إعطائها ومنْعِها لواضع الإشارة في علمًها، وعدَّق تثمير أموا لها بمن لا اختُلها بمتعقى بُبديه إلا مِن طِلّها .

نحمدُه علىٰ حُسْرِ الهامِه ، وشريفِ إفهامه ؛ ونشهد أن لا إله الا الله وحده . لاشريكَ له شهادةَ عبدِ مخلصِ في أدائها ، محقّ في إغادتِها و إبْدائها ؛ ونشهد أن عجدا عبده ورسوله خيرُ مَنْ هو بالحق مبْعُوث وبالصدق منْعُوت ، صلى الله عليه وعلى . آله وصَحْبه صلاةً لاتزال مستمرّةً فى كل وقت مؤقُوت؛ وسلّم تسليها كثيرا .

وبعــدُ، فإنَّ يدَ الوزارة هي اليدُ الباسطةُ فيما قلَّ وجلُّ، والمتحكِّمة فيما عُدق بالملَّك من كلِّ عَقْد وحَلَّ؛ والموقوفُ عند إشارة بَنانها وإليها التحكُّم في كل إعطاء ومَنْع، وتفريقِ وجمْع ؛ وعزْلِ ووِلَايه ، ونِهايةُ كل نَهْى وأمْر وما لهـــا من غايه ، ورَبُّها من المَلك كالرُّوح الباصرة من العين، واللسان المعبِّر عن كلِّ زيْن وشَيْن؛ وحَسْبُهُ أنه في المحلِّ من ذات اليمين ، ومن مكانَة التمكُّن في الحرَّز الحَصين؛ ولهذا لا يؤهَّل لها إلا من ٱنْعقد علىٰ سُؤْدَده الإجماع ، وٱنقطعتْ دُون لحَاق شَرَفه الأطاع ؛ وتأصَّل في نَفَكَرها وتفَرّع ، وقام بفُروض كفاية كَفَالتها وتَطوّع؛ وسار حديثُ مناقبــه في الآفاق ، وجاءً بالأختيار والآختبار بالوفَاق ؛ وحَسُن صورةً ومعنىٰ، وتعــــّـدَتْ مناقبُ له فدلَّت على أنه الفرد إذا ٱلسَّقَت عَقُوده مَثْني مثني . وكان المجلس العسالي الفلاني ّ رَبٌّ حَوْزتها وسريرها ، ورُوحَ بصر مرتَّمِق هــذه المحامد وإليه [أمر] مَصيرِها ؛ والذي حَكَتْ له السيادةُ بَمَنَالها وَحَكَّمْتُ ، وأُوضَحَتْ بأصالتها وَجُه الصواب في آختياره لها وأحكَتُه ؛ وقد حازَ من متفرِّق لوازمها ما تفرَّقَ فيمن سِوَاه ، وحَوىٰ من أدواتها [ مادل ] علىٰ أنَّ الله خلقـــه فَسَوَاه ؛ إن قال فالصوابُ مَوَكَّل بَمَنْطِقَه، أو صَمَّت فعِظُمُ مَهابته قائم مقامه بجيل الخُلُقُ لا تَخَلُّقه؛ قد جمع إلىٰ التواضُع فرطَ المَهَابه ، وإلىٰ الآبتــداء بالمعروف حُسْنَ الإجابه ؛ إن ذُكرت الصَّــدارة فهو مالكُ زمَامها، أو الرِّياسة فهو غُرَّة لثَامها؛ أو الكَّفالة فهو مُصّرِّف عِنانها ، أو الوِزارةُ فهو عَيْنِ أعيانِها ؛ لم تزَلُ رَتَبُهُ مَشْقَقَةً لحلوله ، مُمَّالمَةً لشريف تأهيله .

. ولما تحلّ منها بهسنده الحيل ، وسار حديثُ مَلاَة يُنفو يلها في المَلاَ ، وتلا لسانُ اللهِم سُورَ هذه المحاسن وتلا التاني بالاقل منها إذا تَلاَ ؛ رُسِم بالأمر العالى \_ أمتعه الله بما وُهِبه من حُسْن مؤازَرته ، وشد عَضُدَ مملكتِه بالإمتاع بربْح حُسْن معاملته لله وله ولُتُسَاجِته \_ أن تُفوض الوزارةُ المفحَّمه ، المكرَّمة المبحَّلة المعظَّمه ؛ المشار السه : تفويضًا عامًّا للقريب مرب مصالحها والبَعيد، والطارف والتليد ؛ والمُقيم والنازح ، والنازع والصادح ،

فليباشر ما فُوِّض إليه منها مباشرة مثله لمثلها ، وليُعْطها من نَيْله مُناسب نَيْلها ؟ وليأخذ أمرها بكلُّها يدَّيه ، وليُعرها جانبًا من آحتفاله ليَظْهَر عليها آثارُ سُؤدده كما ظهر شريفُ تَخْويلها عليه ؛ وليُطْلقُ فيها لسان نَهْيه وأمره ، وليُعْملُ في مصالحها صالحَ فكره ؛ فقــد عُدقت به مَهامُّها : جليلُها وحقــيرُها ، وقليلُهــا وكثيرُها ؛ وأميرُها ومأمورُها، وخليلُها وضريرُها؛ وناعقُها وناعبُها، وكاسبها وكاسبُها؛ ودانها وقاصبها، وطائمُها وعاصيها ، ومستقبَلُها وحالمُ وماضيها ، وواليها وقاضيها ؛ ثقةٌ بتمام تدبيره ، وحميد تأثيره، وأنَّه إن حَكمَ فصَل،وإن قطَع أو وصَل كان الحزْم فها قَطع ووصَل؛ إذ هو الوزيرُ الذي قد صُرف عن غمــل الأوزار وسار، إلا أنه في كل مَنْهج سارٌ، تَقْطُو السيادةُ من معاطِفه، وتَجْنِي ثمرَ المُنيٰ من أغصان قلمه يدُ قاطفه؛ لاشيءَ يخرُج عن حُكْمه، ولا مصلحةَ تعزُب عن علَّمه ؛ فولايةُ الحُكَّام معدوقةٌ بإشارته، موقوفةٌ على مأيُّشته ببليغ عبارته . ومع جَلالة قدره لايَحتاج إلى التأكيد فيالأموال وٱستدرار أخلافها ، والرَّعايَا والأستدامة بالإحسان وُدًّ أَعْلافها ؛ وبيوت الأموال وآستيداء حقوقها ، ومُراعاة جانبها إذ هي الأمُّ الحَنُونة بَقَجَنُّب عَقُوقها . والخزائ فهو أدري بما يجب من تضييق صَدْرها بالمناقيص عن الإنشراح ، والاهتمام بحواصل تشريفها المستجلية إفاضةُ ملابسها قلبَ مَنْ غدًا وراح ؛ وثمَّ دقائِقُ، هو أدرىٰ بما لهَــَا من طرائق ؛ وحقائقُ ، هو أَعَرَفُ إذ كان فيها الفاتِقَ الراتق؛ فهو \_ أجلَّه الله \_ غنَّ عن تفصيلها ، وذهنُـه أشرفُ عن الوصايا المنسدوبة لتوصيلها ؛ والله تعالى يقدّر له وبه الخَـيْر ، ويُتَّع بحسن تدبيره المقرون بجيسل السريرة والسَّير ؛ والخطُّ الشريف أعلاه ، حجَّة مَعْتضاه ؛ إن شاء الله تعالى .



## وهذه وصية وزيرأوردها فى <sup>وو</sup> التعريف " وهى :

يُوصِي بتقوىٰ الله فإنَّه عليــه رقيب، وإليــه أقربُ من كلِّ قريب؛ فليجعَلُه أمامَه، وليطلُبْ منه لكل ماشَرَع فيه تمَـامَه؛ وليُجِلْ رأيَه في كلِّ ماتَشُدّ به الدولةُ أَذْرِها، وتُسنِد إليه ظهْرَها؛ وليجعل العدْلَ أصلا بيني علىٰ أُسِّه، والعملَ في أموره كلُّها لسلطانه لا لَنفْسه ؛ وليَــدّعُ منه الغرضَ جانبا ، وحظِّ النفسِ الذي لا يبُــدُو إلا من العَــدُو لِيُصْدق من دَعَاه صاحبا ؛ ولْيُبصُّر كيف يُثَمِّر الأموالَ من جهاتها ، وكيف يخلِّص بيوت الأموال بالاقتصار على الدِّراهم الحلال من شُبُهاتها؛ ولينَرِّهُ مطاعمَ العساكر المنصورة عن أكل الحَرَام فإنه لايُسْمن ولا يُغْني من جُوع، ولا يُرى به من العين إلا مايُحرِّم الْهُجُوع ؛ وليحذَّر من هذا فإن الْمُفاجئ به كالمخاتل ، وليتجَّب إطعام اجُند منه فإن [آكل] الدرهم الحرام مأيقاتِل؛ وليُحْسِنْ كيف يُوتِّى ويَعْزِل، و يُسَمِّن وَيَهْزِل؛وعليه بالكُفَاة الأَمَناء؛وتَجَنُّب الْخَوَنة و إن كانوا ذَوى غَنَاء؛و إيَّاه والعاحزَ، ومن لو رأى المصلحةَ بين عينيه ألفي بينه و بينها ألف حاجز؛ وليطَهِّر بابه، ويُسَمِّل حجابَه؛ ويفكُّر فها بَعُدَ أكثَرَ مما قَرُب: مقدّمًا للرُّهَرِّ فالأهرِّ من المصالح، وينظر إلى ماغابَ عنــه وحضَر نظرَ الْمُــاسي والْمُصابِح؛ ولا يستَبْدل إلا بمن ظهر لديه عجزُه أو ثبتت عنده خيانتُه، ولا يَدعْ من جميل نظره مَنْ صحَّت لديه كفايَته،

أو تحققت عنده أمانتُه ؛ وليسلُك أفصد الطُّرُق في أمر الرواتب التي هي من صدقاتنا الشريفة وصَدقات مَن تقدم من الملوك ، وهي إمّا لمن وجب له حقّ وإن كان غنيًا أو عُرِف صلاحُه وهو صُعُلوك ؛ وكذلك ما هو لأيتام الحُنْد الذين ما تُوا على الطاعه ، وأمثا لهم ممن خَدَم دولتنا القاهرة بما استطاعه ، فإن غالب من مات منهم لم يُحلِق لهم من جارٍ هو أنفع من كثير لم يُعلِقه الآباء الأبناء من المال المتملّك والوقف الموقوف ؛ وليصرف آهنامه المي استخلاص مال الله الذي نحن أمناؤه ، وبه يَشْغَل أوقاته وتَمتلُ كالإناء آناؤه ؛ فلايدّع شيئا يجب ليبت المال المعمود من مستحقه ، ولا يتسمّح في تخلية شيء منه فلايدّع شيئا يجب ليبت المال المعمود من مستحقه ، ولا يتسمّح في تخلية شيء منه كانا نُوصِيه أنه لا يأخذ شيئا الا بحقه ، وليُبق لأياً من ارياح دولتنا التي تغتنم ما يُثيره من سَعَابها المطير، وحسنات أيًا منا التي ماذ كرنا وذكر معنا إلا وقيل : يَمْ المالي وفيم الوزير .

# الوظيف\_ة الثنانية (كتابةُ السِّر، ويُقال لصاحبها <sup>وو</sup>صاحبُ دَواوين الإنشاء ً )

 قلت : وقد كان فيا تقدّم بُكتَب له توقيعٌ فى قطع النصف بلَقب «المجلس العــالى» ثم آســنقرَّان يُكتَب له تقليدٌ فى قطع الثانين بلَقَب «الجناب العــالى» . وقد تقدّم الكلامُ على تقليده فى الكلام على التقاليد .

وهـــذه نسخةُ تقليد بكتابة السرّ ، كُتِب بها للَّقَر الْمُتَبِّوىَ «مُحيى الدين بن فضل (١١) الله» عند عَوْده إلىٰ كتابة السِّر بالديار المصرية ، فى جمادى الأولىٰ سنة ثلاث ... من إنشاء السيد الشريف شِهاب الدين، أحد كتَّاب الدَّرْج الشريف، وهى :

الحمدُ لله المانِّ بَقَضْله ، المستعان به فى الأمر كُلِّه ، الذى رقع أوّل الأولياء من العَلياء إلى علّه ، ووضَع النّم عند من ينصُّ الاستحقاق على تقديمه بمنصبه ويجِلُ مافُوض إليه من أَجُله ، وأبدَعَ نظام السُّؤدَد بأجمل حالٍ ما دام يمْمِيٰ جامِع شَمْله ، وأوقع سِرِّمُلكنا الشريف عند الحفيظين منه ومن تَجُله ، وأرجع الرياسة إلى من سَّمَاتُباتاً ، ونما نباتًا ؛ وعَلَا عَرْما ، ووَفَا حَرْما ؛ فَبِيْمَن آثارِه تُقْرَب الأمشالُ ولا تَجَد فى يُمِنْ سَجَاياه كِمْله .

تعمده على أرف أحاد بن الحق إلى أهله ، ونشكّره على أن جاد روض الآمال بواكف تعسب كرينا ووَبُله ؛ ونشهد أن لا أله إلا الله وحده لاشريك له يشهادة من وُقِّق للصواب في قوله وفِعسله ، ويُحقِّق منه جميل الإخلاص في جميع مذاهبه وسُبله ؛ ونشهد أنَّ عهدا عبدُه ورسوله المُؤْوِى يوم الجزاء إلى سابيغ ظله ، والمُؤوى يوم الجزاء إلى سابيغ ظله ، والمُؤوى يوم الحزاء إلى سابيغ ظله ، والمُؤوى من الحرامة من الحرامة من الحرامة من المُؤلمة من أحدًا من الأنبياء من قبله ، والحجتي من علماء صَحابته من أهله لإبداع سِره وصَوْنه وإبلاغ أمر، وحمَّله ؛ صلَّم الله عليه وعلى آله الذين سبَّنوا إلى غايات الفَعَار

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل .

وَخُصُّوا بَخَصْله ، ورضى الله عن أصحابه المجاهدين في حُبِّه المعتصمين بحَبْله ، خُصوصًا الصَّدَبق الله ، ومَنْ فَرَق بُحوه المجاهدين في الله ومن الله ومن تلق عنه آيات الكتاب فا ... ... في تربيبه وجُمْعه وأدائه وتقله ، ومَنْ كان فارسَ حَرْبه ، وحارِسَ سَربه ، وكاتب وحْبه وخاطب كفله ، وعن بقية المهاجرين والأنصار الذين آنفردُوا بأكل الفضل وحْبه وخاطب كفله ، وعن بقية المهاجرين والأنصار الذين آنفردُوا بأكل الفضل وأجلة ، ماشفى كرمنا الصَّدور بصُدور المُدن المستدلة ، ماشفى كرمنا الصَّدور الصُدور المُدن الما المَدن عالم المنابع كثيرا ،

أما بعــد، فنعَمُّنا لاتزال للمُهود حافظه، وبالحُود متَّحفةً وبالسُّعود ملاحظه، وعلى المعهود من كَرَم شَيِّها محا فظه ؛ وللخدّم مكافيه ، وللقسَم مُوفية وبالنِّعم مُوافية ، و بِمَأْلُوفِ الكُّرَمِ مُلافيه؛ ٱتَّبِءَا لسبيل الصَّواب، و إيداعًا للنَّحة عند من لحَقِّه في آستحقاقها إيجـاب ، فلمَحَلَّه ٱقترانُ بالاقتراب ، ولفـعله إنجازُ لوعُود الصُّعود وإنجاب، ولفَيض الله تعالىٰ عليه من القَبُولِ أَنْهِيٰ جِلْباب، وله سَــبْق ولاء لُمُلْكِنا بعد جفاء فيه السنين والأَحْقاب، وصــدُقُ وُدٌّ ماضاع لديْنا ولا خَاب، وقدَمُ هِجْرة كَمْ لها في تأييد الدِّين آنتصار وآنتصاب ، وتعـدُّدُ مناقبَ هي في الإشراق والرِّفعة كالنُّجوم وفي الكَثْرة عَدَد الرمل والحَصيٰ والتُّراب؛ فما دَعاه سلطانُنا إلا ٱستجاب، ولا أستَوْعاه سرَّه إلا غَدًا به يُصان ولا يُصاب، ولا أستنطَقنا قلمه إلا كني الخطب بأَمْلُتُم خطاب، ولا ٱســَتَثَرَنا رأيَّه إلا حضر الرُّشْدُ وما غاب؛ فكمُّ فترق للا ُعداءِ من كتيبة بِكتاب ، وقَرَّب من ظَفَر والسيفُ في القرَاب؛ فبدَعَواته يُسْـتَثْرُل من النَّعاء أَهْرُ سَحَابٍ، وببركاته جاء نصرُ الله والفتحُ وكان كيدُ الكافرين في تَبَابٍ، و بأقلامه إنعامنا يَهَبُ وَانتِقامنا يُهَابِ؛ فهى على الهـالك أمنعُ سيَاجٍ، ولهــا في مَسَالك الخيرُ (١) بياض بالأصل ولعله فأحسن في تزتيبه الخ.

أَبْدَعُ مُنْهِــاج، وللدولة به وبولده استِغناه و إلبهما آخياج، فكم صَمَّنَا ُدُرَرَ كلامِهما الادراج، وأطلعا زُهْر أقلامِهما من المَهَارِق فى أَبْراج، وكم واصلَّتْ فى ليل النَّقْس السَّرَىٰ والإدلاج، حتى أبدَتْ صَــاًح النجاح ذا أيثلاج، فلا عَجَبُ أن كان للنِّم إليهما مَعادُّ ومَعَاج، ولضِيق الحطب عند باعِهما الرَّحْبِ فُسحةٌ وَآنْفِراج.

ولما كان المجلس العالى الحُميوى هو أَسْرىٰ من تُلُقیْ إلیه الأسرار، وتَبْسِیْ منه عند أَحْری الأحرار، فَكُم لها صان أَین صار، وکم الحواطرنا الشریفة من أفعاله ساز حیث سار، وکم له من کَرَمنا دارٌ فى كل دار، فینًا لقُربه ایثار، ولائتیتنا علیه انجار، ولنا بفضائله إقرار، یُوجِب للنّیم عنده الإقرار - اقتضیٰ حسن الرای الشریف آن نُمید الیه مَنْهُمیه، ونزید لدیه الموهیه، ونجمل وُجود تفضیله لدولتنا أعظمَ مَنهیه ومنقبه، و وَنَراه أجل كُف، لاستجلاء عقائل الأسرار المحجّبه، و إن كان لنزاهیه لائیطها فهی لوجاهیه ترغب أن تُحْطَبه .

ظَلْمُلك رُسِمِ بِالأَمْرِ الشريف العالى ، المولِّدِيّ ، السلطانيّ ، المُلكّيّ الفلانيّ - لا بَرِح فضل الله يمي الدّين، وبتاييده يَبِين أنّه الحقّ المبين، و بتسديده يُصِيب عيرَّ الصواب في التعيين ـ أن نفوض المشار اليه صحابةً ديوان الإنشاء الشريف بالأبواب الشريفة شرّفها الله وعظمها : على أجمل عوائده، وأكل قواعده، وأحسن حالاتِه في حُسن مقاصده ، ونُفوذ ما يُبلِّف من رسائل عَدْلنا في مصادر كل أمر وموارده ، وليستقرّ باسمِه من المعلوم كذا وكذا ،

فَلْيَتَاتَّى مَنْصِبَهُ المَبَاركَ بَامَل فى كَرَمنا مَبْسُوط، ورتبَتَه التى يَحَى حِمَاهــــ ويَحُوط؛ ثَمُضِيًّا لِلهِــمَّات والمَرَاسم ، مَبْقِيا من يُمن آثاره ما تَضْــحىٰ به نَشُور الثَّنُور بَوَاسِم، مُعيدا لمن عنده من گُتَّابنا أوفات الأنْس فايَّامُهم [به] كُلُّها مَواسم، ويها لهم من الخيرات

أجزُلُ المَقَاسم؛ وقد وَقَروا دواعيَهم إلى الخدمة إذ وَقَّر علىٰ نفقيّهم دَواعِيَه، وهو لسانُ الدولة وهم أذُنُّ صون لما يُلقيه إليهم واعيَه ، فعَّى لهم إلى ودَاده أن يجنُّحُوا ، وبإسعاده أن يَنْجَحُوا، وعن وَلائه لن يْرَخُوا : ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وبَرَحْمَةِ فَسِـلْكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾ ، فلِسَر يرالْمُلْك به سُرور، وللدولة من أشعَّة إيَابه وطَلعة شهابه نُورُّ علىٰ نور، وبهما عمادُ الشرف الأعل مرفوعٌ وبيتُ الفضل الأوفىٰ معْمُور، وهو وَ بْل هــذا الغيث الغَمْر وشــبُل هذا الليث الهَصُور ؛ طالمــا هَزَم الصُّفوفَ من كُتُبنا بالشُّـطور، وجَهَّز بُرُدا سرُّها بالصون مكتُوم وعَلَمُها بالنصر مَنْشور، وهو كنز الفضائل وكتالُهُ الدَّهب شُذُورٍ ، ومن هذه الأُسْرة العُمَر به بأَفْق العلماء نجومٌ وأهلَّة وَبُدُورٍ، وللَّذِّيرِ الأكبَرِ إشراقُ وأُتلاقًى ويُسفُورٍ؛ وغيرُه بالوصايا المأمُورِ، وسواه نُبَيِّنَ له قصدَ السبيل حتَّى لا يَضلُّ ولا يجُور، ولانحتاجُ أن نُذَكِّره بمــا هو من علْمه مَذْكُور، وفي صحائفه مسْطُور، ولا نعلُّمه سَــدَاداً إذ هو عليه بَعِبُول ومفْطُور، بل الهُديٰ منه ملتَمَسُ، ومقتفًى ومقتبَس، ومأْثُور؛ وبحمد الله مافي حَرْبه قُصُور، ولا في عَزْمه فُتُور، وهو بحرُ العِـلْم المحيطُ وتَبِير الحلْم الموفُور، وليس التقــديمُ له بمستغْرَب بل فضله المعروفُ المشهُور؛ والله تعالىٰ يَرْعىٰ له في خدمتنا عَهْدا قديمـا، ويُثْقِيه للدعاء مُواصلا ومُديمًا، ويُوزعُه شكَّرَ فضل الله على ذلك ﴿وَكَانَ فَضْلُ اللَّهَ ۖ عَلَيْكَ عَظما ﴾ إن شاء الله تعالى .

\*\*+

وهذه نسخةُ تقليد بكتابة السِّر، كُتِب بها للقاضي شهاب الدِّين بن فضل الله ، وهي:

الحمدُ لله على عناية حَفِظت مُلْكَنا الشريف بَمَقَّباتها، وصانَتْه بصاحبِ تصريف تَقُومُ كُتُبُه وَآراؤُه مَقامَ الكَنافِ ورَاياتها، وسَلَّتُ لنا الِخسيَرَة لمن يُجنني بقلمه النصرَ من ثمراتها ، وبينت الحُسْنىٰ فى طريقت المُثلِىٰ حَتَّى آتَقسم الصَّبْح من قَسَهاتِها ، واقتُسُم النَّجْح من عاداتِها ، وآتَسم فكرُهُ بالنَّصْح وقد ضَلَّت الأفكارُ عن إصَاباتِها فظلَّتْ فى غَفَلاتها .

نحمُدُه حدًا يَهُبُّ مع الأنفاس في هَبَّاتها ، ويَهَبُ من اللطائف الحِسَان أفضلَ هِبَاتِها ، ويُنَبَّه القلوبَ لتقييد شَوارِد النِّيم بِصِدْق نِيَّاتها، ويُنافِس الكِرامَ الكاتبين على نفائس الثَّناء في تسبيح لُغاتها بصَفِيح سَمَلواتِها .

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تمكر الصّحف بحسناتها ، وتُمَلِّى الرُجوة بالأنوار في توجُّهاتها ، وتأوح من سِماتها سيمياء لا تَشَقَّ على الأبصار في توسَّماتها ، وتفصّر برَقْها الإقلام بأنه لا طَمَن في اعتدال حَركاتها ، على الرَّباح في اَعتدال الله الذي أدى الرسالة بما تعلّه مر الماتها ، ودَعَ الرسالة بما تعلّه مر الماتها ، ودَعَ الرسالة بما المسيل نجاتها ، ورَعَ العهود لمن أخلَص في مُراعاتها ، ودَعَ الأُمّة بإذْنِ الله المسيل نجاتها ، والسّامة الله المسيل نجاتها ، والمنور وآياتها ، وطلق السّامة بإذ الله الله عليه وعلى آله وأصحابه فرسان البلاغة السّسنة بإباناتها والسّور وآياتها ، وصاغة الممانى في الألفاظ الفرّ بنقاتها ، وأولى الإحلام التي لا تُطلقها عن الأوراد في أوقاتها ، الإحلام التي لا تُطلقها عن الأوراد في أوقاتها ، وتنقط الوقود باقواتها ، والاخلاق التي الأحمال ببركاتها ، وترقين الإعمال ببركاتها ، وشرقاتها ، والمتم حجابها أن تنقطاه الخدع بهقوانها ، صلاة تريد الأمحار بركاتها ، وثرّيّن الإعمال ببركاتها ، وسلم كثيرا .

وبعــد ، فإنَّ المُلك عمودٌ بِناؤُه بِسِرِّه ، وآرتفاعُه بالتاسيس لمســتَقَوْه ، وآمتناعُه بعد العساكر المنصورة بكانبٍ يُحاتِل العــدُوْ في مَكْره قبل مَكَرَّه ، ويقاتل في الحَرْب والسّلم بنقاًذ رأيه وتفاّث سخره ، ويقابل كلّ حال بما يحسُن موقعه من صَدْمِه بصَدْره أو صَدَّر بصَدْره العواقب نظر البصدير بأمره ، الواعى لاّحتيال عُدْره قبـل آختيال الباغي في غذره ؛ إذا جادل فبالحجّة البالغه ، وإذا جاوب أبطل الاهوال الزائفة ، وإذا أمرنا بالعـدل والإحسان سـيّرهُما عنا كالشمس البازغة ، ومَدَّر بهما حُبًّا لنا القلُوبَ الفارغة ، وقد جَرّبنا على طُول المدى كُتابا ، وانتخبّنا منهم كثيرًا ارتضيئياهم أصحابا ، ومارسًا جاعة آزدذنا بهم إعجابا ، ورأينا طوائف فيهـم من إذ أجاد اجتناء ترضرات القول حاد عرب الجادة آجينابا ، وإن كلف نفسه مذاهبَ النُكُلُ بان كتب عنهم كِتابا ، وإن كلف نفسه مذاهبَ النُكُلُ اللهِ كنا عنهم كابا ،

ولم نظفَر بمن تمّت فيه الشروطُ المشرُوطه، ومَتَّ بالدائرة المحيطة إلى الفضائل المُسوطه، وآمتاز بقهم لا يُقبِل على الفساد ولا يَقبَل الأَغلوطه؛ إن أمليناه إملاء فركو، وإن حُمنا حولَ معنى لا تُؤدَى إليه العبارة فَسَره ، وإن سرَدْنا عليه فصلا مُطوّلا خَبَره، وربا رأى المصلحة في آختصاره فاختصره ، وإن أودعناه سِرًا ستَره، وصانه بحو غيّب أثره، وكتمه إمّا بحَقله عن الخيه فلم يُدْرِثُه أو بقلبه عن لحظه فلم بَرَره، وإن خَرَض من أغراضنا الشريفة آستخرجه كما في خواطِرنا وأخهَره و إن خَرَض من أغراضنا الشريفة آستخرجه كما في خواطِرنا العوني ، العالمي ، العالمي ، العالمي ، العالمي ، العالمي ، العالمي ، المدتبري ، المشيدي ، الفاضل ، الكامل ، العالمي ، الكامل ، العالمين ، الما الفضلاء والمسلمين ، وين المؤلفة ، مسيد الرقساء في العالمين ، قلمو والمنتخب المامين ، إمام الفضلاء والمنطنة ، مدّبر الدّول ، مشيّد المرقساك ، مُشِير الماوك والسلاطين ، ولي أمير المؤمنين السلطنة ، مدّبر الدّول ، مشيّد الماك ، مُشِير الماوك والسلاطين ، ولي أمير المؤمنين السلطنة ، مدّبر الدّول ، مشيّد الماك ، مُشِير الماوك والسلاطين ، ولي أمير المؤمنين المسلولة ، مُدّبر الدّول ، مشيّد الماك ، مُشِير الماك والسلاطين ، ولي أمير المؤمنين السلطنة ، مدّبر الدّول ، مشيّد الماك ، مُشِير الماك والسلاطين ، ولي أمير المؤمنين السلطنة ، مدّبر الدّول ، مشيّد المماك ، مُشِير الموك والسلاطين ، ولي أمير المؤمنين الموك والمول ، ولي أمير المؤمنين المؤمنين ، ولي أمير المؤمنين المؤمنين ،

<sup>(</sup>١) فى المصباح فسره من باب ضرب أوضحه و بيته والتثقيل مبالغة .

«أحمدَ بن فضل الله» ضاعف الله نعمتَه . فإنَّا خطَّبْناه لهذه الوظيفه ، وآستخلَّصْناه على كثرة المتعيِّنين لأنفُسنا الشريفه ، وآمتحنَّاه في الأمور الجليلة واللطيفه، وحَّلْناه الأعياءَ الثقيلةَ والحفيفَ ، وأوقفناه مرَّة وأخرى أطلقنا تَصْريفه، وأنعمنا النظرَ في حاله حتى تحقَّقنا تثقيفَه ؛ وكتَب وآستُكْتِب عنــا سرًّا وجهْرا فملاً قَلْبا وسَمُّعا ، و ماشهَ مراسمَنا العالية مصرًا وشامًا وصْلا وقطعا فعزَّ رفعةً وعَمَّ نَفْعًا ؛ وأنشأ التقاليدَ المصالحَ باحترازِ ما بدَّدها وأحتراسٍ ما عَقَّدها ، وجهَّز البُرُدَ بهمَّة ما قَيَّدها طلبُ الراحة ولا أَمْدَهَا . وهو كاتبُ مُلُوك ، وصانعُ سُلوك ، وشارعُ سُلُوك ، وصائةُ ذهب مُسْهُوك ، وناسِجُ وَشْنِي مَحُوك، وجامعُ صفات ماسواها هو المتروك؛ لا يَعْدُو بالكلمة علَّها، ولا يُؤانِي بالقرينة إلا شَكْلَها، ولا يسمَح بخاطبة إلا لمر. تعيَّن لهـا، ولا يعاملُ بالغلْظة إلا من ّاستوجبَها ولا يُحُصُّ بالحُسنيٰ إلا أَهْلَهَا؛ نأْمُره بالتَّهويل فَهُزُارِ ل قواعدَ الصَّدُق، ونُشير إليه بالتهوين فيُفيد مع بقاء المَهابة الْهَدُّو؛ وقد رَضيناه حتَّى الرضا ، وأَضْرَبْنا به عمَّن بنيَّ من أكابر الكُّتَّاب ونَسينا من مضيٰ ، وتعيَّن علينا أن نحكمَ له بهذا الاعتبار وتحملَه على هذا المقتضَىٰ ، وأن نُطَلِمه في سَمَاء دَسْتنا الشريف شهابًا أضا ؛ وأن نقلُّه، مُهمًّا مازال هو القائمَ بتنفيذ أشـــناله ، والساعي بين أينينا الشريفة في تدبير مقاصده وجملة أحواله؛ إلىٰ مالَهُ من بَيْتِ أَتَّلُوا عَبْده ، وأثَّرُوا سَعْدَه، وأرَّثُوا عندنا وُدِّه؛ وبني كما بنَوًّا، وآجتنَى من السُّؤدَد ما آجَنَنوًا، ورَمَىٰ في خدمة الدُّول إلى مارَمُوا ، إلا أنَّ مذْهبَه في البيان أحْليا ، وأُسلُوبَه أَجْما ، وقيمةَ كلامه أغْليْ، وقِدْحَه في الكمال هو الْمَصَلَّى، وأدبَهُ بحمد الله قد لحظَتْه سـمادُهُ أيَّامنا الزاهرة فى فيه لَوُّ ولا بُولا ؛ سوى أنه آتَهْن مُعارِضٌ ٱعتَرَض بين السَّهم والهَدَف، وِسَفه نفْسَه فوقَف في مَواقف التُّلُف، ودَقَّ عنه شأنُّ كاتب السر فسَقَط من حيثُ

طيع في السُّقُوط وما عَرَف ؛ ورام الدُّخولَ بين الملِك وبين يَده ، وبين اللَّسان وما يَحَدَثه به الضميرُ من حقيقة معتقده ، والإطلاع على ما لو لم يكن للإنسان لما أداره في خَلَده ؛ والتعدّى بما لبس له من لفظه متوقع ، وسرى في مَسْرًى لوطَمَح إله مؤفّ السَّمَ التَّقَطّ ؛ وما علم أنَّ كاتب السرهو مستوَّدَع الخبّ يا، ومستطّلم الخفّايا ، وقلّه ( أَبنُ جَلَا وطَلَّعُ التَّنايا ) ، وفي استمثداده يُعرّف بالمُنى ويُرتّف بالمَنايا ؛ وله الكتابة والتوقيع ، والتصرّفُ فيا للتنفيه من التحسين والتَّويع ، والترهيب والترهيب والترهيب والترهيب والترهيب والترهيب والترهيب والترهيب والترهيب

ولما دَلَّ ذَلَك المعترض بإنجارِه، وأطالَ المَطَارَ في غير مَطاره، وقال الناس إنَّ أَبُوابَنا الماليةَ جَنَّة حُشَّت من سُوء أخلاقه بالمَكارِه، رمَيْنا به من شاهِق، وأبعدْناه لاَحرته أزهدَ ما هَدَر من تِلْك الشقاشق؛ وتقدَّمنا بإنشاء هذا التوقيع الشريف تقويةً لكاتب سِرِّنا الشريفِ في تَصْريفه، وبيَّنَا أنه لا يُقاس به أحدُّ فإنَّه لسان السلطان وَيَدُه وكفيٰ بذلك دلالةً علىٰ تشريفه.

فُرِسِم بالأمر الشريف العالى، المؤلّوى ، السلطانى ، المَلكى ، الناصرى \_ لازال إذا عَرَم صَمَّم ، وإذا بَدَأ المعروف مَمَّم ، وإذا آستخار الله في شيء رَضِي بخيمَيّه وسَمَّم أن يستقل المجلس العالى ، القَضَائى ، الشَّهابي « أحمدُ بنُ فضل الله » المشارُ إليه بصَحَابة دَوُلُوينِ الإنشاء الشريف بالمالك الإسلاميّة المحروسة : رفيقًا لأبيه المجلس العالى ، القضائى ، المُحَدِيق : ضاعف الله تعالى نعمته و بركته في المباشره ، وشريكًا بل منفردا ليقوم معه ودُونَه بما قام به من كتابة باطنة وظاهرَه ؛ آستقلَّ كلَّ منهما بها يَسْهُ نطاقُ الدولة القاهرَه ، مع ماهو مستقرَّ فيه من كتابة بها تقام به من كتابة باطنة وظاهرَه ؛ آستقلَّ كلَّ منهما بها فيا يَشُد وقرُب مما يضَمَّه نطاقُ الدولة القاهرَه ، مع ماهو مستقرَّ فيه من كتابة

السر الشريف ، والتصرف في المهمّات الشريفة والتصريف ، وهو المنفرد بتقديم البريد وعَمْرضه ، ومباشرة ختمه وفقسه ، وقراءته بين أيدينا ، وأستخراج مراسيمنا الشريفة في كل مَناب ، ومُشافَهة وخطاب ، وأبسّداء وجَواب ، وملطّف ومكبّر ، ومقدّم ومؤتّر ، ومؤتّر ، ومكبّر ، ومقدّم ومقدّم ، واليه أمر البريد والقصّاد والتجابه ، ومن آشمًل من الدّجي جلب بة ، أو ألقته إلى مُلاءة الصّاحا المنشورة يَدُ ليسلة مُنجابه ، وتعيينُ مَن يُرى تعيينه منهم في المهمّات الشريفة السلطانية ، والمصالح المقدّسة الإسلامية ، وإليه الحيامُ الوالية ، وجبيمُ من يُكاتب الدولة الشريفة من كل منتسب وغريب ، وويد وقوية القصص لدين ، والكتابة على ما يسُوخ كتابة مثله ، وأخذُ المشريفة من يَده .

وأما من تَستكتبُهم عنّا في ممالكنا الشريفة فهو المقلّد لأعبائهم، والمخلّ بينه وبين ما يراه في آجتيائهم ؛ يستكتبُ كلّ أحد فيا يراه ، ويرفَعُ بعضهم فوق بعض درجاتٍ منهم مستقيقظٌ ومنهم نائم في خَمَرات كرّاه ؟ كلُّ هذا مر في غير معارضة له فيه ، ولا اعتراض عليه في شيء منه ؛ يبلّغنا مهمّاتينا الشريفة ويتلقّ عنا، ومنه إلينا ووإليه منّا .

وأما ما يَرِد عليه من الرسائل عناً بما يَكْتَب به فيمَشَّى منه مالا يمكن وقُوفه ، ويراجعنا فيا لايكون وأوله ، ويراجعنا فيا لايكون إلا بعد مراجعينا تصريفُه ، فليَمْسِ على هذه القاعده ، وليستقِلَّ بهذه الوظيفة آستقلالا هو كالخبر عَلَّ الفائده ، ولينشُر من إقبالنا الشريفِ عليه بالصَّلات العائده ، ونحن نختصر [له] الوصايا لانَّه الذي يُملِيها ، ونقتصر منها ، على التقوى فإنها الذخيرة النافعة لمن يُعانيها ، والباقية الصالحة خيرُ لن يقتفيها ،

والله تعــالىٰ يقوّى أســبابه ، ويُندِرشِهابه ، ويَزيد من المعالى آكيسابه ، ويُغْنِينا بقلمه عن سِنانِ يتقدّم عامِلَهُ ، وبلسانه عن سيف يُفارِق قرابهَ ؛ والإعتماد على الحط الشريف أعلاه .



وهذه نسخة تقليد بعود القــاضى شِهاب الدِّين بن فضـــل الله إلى كتابة السر . من إنشاء الشريف شهاب الدين كاتب الإنشاء الشريف ، وهي. :

الحمدُ لله الذي أحمدَ العُقْبِي بفضله ، وأ كد النَّعْمَىٰ بَوَصْله ، وأودَع سِرَّ مُكْمِكا الشريف عند أهْله ، وأطلع شِهابَ الدين من أفق العلباء في محلِّ شرفه وتشرف علم ، وربغ قدّه في سبره إلى برُوج السَّعود وحُلُوله بدرجات الصَّعود وقَلْه ، وأربَع المَوْهِ بَد الله يَ الذي يَحَيَّ الله بعال مَنْ يَسْكُرها بقوله وفِصْله ، وأينع الفَرْعَ الزاكي الذي يَحَيَّ أصلُه بوا كِفِ سَحَاب كَرِمنا ووَبْله ، وأنمَّ النَّعمة عليه كما أثمّها على أبَوَيْه من قبله ، وضم له أطراف الرياسة وجع شملها بشمله ، وعمَّ بفضله وفضلنا أهلَ هذا البيت لفروا على السَّودَد وبَصُروا من رضانا باتَباع سُبله .

نحمده على إضفاء ظِلِّه ، ونشكُره على إصْفاء سَهله ؛ ونشهد أن لا إلله إلا الله وسدَه لاشريكَ له شهادة أشرق نورُ هُداها ، بستَيله ، وأغلق تُوَّ تَداها ، بستَهِله ؛ ونشهند أن سيدنا عجدًا عبدُه ورسولُه أرسله خاتم رُسُه ، وجعلَ له الفضلَ على الخلق كُلّه ، وأهم به سُبُل هديه وسَنَن عَدْله ، وأرشِده إلى فَرْض دينه ونَفْله ، وأودّعه السَّر الذي لم يُودّعه سواه وحمَّله من أعباء الرَّسالة ما لم يَنْهض غيره بَعَمْله ؛ صلىً الله عليه وعلى آله أعصانِ الشجرة الزَّمْراء التي هي يَضْعةً منه وَنَعة من أصْله ، ورضى الله

عن أصحابه الذين أجَلَهم من أجْله ،خصوصا مَنْ بادر إلى الإيمان فحُصَّ من السَّبق بِحَصْله ، ومَنْ جَهَّز جيشَ العُسَرةِ حتَّى عَزَا العدا بَخَيْله ورَجْله ، ومَن جَهَّز جيشَ العُسَرةِ حتَّى عَزَا العدا بَخَيْله ورَجْله ، ومَن كان بابَ مدينة العلم ومانج بَخْله وفاتج قُفْله ؛ وعن بقيَّة المهاجرين والأنصار الذين ما منهم إلا مَنْ جَاهد حتَّى قام الدينُ بنَصْره وتَصْله ، صلاة دائمة يجعلها اللسان أهمَّ شُعُله ، ويُتاق قادِمُها في مواطن القبُول بالحَم نُزله ، ما رَمى قوسُ العزم بصائب تبَّله ، وحمَى حمى الملك بلَيْنه وشِسْبله ، وفوض أجَلً المناصب إلى فاضل العصر وأجَلة ،

أما بعــدُ، فإنَّ آراءنا لا تزالُ للصالح مُراعيَه ، ولا تبرحُ بالإسعاد إلى الأوليــاء ساعيه، فتدُّو إلى مَقامها من وَقَّر على الإخلاص دواعيَّه، وتُدُّني من مُلْكها مَنْ له بالخَفَايا أعظَرُ بصيرة وفي جميل القضَايا أجملُ طواعيَــه، وتُلقى أسرارَها إلى مَنْ له لسانُ حَقِّ ناطَّقُ وَأَذُنُ خيرِ واعيَه ، وتُقدِّمُ مَنْ له قَدَمُ صِدْق ثابَتَةٌ ويَدُّ بيضاءٌ طُولىٰ في المهمَّاتِ عاليه ، لتغدُّوَ سهام أقلامه إلى الأغراض راميَّه ، وصوائِبُ أفكاره عن حمىٰ الْمُلْك محاميَه؛ وتكونَ عبارتُه للقاصد مُوفيةً وإشارتُه لمَوْعد الْيُمنْ مُوافيه، وتُضْحى ديمُ نِعَمنا الواكفةُ لسوابق خدَّمه مُكافيه ؛ لما يتَّصل بذلك من المَصالر، وتُناحى خواطرُنا الشريفةُ به المَنَاجع؛ ويقبِلْ عليه وجهُ الإقبال، فكل حال، ويَغْدو إليه طَرْف الإجلال، وهو طانح؛ فنجَمِّل به ممالكًا مصْرا وشاما، ونُسَدِّد به مَرْمًى ونُصيب مَرَاما ، ونحفَظ له ولأبيه في خدمتنا حقًّا وذمَاما ، ونكونُ له في الحـالتين برًا و إكْراما ، ونُعلى محلَّه إعلانا بُعُلُوِّ مكانه و إعلاما ؛ فيؤلِّف للرياســـة نظاما ، ويُضاعف للَّرْتِبة إعظاما، ويُعْمِل يَراعًا بل حُسَاما ، ويَجْلووجُهَ الْمَيْ طَلْقًا ويبدو بعــدَ البشر بَسَّاما ، ويُحسن بأعباء المهمَّات قياما ؛ وحيث نقلَتْــه أوطانُه هضابَ المجدوقًانَتْه ، وأبنَ وجُّهيْنه أعلتْ قدْره ونؤهَّنَّه ؛ وكلما أوفدَنْه أفاضَتْ عليـــه مَلْبُسَ

اليزِّ وجَدَّهُ، وآختصَّنه بالنصرف وأفردَّنه؛ وآنتضَت ماضِى آجتهـاده وجرّدَنَّه، وأَجَرَّهُ من إجراء فضلها على ما عوّدَثه؛ وآســتقلَّت له منائِحَها من كثير المواهِب ماخوَلَته، وبن كبير المناصب ماقلَّدته.

ولما كارن فلان هو الذي أُودِع الأسرارَ فخيظها، وٱطُّلع على الدقائق فَرَعاها ببصيرته ولحَظَها ؛ و باشر مهمَّاتنا فأمضاها، وبَسرّ خواطرَنا وأرضاها، وظهَرتُ منه بِن أَمْدِسَا كَفَايَّةً لا تُضاهي ؛ وقَلَّد أجيادَ أولِياتُنا من تَقالِسِده عُقُودا، وأدني من المقاصد بُلطُف عبارته بَعيدا، وأغنى الدولة أن تَجَهِّز جيشا وجَهِّز بَريدا.، وأبان بمَقاله عمًّا في أنفُسنا فلم يُبِق مَزيداً ، وصان الأسرارَ فِعلَ لها في خَلَده خُلُوداً ، وجمع أشتاتَ المَحَاسن فأضحىٰ فريدًا ؟ كم لعَمَّه فخدمتنا من هجرةٍ قديمه، ولأبيه من موالاةٍ هي للمُخالَصة مواصلةً ومُديمه، وكم لها أسباتُ في الرياسة قويَّة وطرائق في الهداية قَويمه، وَكُمْ كَاتِب يَشْرِالله بَهُداهما تعليمَه وتفهيمَه ، وقدَّر على يديهما وصُولِهَ إلىٰ رُتِّب العَلْياء وتقــديمَه ، فمنفعتُهــما عميمَه، وتَبْعتهما صَميمه، ولهما في الشام ومصر أجمــلُ شيمه، ولم له هو أيضا من تقــدُّمات اقتضتْ تكريمَه، وكفاية عند.علُومنا الشريفة معلُّومه، وكتابة حُلَلُ المَهارق بَوشْها مِرْقُومه؛ فلو قابله الفاضلُ «عبدُ الرحم» لبادر إلى فضله إقراره وتسليمه ، أو «عبدُ الحيد» لكانت مَنَاهِمُهُ الحيدةُ بالنسبة . إلىٰ مذاهبــه ذَّمِيمه ، أو سمِع «عبدُ الرحن» مقاله لضَمَّن ألفاظَه معانيَــه العَقيمه ، أو أدركه «قُدامةُ» لعرَف تقديمه ، واقتدى بسُبله المستقيمه ، أو حوى «الحوهري» فرائد الفاظه لعرَفَ أنَّ صحاحه إذا قُرنت بها سَقيمه، أو رأى «آبنُ الصَّدبم» خَطَّه لَاسَنْغَنَت منه بَسَلِاسل النَّدهب نفْسُه العَديمه؛ أو « الوَلَّى » لاَستجْدىٰ من صَوْب اجادَته أغزَرَ ديمه ، أو نظره « آبنُ مُقـلةَ » لوجدَتْ مُقلتُـه نُضرةَ خطَّه ونَميمه ، أو «اَبنُ البوّاب» لكان خَدِينَ بابه وخديّه؛ فهم صدُّورٌ صُدُورهم سليمه، وأماثِلُ معدودةً وأمثالهم معْدُومه .

آفتضى حسنُ رأينا الشريف أن ُلقِى إليه منصِبًا هو أَوْلَىٰ به، ونُقِرَ عينَه بدُنُوَّه منَّا وآڤتراپه؛ ونَمَّت البصر والسمع بحَطَّه وخِطابِه .

فلذلك رُسِم بالأمر الشريف، العالى، المؤلّوى، السلطانى، المَلَكَى، الفلانى". لا بَرِح يُعِيد نِعمَه كما بَدَأها أوّلَ مَّره، ، ويَسُرُّ القلوبَ بِكافٍ أُودَعه سِرّه؛ ويحْسَد لاَحَمِد الإَولِياءِ عوْدَه ومستقَرَّه \_ .

فائيناتى هذه النّعمة بشُكُرها وليترقى منصبا رفيعا يناسب رفعة قدره، وليبسُط قلمه في تنفيذ مُعِيم المحسنَّاتِ بفكو، وليحفظ ماأودعه من خفي سِرّه، وليكرخظ المهسمَّاتِ بفكو، وليحافظ على مايعرفه مر رضانا طُولَ دَهْره، ونحن نعكمُ من حوابِ أفعاله وتسديدها، ولا إلى المحتاجُ معه إلى تكثير الوصايا وتعديدها، ولا إلى تكريرها وترديدها، لاسميَّا وقد سلقتُ له بها خبرة لا نفتقر إلى استيعابِ ذكراها ولا إلى تجديدها، وتقدمتُ له مباشرة استنشرنا بميمُونها واثنينا على حميدها، واستدنينا سناها واستنفينا عن سواها بوجُودها ؛ وله بحدد الله توقر التوفيق، وهو المجانيين الحقيق بما فوضنا إليه على التحقيق، وفضهُ من الشوائنِ عربي وفي المجانيين عربي ، وفي المجانيين الحقي والباطل في أين طريق ، وبسُرٌ بَقَدَمه الولى والصديق ، ويَفْرُق به بين الحق والباطل في المالورق ، وبيم المحق والباطل في المعالية والمعالية ، ويَفْرَق به بين الحق والباطل في المعالية والمعالية والمعالية ، ويَفْرَق به بين الحق والباطل في المعالية والمعالية و

 <sup>(</sup>١) حذف المرسوم يه اختصارا في الكتابة واتكالا على فهمه مر نظائره المتقدّمة فهو ملحوظ له ومراد .

#### +\*+

## وهذه نسخة تقليد بكتابة السرّ :

الحسدُ لله الذى أظهر لتسدير دولتنا شِهَابا يعلُو على فَرْقَد الفَراقد، وكمَّل به عقُودَ الهَسَائك فَسَمَتْ جواهمُ فوائدها على الدَّرارِيّ إذكان واسطة تلك الفَرائد، ومُعيد إحسانت إلى خَيْر وليَّ أغنى تدبيرُه عمَّن سواه فكان بالألف ذلك الواحد ، وتُحَوِّل موادَّ كرمنا لمن هو صدر أسرارنا و يمينُ مملكتنا في كلِّ صادر عنها ووارد ، ومتقلِّل الا كفاء إلى مراتب سعودهم فتُصبح ألويةٌ تَعامِدهم في معاقل العزَّ الخرَ مَعاقد، ومُحَلِّ مُلكِنا الشريف بأكل كافي ما أمَّ مصرا إلا تلقّته بالهناء ولا فارقَ شاما إلا أسِفَتْ عليه تلك الربوعُ والمعاهد .

نعمده على نيم أقرت عُبون الأولياء لمَّ أقربتُهم من مواد جُودنا على أكل القواعد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيد[نا عدا سيد] البشر لا شريك له شهادة تُعجَّى قائلها من جميع الشدائد، ونشهد أنَّ سيد[نا عدا سيد] البشر عبده ورسوله الله عليه وعلى آله وصحابته عبده ورسوله الله عليه وعلى آله وصحابته خصوصًا على أول الحلفاء أبى بكر الصديق الذي لا فحر كفخاره، وعلى أمير المؤمنين عمر بن الحطاب حامل أسراره وفاتح أمصاره، وعلى أمير المؤمنين عمان بن عمَّان مم عمر بن الحصاره، وعلى آبن عمَّه على بن أبي طالب أحر تُسَهائه وأخصً أصهاره، مُبكل عُمره بيساره، وعلى آبن عمَّه على بن أبي طالب أحر تُسَهائه وأخصً أصهاره، وعلى المتاره، وعلى المتاره وعلى المتاره، وعلى المتاره وعلى المتاره وعلى المتاره وعلى المتاره وعلى المتارك وعلى المتار

وبعــد فإنَّ مرــ سجيَّتنا إذا تجَّنَّا بولى لا نَوَال نلْحَظُه ، وتَرْجَىٰ حَقُوق خَدَمه فى القُرْب والبُّعْد وتَحَفظُه ؛ وتُقابل ماأسلفه لدينا بنفائس النَّم، ويُفيض عليه مَلابِس الجُود والكرم ؛ لا سبِّمًـا من لم يزل يُظُهر لناكل يوم تعَبَّدًا جديدًا، ومرــ أصبِّحَ فى الفَصاحة والبَلَاغة وَحِيدًا ، ومن جع أطرافَ السؤدد والرياسة فلم يَبرَح بهما فريدا ؛ ومن تحُسُن النم بإفاضتها عليه ، وتكُلُّ المِنْنُ بإضافة عمسنها الميه ، وترهو فرائدُ البلاغة بانتظامها فى سلك تَجْده ، وتُشْرِق كواكبُ البَرَاعة فى اتَسَاقها فى فَلَك سَعْده ؛ وكان لِلْبَاتِيهِ فى الآختصاص بنا البيدُ الطُّوليٰ ، وتَلَا عليه لسانُ آعتناشِنا فى الحالين : ﴿ وَلَلَا يَرَدُ خُودُكُ مَنَ الْأُولِيٰ ﴾ .

وبلًا كنت أيَّما الصدرُ «شهابُ الدين» أحقَّ الناس بهذا المنْصِب لما لوالدك - أبقاه الله تعمالى - ولعمَّك - رحمه الله تعالى - من الحقُّوق ، ولما أسلقاه من الخسدَم التي لا يحسُن التناسي لها ولا العُقُوق ، ولأنك جمعت في المجد بَيْن طارف وتالد ، وفُقْت بأزكى نفَر وحمَّ وإخوة ووالد ، وجلاله ، ما وَرثتُها عرب كلّاله ، وخلال ، مالها في السَّيادة من إخلال ، ومَفَاسر ، تُكاثر البحر الزَّاسر ، ومآثر ، يَشجِزُ عن وصفها الناظمُ والناثر ، ولما نعلَمه من فضائلك إلتي لاتُجْحَد، رعيتاك في عَوْدك لوظيفتك وعودُ « أحمد ،

ولما كان فلان هو الذى تقطر القصاحة من أعطاف قالمه ، وتخطر البسلاغة في أنواب حكمه ، وتغطر البسلاغة في أنواب حكمه ، وتنزل المعانى المتنبعة من مَعاقل القرائع على حُمّه ، وتقف جِيادُ البَدَاهة المتَسَرَّعة سَيْرى قبل التوسُّط في علمه ؛ إن وَشَّى الطَّرْس في يَاض، أو أجرى النَّقْس فِياض؛ أو نَظَم فقَلَائد ، أو نَشَر فقرائد ، لا يَتِحاسَرُ المعنى المطرُوقُ أن يُمِّ فيكره، ولا يُقدِم المعنى المتحنَّل المسبوقُ الرُور بذِكْره؛ ولا يجوزُ ذَيْف الكلام على ذِهْمة المتقد، ولا يَتْبُت غَنَاء الكلام لدى خاطره المنتقد؛ و«مُعبدُ الحميد»

 <sup>(</sup>١) هذه عبارة أخرى تكتب بدل الأولى ولا يجمع بنهما أى فالكاتب مخير في تصدر مثاله باحداهما
 كما لا يخنى .

ك «مَبْد الرحيم» في العَجْز عن لحَاق عُلُومه التي يجد « الراغبُ » على نُورها هُـــدىٰ ، والأصمعيُّ لو أدركه لتـــلَّا عليه : ﴿ هَــلْ أَتَّبَّعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلَّمَن مَّــا عُلَّمْت رُشْدا ﴾ «والطُّغرائيّ» لو عاصره لزاد نظَّمَه وآزداد على نُوره هدى، و«الحريريّ» لو رافقه لأمن في ومَقاماته " من التَّجريح والَّدي؛ قد قَصَّرتْ عن غاية كماله جيادُ القَرائح ، وَعَجَزت عن وصْف صفاته جميع المَدَائح؛ وشَرُف منصبُه بَانِتسابه إليه، ورُفِع قدرُه بمثُولِه لدَّيْه؛ مع ما تميَّز به من نَزاهة صَرَف بها عن الدنيا طَرْفه، وزَهادة زانَتْ بالسَّعْد صَدْرَه ومَلاءة ملأَّتْ بالعقَّة كفَّه ؛ فهو واحدُ زمانه ؛ وأوحدُ أوانه ؛ والبحرُ الذي يُعَدَّث عن فضله ولا حَرَج ، والروضُ الذي يُنْقَل عن فضله إلى الأسْمـــاع أَطْيَبُ الأَرْجِ؛ وَكَانَ قَدَ مَالَ عَنْ مَنْصِيِّهِ وَهُو يَذْكُرُهُ؛ وَفَارَقَهُ وَهُو يَشْكُرُهُ، وَنَادَىٰ غيره و بقوله يَلَنِي ، وشُسغل بغيره وهو يقول حَسْسِي « شهابُ الدين » حَسْسِي : ﴿ فَلَمَّ الرَّاه مستَقَرًّا عَنْدُهُ قال هَذَا مِنْ فَضْل رَبِّي ﴾ . فلما حَصَل له الإستثناس، ، وزال عنــه القَلَق والآلتباس، قال : ﴿ ذَلَكَ مِنْ فَضْــلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ النَّاسُ ﴾ ــ آفتصيٰ حسنُ الرأى الشريف أن نُحُصُّــه بآستقرار رُتُبْتَه لدَّيْهُ ، وأن نستمرٌ به علىٰ وظيفته السنية آستمرارَ السُّعود المقبل عليه .

فُرِسِم بالأمر الشريف ـ لا زال شهابُ سـعده لايعا ، وتَعَابُ كرمه هامعا ، ومُطاعُ أمره لمصالح الدِّين والدنيا جامِعاً ؛ \_ لَمَناقبه التي وَقَرت مَيامِنها، وأسفَرت بوصف آثاره الحسنة كوامِنها ؛ وأن يُعادَ البهاكما يُمادُ السِّوارُ إلى الزَّنْد ، أوكما يعُود نسمُ الصَّبا إلى الزَّنْد ، فَلَيُونُس منصِبًا كان اليه مشتاقاً ، وبحلِسًا كانَ منتظرًا أن يُزَرَّ من ملابس جلاله على عُنقه أطواقا ؛ وليجَمِّل هالة كانت متشوِّقةً إلى عَقُود دُرَره ، فَاحَد الله على ما السعادة في أيامنا الشريفة

<sup>(</sup>۱) المراد أن يستقر في كذا لمناقبه ... ... مأن يعاد ·

متصلةً قتشمًل الآباء والأبناء ؛ ويَكْفِيك بهذا التوقيع الشريف إذ بلغت به جميع الأماني، وتوجّناه بيمينا الشريقة لقرب عَهْدها بمصافحة الرَّكِن الماني، والصطفيناك بهلم عَظْم شانًا بتلك السَّتُور ، وغدا معمورًا بالهداية ببركة البيت المعمور، وأزداد بمشافهة الحرم الشريف نُورًا على نُور ، فليُحسن نظرة المبارك في ذلك كله ، وليُدِ ما يحسن في هذه الوظيفة من مثله ؛ وفي تصدّم مباشرته في هذه الوظيفة وعلى الله يعمل الله تعالى وهي أكل المسزيا؛ ويقد تعالى وهي أكل المسزيا؛ ويصد أفعالة ويصل السبابَ اعتاده بسبها ؛ والله تعالى وهي أكل المسزيا؛ في يعمل له الحلير في تتقله وتحويله ، والحلط الشريف أعلاه، حجّة بمقتضاه، إن شاء الله تعالى .

#### +\*+

#### وهذه نسخة تقليد بكتابة السرّ :

الحمد لله الذي جعل خواطر أوليائنا بإقرار يَعِينا مستقره ، ومَواطر آلائنا على ذَوِي الإخلاص في ولائنا دائمة الدَّيم مستمره ، وبَشائر رضانا تجدِّد لكلَّ من ذَوِي الاختصاص آبنهاجه ويشره ، وسوا فر أوجه إقبالنا لأولى الاصطفاء والوفاء مُشْرِقة الاوضاح متهلَّة الإسره ، مُودِع أسرار مُلكنا الشريف من آل «فَضْل الله» عند أكرم أُشره ، ومُتِّع دولتنا بخير كافي دَقَق في مصالحنا فيكره ، وأنفق في مناجحنا عمره ، ومُجْمِع آرائيًا على أعلى على حلَّ من بُر بيته بمرَّقه وبَهر خيره ، ومُعلِّم المَّجهم ، الله عِهم الأكبر وقد شيدنا بإرتقائهم بيته وشدّدنا بقدَّهم أذْرة ،

نحمده علىٰ أَنْ جَبَل سَجَايَانا، علىٰ الإحسان والمَبرَّ، ونشكُّه علىٰ أنْ أجزل عَطايَانَا، لمن لم يَزلُ يَعرِف حقَّه ويَالف خَيْره؛ ونشهد أن لا إلهَ إلا الله وحدَّه لا شريكَ له شهادةً تشَرَح لُمُؤْمِنها صدْره ، وتُصلِح لمُوقِنها أَمْرَه ، ونشهد أنَّ سبدنا مجدًا عبدُه ورسوله الذى أسمى على الخلائق قَدْره ، وتَوَلَّى في المَضايِق نَصْره ، وأعلى في المَشارق والمَغارِب ذِكُوه ، صلَّى الله عليه وعلى آله أعزَّ عِنْه ، ورضى الله عن أصحابه الذين أَمْدَوُ المِئَّة وسَدُّوا النَّفْره ، صلاةً ورضوانا متواصليْن في كلَّ أصيل ومكرَّدين في كلَّ أُمْده ، منتحقًا فسَرَّ بالمواطف والعوارف سِرَّه ، وعقَّب في سماء الإسعاد كركَبُّ كوكِنًا فَلَ عَلَّه وَقَر مَقَرَه ، وسلم تسليا كثيراً ،

وبعــدُ فشمُّنا ترعىٰ لأوليامًا حُقُوقا ، ونعمُنا الغامرةُ تُشْني صدَّقاتها لمن لم يزَلْ في وَلَامُها صَدُوقًا، وتَزيد هباتها توفيًّا لمن عَهدتْ منه لَرَاضِها توفيقًا ، وتُجَدِّد بتعاهدها مَعْهَد الفضل فلا يُمْسي خليًّا بل يُضْحي بإكرامها خليمًا، وتشَيِّد بإحسانها بيتا أُسِّس علىٰ تقوىٰ الله وطاعة سلطانها فغَدَا بالحفْظ حقيقا، وتحمَّى بَاعتنائها جوانبَه من الغيّر فلا يَرهَب حماه لهـ ) طُرُوقا ، ولا تجِدُ بفضل الله لها عليه طَريقا، وتُطْلـحُ في روج سُعودها زُهْرِ ا تَرُوق شُروقا ، وتَجْمَع على مُهمَّاتها مَن عَظُموا فَضَلا وَكُرُموا فريقًا، وتُودع أسرارَها عند سَرَاتهم رُكُونًا إليهم وسُكونًا ورضًا بهم ووُثُوقًا ، وتشفَعُ مناتحَها بمنايَحَ تزيدُ آماهَم نَجاحا وتُفيد أمانيَّهم تحقيقا، وترفَعُ مكانًا عليًّا إلىٰ حيث ٱتَّسع السِّرار من مُلكها من كان بالمَيَامن مَليًّا وفي المحاسن عَريقا، ويَخْلُف في خدَّمها شقيق منهم شَقيقا ، ويُصَرِّف أوامرَها ونواهيها من أعيانهم من تأمَّن المصالحُ مع آجتهاده، تفويتًا وتخافُ الأعداءُ لسداده، تعويقا، طالمًا ٱتُمَّنَّاهُم علىٰ إيداع أسرارنا فُلَّت من سرائرهم مستوَّدتا وثيقا، وجُيِّنوا للعالى فصادفَتْ طويَّتُنا مِن يقطَتهم ونهضتهم تَصْديقا ، فهمْ أَوْلَىٰ أَن نجعل لأجيادهم بِمُقُود جُودنا تعاويقا ، وأحقُّ أَن نرفع بنعَمنا محلَّهم، ونجعَ في خِدْمتنا شَمْلَهم، فلا يخشَوْن نقضًا ولا تَفْريقاً .

ولماكان المجلس العالى الفلاني هو الذي لحظنه عنايتُنا، فَمَلَا فِعْلا، وأيقظنه الشارتُنا، فَمَلاً فِعْلا، وأيقظنه الشارتُنا، فَمَدا في المعمري الذي مازال بالعوارِف ملمُوحًا وللقَبول أهلا، وأحظنه سعادتُنا، في إقامته مُقام أبيه في حفظ أسرارنا التي هو أحقَّ بإيداعِها وأوْلى – آقتضي حُسْن الرأى الشريف أنت نُجُرى بمراسمنا أقلامة، ونوقّر من إنعامنا أقسامة .

فلذلك رُسِم بالأمر الشريف ــ لا بَرِحتْ سخائبُه عاتمه ، ومواهبــه لهــا مزيد و إدامَه ، ورعايتُه إذا آبندأتْ فضلا رأتْ إتمـامه ، وكواكبهُ تَسير في منازل عِزَّها ولَيَرِّها الأكبرِ الإرشادُ والإمامَهُ ــ أن يُقوض إليه كذا وكذا ، على أجمل العوائد ، وأكل القواعد ، نظير ماكان مستقرًا لأخيه .

فَيْبَاشِرُ هـنـ الوظيفة التي له ابه و باهـله أعظمُ غَار، ولِيحَلَّ هذه الرتبة التي ما منهم إلا مَن لها يُحتَى و يُستخار، وليجُمَّل هـنـ المنصب الذي اليهم مصيرُه في جميع الأمصار، وليُحلِّ المَهَارِق بانشا آنه التي شانَ مُطاوِلهَا عن شَأُوها الإقصار، وليحتَّل هذه الهضبة التي لها عن شَأُوها الإقصار، وليتوقل هذه الهضبة التي لها عن عَلَمْ المَوْشِي الوقيم، وليُبيِّج النَّفُوسَ من خَطَّه بالوَشِي الوقيم، وليُبيِّج النَّفُوسَ من خَطَّه بالوَشِي الوقيم، وليُبيِّج النَّفُوسَ من خِطابه اللَّدِ النظيم، وليُجَمِّج النَّفُوسَ من خَطَّه بالوَشِي الوقيم، وليُبيِّج النَّفُوسَ الإعداء هَيزيم، وأيزَّبِ مقاصِد الله عني من الإرشاد بالوصايا والتفيم، عنَّ القَدْر لا يُحتاج مع المعيِّنة إلى تنبيه ولا إلى تعليم، وهم أثمة هذه الصناعة ولهم الفضل القديم، وسبيلهم السَّوييُ وصراطهم القويم، ويَظْفِر أَفدارهم من النَّا المعقيم، ويُظْفِر أَفدارهم من النَّالِي النَّامِ السَّوييَ

بتكريرالتكريم، ويُسْنِي أمرَهم في آفاق العلياء يُسعِدُ ويُقْمِيد ويُقِيم، ويديمُ لكلَّ منهم فى ظلِّ نعمِنا المزيدَ والتاكيدَ والتقديم ؛ والعلامةُ الشريفة أعلاه، حجــةُ بمقتضاه، إن شاء الله تعالىٰ .

### \*\*+

## وهذه وصيةٌ لكاتب السرّ، أوردها في ووالتعريف٬٬ وهي :

وليأْمْر عَنَّا بمــا يُقابَل بالآمتثال ، ويقال به : السيوفُ لأقلامه مَصَال ؛ ويَبْلُنُم [من] مُلُوك العدا مالاتبُلغه الأسنَّه، ولاتصل إليه المراكبُ المُشْرَعة القلُوع والخيولُ المطلَقةُ الأعنَّه ؛ وليُوقِّم عنَّا بمـا تَذْهَب الأيامُ ويَبْقيْ ، ويُحَلِّدُ من الحسنات ما يُلفَىٰ آخرةً ويُلْقٍيْ؛ ولِيُمثل من لَدُنْه من غُرَر الإنشاء مايُطِّرز كُلُّ تقليد، وتُلْقِ إليه المَقَاليد؛ ولينقِّذُ من المهمَّات ماتُّحجَب دُونَه الرِّماح، وتُحُجم عن مجاراة خَيل البريد بهِ الرِّيَاح؛ وليتلَقُّ ما يَرد إلينا من أخبار الهــالك علىٰ ٱتِّساع أطرا فها، وما تضُــمُّه مُلاءة النَّهار مَلْءَ أَطرافها؛ وليُحْسن لدّينا عَرْضَها ، وليؤدِّ بأدائها واجبَ الخدمة ولْيُمَّ فَرْضَها؛ وليُجِبْ عَنَّا بِمَا ٱستَخْرَجَ فِيهِ مراسمَنَا المُطَاعِهِ، وبما وُكِل إلى رأيه فسيع له الصوابُ وأطاعَهْ؛ وليُمض ما يَصْدُر عنَّا ممـا يجُوبُ الآفاق، ويزكُو على الإنْفاق، ويَحُول ما بينَ مصْر والعراق ، و يطيرُ به الحمام الرسائليُّ وتجرى الحيــلُ العتــاق ؛ وَلَيْرِ النَّوَابَ مَا أَبْهِم عليهم بما يُربِهم من ضَوْء آرائنا ، ولِيؤكِّد عندهم أسبابَ الوَلَاء بما يُوالِي إليهم من عَمِيمِ آ لائيًا ؛ وليأمُرِ الوُلاةَ بما يقِف به كلٌّ منهم عنــدَ حَدُّه ولا يَتْجَاوَزُه في عمــله ، ولا يَقِف بعــده على سواه بأَمَله ؛ وليتولُّ تجهــيزَ البَريد ، وَاستَطْلاعَ كُلِّ خبر قريب و بعيد؛ والنَّجَّابة وما تَسير فيــه من المصالح، وتأخُذ منه بأطراف الأحاديث إذا سالتْ منه بأعناق المَطيِّ الأباطِح؛ وأمورَ النُّصحاء والقُصَّاد،

ومن يَظَلُّ سِرُّهم عنده إلى صَفْرة أعياً الرجالَ ٱنصداعُها وهُمْ شَتَّى فِالبِلَاد؛ وليُعرفُ حقوقَ ذوى الحُدمة منهم، وأهل النصيحة الذير\_ رضى الله عنهـــم ، ولا يَنْس عوائدَهم من رُسوم إحساننا الموظَّف ، وكرمنا الذي يَسْتَميلُ به القلوبَ ويتألَّف ؛ وليصُن السِّرِّ بِجُهْده وهيهات أن يختَفي، وليحجُبُه حتَّى عن مسْمَعيْه فسرُّ الثلاثة غير الخفى؛ والكَشَّافةَ الذين هم ربيئة النظر، وجَلَّابة كل خَبرَ؛ ومن هم أسرَعُ طرُوقا ِ مِن الطيف، وأدخَلُ في نُحور الأعداء من ذُبابِ السَّيْف؛ وهم أهلُ الرَّباط للخيل، وما منهـــم إلا من هو مُقْبِل ومُدْرِك كاللَّيل ؛ والدَّيَادِبُ والنَّظَّاره، ومن يَعلمُ به العلْم اليقيينَ إذا رفَع دُخَانه أو نارَه ؛ وهم في جنَباتٍ حيثُ لا يخفيٰ لأحد منهــم مَنار ، ولا يزال كلُّ نبيا بتنويرهم كأنه جَبَل في رأسه نَار ؛ والحمامَ الرسائلُّ وما يحمل من بَطَائِق، ويتحمَّل من الأنباء ما ليس سواه [له] بِطائِق؛ ويخوضُ من قطع الأنهار، ويقطع إلينا ما بَعُد مسافةَ شهر وأكثَر منه في ساعة من نَهَارٍ؛ ويَعْزِم السُّريٰ لا يُلُوي على الرَّباع ، ويصلم أنها من ملائكة النصر لأنها رُسُسل ولهـــا أجنِعةً مَثْنيٰ وتُلاتَ . ورُباع؛ وغيرهــذا ممــا هو به معْدُوق، وإليه تُحْدىٰ به النُّوق؛ من رُسُــل الملوك الوارده، وطوائف المستأمّيين الوافِدَه؛ وكلُّ هؤلاء [هو لآ] مالهم المَتَرْجِم، والمَصّرح عن حالهم المُحمِّع، فليعامِلهم بالكرامه؛ وليُوسِع لهم من راتب المُضَيِّف ما يحبِّب إليهم في أبوابنا العالية الإقامَه ؛ وليعلُّم أنه هو لدَّيْنا المستشأرُ المؤتَّمَن، والسفيرُ الذي كلُّ أحد بسـفارته مرتهن؛ وهو إذاكتب بَنانُنا، وإذا نطق لسانُنا؛ وإذا خاطب مَلِكَا بِعِيدَ المَدَىٰ عُنُوانُنَا ، وإذا سدّد رأيه في نُحُور الأعداء سهمُنا المرسَلُ وسِبَانُنَا؟ فليُنْزل نفسَه مَكانها، ولينظر لدّينًا رتبتَه العليَّة إذا رأى مثل النجوم عيانَها .

فَلْيراقِب اللهَ فَى هذه الرّبَه، وليتوقّ لِدِينِه فإنَّ الله لا يَضِيع عنده مِثْقالُ حَبَّـه، وليخَفْ سُوءَ الحساب وليتقّ اللهَ رَبّه؛ وجماعة الكُتّاب بديوان الإنشاء بالمــالك الإسلامية هم على الحقيقة رعيَّتُ ، وهداهم بما تُميِّدهم به من الآلاء ألمِّيتُ ه ؛ فلا تستكتبُ إلا من لا تجِدُ عليه عاتبا، ولا يجِدُ إلا إذا قعد بين يدّيه كاتبا، والوصايا منه تُستملّى .

### الطبقة الثاني

( مر أرباب الوظائف الديوانية بالحضرة السلطانية أصحابُ · التواقيم ، وهم على ثلاث درجات )

#### الدرجية الأولى

( ما يكتب فى قطع النصف بـ«المجلس العالى» وكلَّها مفتَتَحة بـ«ـالحمدُ لله» ) وتشتمل عا; ثلاث وظائف سوى ماتقدّم أنه نقل إلىٰ رتبة التقاليد، وهوكتابة السرّ

## الوظيف\_\_ة الأولى (نظرُ الخاصَ )

وقد تقدّم في الكلام على ترتيب وظائف الديار المصرية أمّّما وظيفة محسدَنةً، أحدثها السلطانُ الملك الناصر « محمدُ بن قلاوون » حينَ أبطل الوزارة ؛ وأنَّ أصل موضوعها التحدّثُ فيا هو خاصٌ بمال السلطان؛ وأنَّ صاحبها صاركالوزير لُقُربه من السلطان وتصرَّفه في تدير بُحلة الأمور ، وتعيين المباشرين ، إلا أنَّه لا يقدر على الاستقلال بأمر، بل لابد له من مراجَعة السلطان. وقد تقدّم ذكر ألقابه في الكلام على التواقيع .

وهـــذه نسخة توقيع بنظر الخاصِّ، كُتِيب به للقاضى شمِس الدين مُوسىٰ برــــ عبد الوهّاب فى الأيام الناصرية «محمد بن قلاوون» وهى .: الحمدُ لله الذي جعــل كلَّ جُرْح بنــا يُوسِىٰ، وعجَّل كلَّ نعمة تُبدَّل بُوسا، وتغيَّر بالسَّرور من المَساءة لَبُوسا .

نَمَدُه حُسدا يشَرَح صدُورا ويسرّ نفُوسا ، ونشهد أل لا إلّه إلا الله وحدّه لا شريك له شهادة ترقع لقائليما رُمُوسا ، وتُطلع في آفاق مماليكنا الشريفة شُمُوسا ، وتُنشئ في أيَّامنا الزاهرة غُرُوسا ؛ ونشهد أن عجّدا عبدُه ورسوله الذي بَشّر به مُوسىٰ ، صلَّى الله عليه وعلىٰ آله وأصحابه صلاة تمك طُرُوسا ، وسلَّم تسليما كثيرا .

وبهـ أن أبداً بنفسك » وكانت الحواص الشريفة هي المتمسّك ، وقد قال صلى الله عليه وسله : «آبداً بنفسك» ، وكانت الحواص الشريفة هي المصلحة الخاصة بنا ، المتعلّقة كون كل شيء بأنفسينا ؛ لأن من خزائنها العالية تنفزق مواهبئا الشريفة في الوجود، ونتحل مناطف الأمراء والجنود ، وكان فيها من لم يزّل هو وبَنُوه قائمين بها أحسن قيام، [و]فيها من ممالكا الشريفة مايضاهي بقده الفام ؛ من حضر منهم لايتققد معه من غاب، ومن كتب منهم في من مصالحها قال الذي عِنْده عِلْم من الكتاب ؛ من أجرت صدقاتنا الشريفة بالكلم من إنعام، وتقسّموا في مصالحا الشريفة هذا في الخاص وهذا في العام ، طلم التقطع والدهم رحمه الله تعالى بعُذر فمشوا الأمور على الخلف آخوه من أعلى سنة بيق يُستة عنه ؛ فلم يزل في خلّت في وقت منه ، أو من أحد منهم مَنَ غاب من بيق يُستة عنه ؛ فلم يزل منهم رئمها رئوساً ، ولا سُؤل فيها عن قصّة إلا وأنبات بها صحف إراهم ومُوسى .

وكان المجلس العالى فلان هو الذى تفترد آخِرًا بهذه الوظيفه ، وآستقلَّ فيهـا بين أيْدينا الشريفه؛ وسافر فيهـا إلىٰ تَغْر الإسكندرية ــ حسما الله تعالىٰ ــ فَاقترَّ بيمُنُ تُصرُّفِه ، وحسن تعنَّفه ، وَعَدم فيها المضاهى لأنه لاشيءَ يُضاهى الشمسَ إذا حلَّ سِرُها فى مَنازِل شَرَفه ؛ كم كفَتْ له كِفايه ، وبدّتْ بدايه ، وكم بلغ من غاية ؛ مَمُ له من هِمَ ، وَكُمْ تقدّسَ له قَدَم ، وكمَ اعترف السيفُ بِرَّ الفَلَ ؛ كُمْ له فى خدْمة المقامات العالية أولادِنا أثرَّ جيل، وفعلَّ جَلِيّ جليل، وسُلُوكُ فلا يُحتاج فى الشمس الما دليل ؛ كم أحسن فى مَرَّه ، كم ردَدْناه إلى الكرك كُرَّه ؛ كم غلّب على السحاب فرق إليها ، وبلغ الشَّجوم وله قُدُلُوم عليها ؛ فلما انتقل والله الفاضى تأمُ اللهين عبد الوهاب إلى رحمة الله تعالى، أحتاج إلى توقيع شريف بالاستقلال فى وظيفة نظر الخاص الشريف التي خلتُ عن أبيه ؛ ليعلم كلَّ متطاول إليها أنه لا يَصل اليها مع وُجود بَيْه ؛ فى عاد إلا وعاد بعين المناية محرُوسا ، ولا أقبل على كرمنا إلا قال إليها أنه لا يَصل الهنا قال إليها أنه لا يَصل الهنا قال إليها أنه لا يَصل الهنا قال إليها أنه الموسى المناية محرُوسا ، ولا أقبل على كرمنا إلا قال إليها أنه يله كرمنا المناية عروسا ، ولا أقبل على كرمنا إلا قال إقال إليها أنه يله كرمنا الهنا قال إلى الكرمنا إلى المؤلف يا مُوسَى ﴾ .

فاذلك رُسِم بالأمر الشريف \_ زاد الله شرَفَه ، ومكَّن فى الأرض تصَرُّقه \_ أن يفوّض إليه نظرُ الحاصِّ الشريف بالهالك الإسلامية المحروسة ، على عادة والده رحمه الله فى هذه الوظيفه ، وقاعدته فى رُّنبتها المُنيفه ؛ ليقضى ماكان فى خاطرِ أبيه من الوَّطر؛ ولأنه فى أمثاله عينُ الأعيانِ والعينُ أَوْلى بالنظر .

فليُاشر ماأنعمت به صدّقاتنا العميمة عليه على مأعهد [منه] بالأمس، وعُرف به من حُسن السلوك كن يَمْيى في ضَوء الشمس؛ وليقدّم تقوى الله والأمانة فهما أفضلُ ما يُقدَم، وأجلُ ما يَعمَل به من تقدّم ؛ والنهضة فإنه هي التي تقوم بها المصالح، والنصدّى لما هو بصَدده فإن به يمّ كلَّ عسل صالح ؛ وليحتفظ على الخوائن العالية، وليكن فيها كواحد من رُقْقته عملا بالعادة [فيها] ، وإلا فنحن نعلم من كفايته [أنه] يكفيها، وليشمَّر الحهات التي إليه مرجمها، والأموال التي يدُوم إليه من العين نعلّه عن العين نطلهها ؛ وليستجلب خواطر التُجَار بإيصال حقوقهم إليهم، والقائمين فيخدمة العين نعدهم العين فيخدمة

أبوابنا الشريفة بتعجيل ما تُنجم به صدقاتنا الشريفةُ عليهم ، وليكُن إلى ما تبرُز به مراسمنا الشريفة مُسَارِعا ، ولها في كلّ ما أشكل عليه من الأمور مُراجعا ، وبقيةً هذا من كلّ ما يحتاجُ أن نُوصِية بتعلَّمه فقد عُلم مما جرتْ به عادتُنا الشريفةُ بأن نقولَهُ في مشله ، ولهدا ختصر في الوصايا التي تُشَرَح آكنفاءً مما آناه الله بنا من فضله ، والله تعالى بأخُذ به إلى النَّجاح ، ويفتح له بنا أحسن الأفتِتاح ، والأعتادُ على الخط الشريف أعلاه ، إن شاء الله تعالى .



#### وهذه نسخة توقيع بنظر الخاص :

الحمدُ لله الذي جعل خَواصَّ النَّتمَ لُمُلَكَنا الشريف لأجَلهًا، ونفا ِّ لَ الدَخائرِ من دولتنا القاهرة بَحَلُها، وأخَارِ المَفاخِر مبسوطا في أيَّامِنا ظِلُها .

أ. نحمَـدُه بحماميده التي لاتملَّها، ونشهد أنْ لا إله الله وحده لاشريك له شهادةً اشرَقَ مستَمَلُها، ونشهد أن جدا عبـدُه و رسولُه الذي خُتِمت به أنياؤُها ورُسُلُها، وبعثه الله للأرحام بَبُلُها، وللأولياء يُجِلُها، وللأعداء يُنفَّل، ولسيوف النصر من النُمُود يَسُلُها؛ صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه ماشد على مطية رَحْلُها، وولي المراتِبَ أهلها؛ وسلَّم تسليا كثيرا .

وبعدُ، فإنَّ حزائن مُلكنا الشريف مستَودَعُ كلِّ تَمين، وممالكَنَا المعظَّمة لاتُمدَق إِلَّا بالثَّقة الأمين، ويتاحِرخواصِّنا الشريفة لايُثَرِّها إلا مَنْ رأيَّه يعضِّد قَلَمه فياليمين، والمُنْجَر المحروس لا يُقُوم بَمَاءِ محصُوله إلا مَنْ له جَزْمٌ سدِيدٌ وعَرْم منين، ونَظَر الحواصِّ هو الذِّروة العالية فرتقها على كل ما يعترضه مُعين. ولماكان فلان هو المختار على يقين، والمخطوب لهذا المنصب ليزيده في التحسين والتَّحِصِين، والذي إن نظر في القليل عاد كنيرا بالألوف والمثين، فإنْ دبرَّ تدبيرا للحَّف والمثين، وإنْ توجَّه لحفظ وحُرِس وصِين، وضبط في حُسْر الاعتاد بَلَغ إلى الصَّدين، وإن توجَّه إلى النفر المحروس تفتَّر له عن أمواله الجَّه، وأخرج له من فاخرا ألحل ما حَسَّن رافحَد رَقْهَ به وصدر عنه إلى أبوابنا الشريفة بالتَّحف المُثمَنه، والجُمُول التي أوقرت السُّفُن في النِّيل، والإبل في السيل، فازال النُسَّه ، وأنار الأمور المُدْلِمَة، ونشر ما طواه لدَينًا فشكَرْنا له ما تقدّم به مما أمَّه ،

فالله رُسِم بالأمر الشريف ... .. فليُبا شرهذا المنصِبَ الكريم بتدبير يُصلِع الفاسد، ويُنقِق الكاسد، ويَكُنِ الحاسد، ويُكَثّر الأموال، ويُسعِد الأحوال، ويَشَّر السَّرائر، ويُوفِّ حاصلَ الجواهر، ويُكثِّر التَّعَف من كل ويَشَّر النَّخار، ويَوفِي الهِمَّاتِ الشريفة حقّها في الأقل والآخر، ويَتَشُر التشاريف كالأَزَاهِر، ولِيغَثّر الأَمناء الثقات، ولُيحَرِّر كلَّ منهم الميقات، ولَيجُو المَصنا الشريف ويَشْتر بالأَدْباح في سائر الأوقات؛ وليتنتي يجار الكارم الواردين من عَلى منا لم يَجِدُوا من اليُمن ما لم يَجِدُوه في اليَمن ، وكذا المنوب المنوب المنوب المنوب المنوب من أصناف المسلمين والفَرَخ : فليُحسن لهم الوفاده، وليُعامِلهم بالمسلمة المستفاده، الإعاده، والوصايا كثيرة وهو عَنى عن الإعاده، والوصايا كثيرة وهو عَنى عن الإعاده، والوصايا كثيرة وهو عَنى عن الإعاده، والنه تعالى يحرُس إرفاقه وإرفاده، ولا يتذبّس بأقذار هذه الدنيا فإنها بَحْرة وَقَادَهُ، والله تعالى يحرُس إرفاقه وإرفاده، عند وكومه ! : بعد الخط الشريف أعلاه الله تعالى أعلاه ) إن شاء الله تعالى .

## الوظيفة الثنيــــــة ( نظر الجَيْش )

وقد تقدّمَ فى الكلام علىٰ ترتيب وظائفِ الديار المصرية أنَّ موضُوعَها التحدّثُ فىالإقطاعات بمِصْرَ والشام، والكتابةُ بالكشف عنها، ومشاوَرةُ السلطان عليها، وإخْذُ خطَّه . وقد تُفَـدّم ذكرُّ ألقابه فى جملة الألقاب فى الكلام علىٰ مقدّمات الولايات من هذا الفصل، وتقدّم ذكرُّ مايُكتَب فى طرّة تقليده فى الكلام علىٰ التواقيع .

وهذه نسخة توقيع بنظر الجيش :

الحمــدُ لله الذي عَدَق بالاَّ ثَفاء مصالحَ الحُنود ، وصَّرف أقلامَهم فيا تُقْطِعه من الجُود، وَاَجْتَهَا لمراتِب السيادة مر .. تَحْمَدُه الأقلامُ في العطايا البيضِ والسَّسوفُ في الحُطوب السَّود .

نحمــُده وهو المحمُود، ونشكُره شكراً مُشْرِقَ المَيْساين والسَّعود؛ ونشهد أنْ لا إلهَّ الله وحدّه لا شريك له شهادةً عَذْبَة الوُرُود، يحيــدُ المخلِصُ بركتها يومَ العرْضِ (ذَلكَ يَومُّ شَهُود) ونشهد أنَّ عمدا عبدُه و رسوله الذي أَضَّتُ به جيوشُ الإسلام منشُورة الألوية والبُنُود، منصورة السَّرايا في التَّهامُ والنَّجود؛ صلَّى الله عليه وعلىٰ آله وصَحْبه ما أورَقَ عُود، وأُولِح نَهارُ السيوف في لَيْل النَّمَاود؛ وسلَّم تسلياً .

وبعسد ، فإنَّ أجلَّ رُتَب هذه الدولة الشريفةِ مُرْتِقَ"، وأجملَها مَنْتَقَ"، وأكَرَمَها هادِيًا حَلَّى بعِقْد السَّسيادة مَفْرِقا، رتبةً حَكَّسًا مربَقِيَها فى أرزاق الجُيوش الذين هم حُمَّة الدين وأنصارُه، ولهم رَواحُ الظَّفَر وأيتِكارُه؛ ولهــذا لايَحْظلْ بتستَّمها للا من عَلاَ مِقْدارا ، وشكرتِ الدولةُ الشريفــةُ له آثارًا؛ وجيَّبْتْ عليــه السعادةُ أثوابَها،

<sup>(</sup>۱) (عدق) بَخَع .

وأوكفَتْ عليــه سخابهَا، وأنزلتْـه ساحاتها ورِحابهَا؛ وغدَتْ لأحاديثِ عَلَيائه تُرْوى، وحمده الميسور والمنشور والمطوى .

ولماكان فلان هو الذي تَمَتْ مَاثِرُهُ، وَكُرُمت مَفاخِرُهُ، وآسستوتْ على العَلْمِاء مَظاهِمُ، وشَكِرَ القِيماء مَظاهِمُ، وشَكِرَ المنجَوا الفَجُومَ مَدَدا، وكَل سلوكُه منهج الفَخَار وجادته، وأحصى الجُنود عددا، وإن كاثرُوا النجُومَ مددا، وأحاط بالأرض المُقطعه، فلم تكنُ نواحِيها عنه ممتنعه، ولم يُغادِر منها شبئا إلا أحصاه، واتبّع سببَ مَراضينا حتَّى بلَغ أقصاه؛ فالعلم يُثِي عليه والعَمَّ ، والحربُ والسَّمْ يشكرانه لمناسسة نظرِه القرطاس والقَمَّ من العضى حسنُ الرأى الشريف أن نقِّهه هَضْبةً ساميّة العُلى، فاخرة الحِلى؛ ومنبَعَ أداق أمّة الفضل وأبطالها، ورتبةً شهدٍ منالها بعدم مِثَالها .

فلذَّلِك رسم بالأمر الشريف أن يفوّض إليه ... ...

فليباشر هـذه الوظيفة المباركه، وليحل ذراها الاسمى، وليجمل الطّلاعة على الجيوش المنصورة حتى لا يُفادِر منها اسما، لتغدُّو مصالحِها وريقة الغراس باسقه، وعقودُها نفيسة الفرائد متناسقة ، وليُجْرِ نظرة المبارك فيا صَرَّفناه فيـه، الحمداً بيُمُن السّداد من فعله وحُسْنِ التنفيذ من فيه، مُزْما من تحت نظرة بإتقال ماهم بصدد، من المروض والأمثله، حتى تغدُو لديه ممثله، عُرَّرا للإقطاعات وعِمْ خَفَاياها فيا من المروض والأمثله، حتى تغدُو لديه ممثله، عُرَّرا للإقطاعات وعِمْ خَفَاياها فيا اكتنفَت ، والممنلة والأنجى التي سَلَقَتْ ، وما يخصُ المتصل ، من فعل اكتنفَت ، والممنوب والعبرة، والخاص والمددة لذوى الإمره، ومنها مصرى الإغنى عن تحريره، وشامح يفتقر إلى الإتقان في قليله وكثيره ، ولينظر فيمن له جامكية أو إقطاع وكثيره ، ولينظر فيمن له جامكية أو إقطاع وكثيره ، ولينظر فيمن له جامكية أو إقطاع أخرَل ،

هذه وصاياً جَمَّه ، وأنت غنيٍّ عن أن يستقيمي الفلمُ ذكرَها أو يُمِّمَّه ، والله تعـــالىٰ يَجِلُّل به رُبَّبــه ، ويبَلِّفه أرَبَه ، ويرفَع عليـــه لواءً المجد وعَذَبه ، بعد العلامة الشريفة أعلاها الله تعالىٰ أعلاه ، إن شاء الله تعالىٰ .



وهذه نسخة توقيع بنظر الجيش :

الحمـُدُ لله الذي أعزَّ الجيوشَ المنصوره، وجَزَّ أعناقَ العِدَا بالسَّيوف المشْهُوره، وهَزَّ أَلويةَ التَّايِيدِ المنشُوره، وجعل الجَحَافِل مُشْرِفةً وأجنِحَهَا خافقةً وساقتَها مُحدِقةً وقاوبَها مُسْروره.

نجمده تجَسَامده المسذكوره ، ونشَهَد أنْ لا إلهَ إلا الله وحدَه لا شريك له شهادةً مأتُوره ، موصولةً غيْرَ مهْجُوره ، ونشهد أن سسيدنا مجدا عبدُه ورسولُه الذى أبطل من الشيطانِ غُرُورَه ، وصان للإسسلام حَوْزتَه وتُنتُوره ، وسنَّ لأتشه الاستخارة والمشُوره، صلى الله عليه وعلى آله وصَحْبه صلاةً نؤرت من الليل دَيجُوره، وكَثَّرتْ لقائلها أُجُورَه ، وسلم تسلما كثيرا .

وبعدُ، فإنَّ أحوال جُيوشِنا يتعيَّن حُسْنُ النظر في أَمْرِها، والقيامُ بموادَّ نَصْرِها، وإسعافَها بناظر يحرّر جهات أرزاقِها، ويضيِطُها غافةَ آفتراقِها، ويأمُر, بَنظُم جرائد أسمائهم وآتفاقها ؛ ويُتقِن الحِيلْ، وبيتِّن يومَ العَرْض محلَّه في آرتقاء العُلُ؛ ويصُون المحاسباتِ لكل منفَصِل ومتَّصِل من الحُلَلَ، ويُسْرع في الدخول والخُروج ما يَصل به لكَّل حَقَّه عند استحقاق الأَجَل ،

ولما كان فلان هو الهدُّوحَ بالسِنة الأقلام ، والرئيسَ بينَ الأنام، والمشكورَ بين أرباب السُّسيوف وذَوى الأقلام، والمأمونَ في أيُمدَّق به من مَهام ؛ والعزيزَ المثال، (١) والسائرَ بَجَدْه الأمثال؛ والمنشورَ فضلهُ فى كل منشُور، والظاهرَ أثَرَه تجريده فىالديوان المعمور، والذى شكرتُه الملكةُ الشريفة فهو من صُدُورها فى الصَّدُور .

فلذلك رسم ... ... فليباشِر نظر هذا المنصب السعيد بامانة تحفظ أرزاق العساكر، وتجلُو الظّلام العاكر، وليُحترر جوائد المنصب عليه حتى إذا طُلِبت منه أحضَرها محرَّره، وإذا وقع ولتكن أوراق البياكر نُصْبَ عينيه حتى إذا طُلِبت منه أحضَرها محرَّره، وإذا وقع فيهم حركة كانت أفلامه غير مقصَّره، وليرغَّب في اقتناء النناء حتى يُصُبع عنده منه جملةً من الألوف، وليتق الله مع أصحاب بعلةً من الإستيوف، وليستجلب خواطِر أرباب الصَّفوف، وليجعلُ له بِراً في كل أرض يطوف، وتقوى الله فهى السبيلُ المعروف، فلينتم بجنتها الدانية القُطوف، وليلبَسْ يطوف، وللنه المنافية السَّحوف، والله تعالى يُجتَم الله الدانية القُطوف، وليلبَسْ



وهذه وصية ناظر جيش أوردها في ووالتعريف، قال :

وليا خُذْ أَمرَ هذا الديوان بُكَلِّيته ، ويستحضر كلَّ مسمَّى فيه إذا دُعِي باسمه وقُو بِل عليه بحِلْيته ؛ ولَيُقُمُ [فيه] قياما بفَيْره لم يُرْض ، وليُقدِّم من يجب تقديمُ في العَرَض ؛ ولَيقفُ على معالم هذه المُباشره ، وجرائد جُنودِنا وما تضحى له من الأعلام ناشِره ؛ وليقتصد في كل محاسبه ، ويجزّها على ما يجب أو ما قارَبة وناسبه ، وليستصحَّ أَمرَ كُلِّ مبت تاتي إليه مر ديوان المَواديث الحَشريَّة ورقَةُ وفاتِه ، أو يغيّرِه به مقدَّمه أو نقيبُه إذا مات معه في البيكار عند مُوافاته ؛ وليحزّر ما تضمتَّه الكشُوف ،

<sup>(</sup>١) لعله والظاهر أثره وتحريره الخ ٠

۲) بياض بالاصل ومراده بالأمر الشريف الخ .

ويحقِّق ما يقابل به من إخراج كلِّ حال علىٰ ما هو معروف، حتى إذا سُمثل عن أمر كان عنه لم يَخْف ، وإذا كَشَف علىٰ كَشْف أظهر ما هو عليه ولا نُنكَر هذا لأهل الكَشْف؛ وليحترزُ في أمركل مّربَعه، وما فيها من الحهات الْمُقْطَعه؛ وكلِّ منشور يُكتب؛ ومثال عليه جميعُ الأمر يترتُّب؛ وما يَثبُت عنده وينزِل في تعليقه، ويُرجَّع فيه إلى تحقيقــه ؛ وليعلم أنَّ وراءَه من ديوان الاستيفاء من يُساوقه في تحــريركل إقطاع ، وفي كل زيادة وأقطاع ، وفي كل ما يُنْسَب إليــه وإن كان إنمــا فعله بأمرنا المُطاع؛ فليتبصُّر بمن وَراءَه ، وليتوقُّ آختلاق كلُّ مبطل وأفتراءَه؛ وايتحقَّق أنه هو المشار إليه دُون رُفْقته والْمُوكَل به النظر، والمحقّق به جمــلةٌ جندنا المنصــور من البَّدُو والحضَر. و إليه مَدارج الأمراء فيما تَنْزِل ، وأمُّ كلِّ جندى له مَّن فارق أُو نُزِّل ؛ وكذلك مُساوَقات إلحساب ومن يأخذ بتاريخ المنشور أو على السِّسياقه ، ومن هو في العساكر المنصورة في الطَّليعة أو في السَّافه . وطوائف العَرَب والتُّركُبان والأكراد، ومَنْ عليم تقدمةٌ أو يلزمهم رَوك بلاد، أوغير ذلك مما لايفوت إحصاؤُه القلم، وأقصاه أو أدناه تحتَ كل لواءٍ يُنشَر أو عَلَم؛ فلا يزال لهــذا كله مستحضرا، وعال خاطره مُحْضَمًا ؛ لتكون لَفَتات نظرنا إليه دُورِنَ رُفْقته في السؤال راجعه ، وحافظتُه الحاضرةُ غنيةً عن التَّذْكار والمُراجَعَه .

## 

وقد تقدّم فى الكلام على ترتيب وظائف الديار المصرية أنَّ موضوعَها التحدّثُ فى كل ما يَتَحَدّثُ فيــه الوزيرُ، وأن كلَّ ما كتّب فيه الوزيرُ « يُكشّف » مثلا ، كتّب فيــه « يُكشّف عمَّّ رُسم به » ونحوذلك . وتقــتّم ذكرُ القابه فى الكلام علىٰ مقدّمات الولايات من هـــذا الفصل ، وتقدّم ذكرٌ ما يُكتب فى طُرّة توقيعـــه فى الكلام على التواقيع .

وهذه نسخة توقيع بنظر الدواوين، كُتيب به لتاج الدِّين بنِ سعيد الدولة، وهي:

الحمدُ لله الذي خصَّ من أخلَص في الطاعة من آلائِسًا بُحُسْن النظر ، وأَجْنَىٰ من غَرَس في قَلْبه أصلَ الإيمان من عَوَارف أيَّامنا الزاهرةِ يانِعَ الثَّمَر، ورفَع مَنِ آستضاءً في دولتنا القاهرة بأنوار الهُدئ من حُجُول الرَّبَ إلىٰ مَكان الفُرَر، وأظهر لَوَايِعَ السعادة من نِعَمِنا علىٰ مَنْ أضاء له الرَّشَدُ فرآه بعين البَصيرة قبل البَصَر .

ونشهدُ أَنْ لا إِلَّهَ إِلا الله وحدَه لا شريكَ له شهادةً هي أُوفَحُ ما يقتنيٰ وأنفَحُ ما يُدَّخر، وأفضلُ ما نجَتْ به الفرقة الموحِّدة وهلكَتْ به الفرق الأُخر؛ ونشهد أنَّ عجدا عبدُه ورسولُه أشرفُ البشَر، وأرْأفُ البَّدُو والحَضَر، والمبعوثُ إلىٰ الأُم كافَّة لما قضاه الله تعالىٰ من سعادة من آمَن وشقاوة مَنْ كَفَر؛ صلَّى الله عليه وعلىٰ آله وصحْبه المَيامِين النُّرَر، صلاةً دائمـة الوِرْد والصَّدَر، باقية العيْن والأَثر؛ وسلَّم تسلمًا كثيراً .

وبهدُ ، فإنَّ أَوْلِيْ من خصَّه بِرُّنَا بالنظر الحسن ، وشَمِله كرَمُنا من الرُّنَب بما يُهجَر في بلوغ مثله الوَسَن ، وآشتمل عليه معروفنا بما يجعل يَراعَه في مصالح الدولة الفاهرة جميل الهبارة حسن اللَّسن ؛ مَنْ سَمَتْ به نفسُه إلى سعادة الآخرة فالنّه سعادةُ الدنيا تابعه ، وسلك في مَرَاضي الدولة الفاهرة طريق الإخلاص فغدَتْ لكلِّ خير حاويةً ولكُنَّ يُمنْ جامِعَه ؛ مع كفاءة جاءت المناصب على قدّر ، ومعرفة ما لحظيت المصالح بافري نظر ، إلا تَمَّت الأموال وبدرت البسدر، وخِيرةِ ما آعتُ يرت فيها محاسِنُ سَدِيةِ في كل ما يباشرُه إلا صَعَّر خُبُرها الخَبْر ، ونزاهةٍ سلكَتْ به في كل ما يليه أحسَنَ المَسالك، وعِقْةٍ رَفَعتُه من الرتب الديوانيَّة لمِلْ مَفَارِقها ولا رُتُبةَ للتَّاجِ إلا ذلك .

ولمَّتَ كان فلان هو الذى آجَنَىٰ مر الصان الدولة القاهرةِ بالطاعة أفضلَ البُنَىٰ، وأنتىٰ من أدّوات البُنَىٰ، وفاز من عوارفِها العميمة بجيل المُخالَصة مازاد علىٰ المُنْىٰ، وآنتیٰ من أدّوات نفســه إلىٰ كمال المعرفةِ والعِنَّة وهمــا أخَفُرُ ما يُدَّخرُ للزُّتَبَ الجليلة وأنفَسُ ما يُقْتَنىٰ، ومُنِى من أسباب استحقاقِه المناصبَ بمــا أقْتَضَىٰ إحسانُ الدولة القاهرة أن يُحتفَل بتقديمه وأن يُعتَىٰ،

فلذلك رُسِم أن يفرض إليه نظرُ الدواوين المعمورة : فليُهُ شِرْ ذلك عمليًا هـذه الربه البعقية الذي لا يحتاج إلى الربسة بعقُود تصرُّفه الجيل ، وبحقيًا في هذه الحَمْلة بسبق معرفيه الذي لا يحتاج إلى دليل ، ومبيّنا من نتائج فلمّيه ما يُرفين على أنه موضعُ الإختيار، ومن كوامِن اطّلاعه ما لا يَحتاجُ إلى بُرهانِ إلا إذا الحتاجَ إليه النّهار ؛ فلا يزأل فرعٌ يَراعه في دوض المصالح مُثمِّرا ، وليل يقسيه في ليل الأعمال مُقمِرا ؛ وحسن نظره إلى ماقرب وناً عالم من المصالح مُثمِّرا ، وليل يقسيه في ليل الأعمال مُقمِرا ؛ وحسن نظره إلى ماقرب وناً على المسلح من المصالح عُمَديا ، ولدو المعمورة مُثمِّنا ، ووَسَمْ تحريره لما يُعمَّىٰ من خُروس المصالح مُثبيا ؛ ولدَّو الخموال ، بيانفاق التوجه الميا المقرب عمليا ، ولوجُوه الأموال ، بيانفاق التوجه التصريف الجميل ؛ وانَّ الأمور معادنُ يستثيرُها التصريفُ الجميل ، ومناسُ يُتَمِّيها النظر الجليّ والإثقانُ الجليل ؛ ومِلاكُ كلَّ أمر اتصريف القد تعالى فليجمَلُها إمامة ، ويتغيَّلها في كلَّ حالٍ أمَامه ؛ والله تعالى يوقفه من وكرمه ! .

قلت : ورُجًا أضيف إلى نظر الدواوين المعمُورةِ نظرُ الصَّحبة الشريفة الآتى ذكُرُها، وُكتب بهما جميما لشخص واحد . وهــذه نسخة توقيع بهما جميعًا ، كُتِب بها لتاج الدِّين بن ســعِيد الدولةِ على أَثَرَ إسلامه، من إنشاء الشيخ شهاب الدين محمود الحلبي، وهي :

الحمدُ لله الذي خصَّ مَنْ أخلصَ في الطاعة من آلاثنا بُحُسْن النظَر ، وأجنىٰ من غَرَس في قلبه أصلَ الإيمانِ من عَوارف أيَّامنا الزاهرة يانِح النَّمر، ورفّع من استضاء في دولتنا القاهرة بأنوار المُسدىٰ من مُجُول الرُّب إلىٰ مكان الْفَرَر، وأظهر لوامِح السعادة من نِعِمنا علىٰ من أضاء له الرَّشَد فرآه بعين البصيرة قبل البَصر .

نحَمَدُه علىٰ إحسانِه الذي تَحَر، وآمينانه الذي بَهَر، وفضلِه الذي عَمَّ كلَّ من ظَهَر له الهُدئ فلم يُعارض الحقّ إذا ظهَر .

ونشهدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا الله وحدَه لا شريكَ له شهادةً هي أَرْفَحُ ما يقتَنَىٰ وأَنَفَحَ ما يُقَنَىٰ وأَنْفَح ما يُدَّخر ، وأوضَّحُ ما نَجَتْ به الفِرقَةُ الموحَّدة وهَلَكت به الفِرقُ الأَخر؛ ونشهدُ أَنَّ عِمَّا عبدُه ورسولُه أشرفُ البشر، وأرأفُ البَدْو والحفَّر، والمبعوثُ إلىٰ الأمم كاقَّة لما قضاه الله من سَعادةٍ من آمنَ وشَقاوةٍ من كفر؛ صلّى الله عليه وعلى آله وصَّعْبه الما مِينِ الفَرَر؛ صلاةً دائمة الورْد والصدّر؛ باقيةَ العينِ والأثر؛ وسلم تسليا كثيراً ،

وبعد ، فإنَّ أولىٰ من خصَّه بِرَّنا بالنظر الحسَن، وشِمله كَرَمْنا من الرَّت بما يُهجَر فى بلوغ مشله الوَسَن، واَشتمل عليه معرُوفُنا بما يجعل يَراعه فى مَصالح الدولة القاهرة جميل العبارة حَسَن اللَّسن؛ مَن سَمَتْ به نفُسه إلىٰ سعادة الآخرة فالتَّه [سعادة] الدنيا تابِعه، وسلك فى مراضى الدولة القاهرة طريق الإخلاص فغدَتْ لكل خيرٍ حاوية ولكل يُمن جامِعه؛ مع كفاءة جاءت المناصِبَ على قدر، ومعرفة ما لحظتِ المصالح باقرَبِ نظرٍ إلا تَمَّت الأموالَ و بدرتِ الدِدر، وغِبْرةٍ ما اعتبرت فيها

<sup>(</sup>١) هي عين سابقتها خلا أن فيها ضم الصحبة مع تغيير يسير، فتنبه .

محاسِنُ سَيْرِته فمباشرةٍ الاصَغَّرُخُبرُها الخَبَر؛ ونزاهة سلكَتْ به فى كل مايلِيه أحسَنَ المَسالِك ؛ وعَقْة رفَعَنْه من الرتب الديوانية إلىْ غُرَرها ولا رُتَبةً لِلتَّاجِ إلا ذُلك .

ولما كان فلان هو الذى آجتنىٰ من إحسان الدولة القاهرة بالطاعة أفضَلَ الحَمْىٰ وفازَ من عَوارفِها العميمة بجيل المخالصة مازادَ على المُنىٰ ، وآتتَىٰ من أدوات نفسه إلى كال المعرفة والعِقَّة وهما أخَفَرُ ما يُدتَّ للرتب الجليلة وأنقُسُ ما يُحتنىٰ ، وعُنى من أسباب أستحقاقِه المناصب والرتب بما آقتضى إحسانُ الدولة القاهرة أن يُحتفَل بتقديمه وأن يُعتنىٰ – فلذلك رُسِم بالأمر الشريف أن يفوَّض إليه نظر الدولوين المعمورة ونظر الصُحجة الشريفة .

فليباشر ذلك محلّيا هذه الرتبة بعقُود تصرُّفه الجميل، وبَعَلّيا في هـذه الحلّبة بسّبق معرفته التي لاتحتاج إلى دَلِيل، ومبيّنا من نتائج قلمه مايريون على أنه موضع الاختيار، ومن كوامِن آطّلاعه ما لايحتاج إلى بُرهان إلا إذا آحتاج إليه النّهار؛ فلا يؤلّ فرعُ يراعه في روض المصالح مُثمِّرا، وليلُ قِيْسِه في ليل الأعمال مُقْمِرا، وحُسنُ نظره إلى ماقرُب ونَّاي من المصالح مُثمِّرا، وليلُ قِيْسِه في ليل الأعمال مُقْمِرا، وحُسنُ نظره إلى ماقرُب ونَالى من أمور الأقاليم محقّقا، ورسمُ خطّه لمل يستقرُّ في الدواوين المعمورة مُثبِّت ، ووَسَمْ تحريه لمل يحتىٰ من فروس المصالح مُنبِّنا ؛ ولدَّر أخلاف الاعوال ، بيُسن الاطلاع محتليا؛ ولوجوه الأموال ، بإنفاق التوجُّه إلى ثنيرها إن أقبلت بجُتلياً وإن أعرضَتْ مُختلبا؛ فإنَّ الأمور ومِلَاكُ كُلُّ أمر تقوى الله تعمل في فيجعلها إمامَه ، ويتقيلها في كل وقتٍ أمامه؛ والمُقالم إوقت أمامه؛

# الوظيفة الرابعـــــة (نظر الصّحبة)

[وهــذه نسخة توقيع بنظر الصحبة ] كُتيب به للشريف شهــاب الدين ناظر. الصُّحْبة ، من إنشاء الشهاب محمود الحَليق، وهو :

الحمدُ لله الذي جمل الشرَفَ حيثُ حلَّ ركابُنا مُصاحِبا ، وأطلَع للفضل في أَفَق خدِينا من أوليا عنوا الشرَف حيث حلَّ ركابُنا مُصاحِبا ، وأولينا شِهابًا ثاقبا ، وعَدَق النظرَ في صُحْبَتنا بمَنْ لم يزَلُ لمصالحنا ملاحِظًا ولأوامرِنا مُراقِبا، وفوضَ أمورَ مباشرةِ حالِ من آجنهد أو قَصَّر في خدمتنا إلى من لم يزَلُ بنفسه في واجبِ الطاعة مُنافسا وعلى فوض المُوالاةِ مُحاسِبا .

نحَـــدُه حمدَ مَنْ أجملَ فى أوليانْت نَظَرا ، وخَصَّ بالنظر فى صُحْبتنا من آختُبرتْ خدمتُــه فتساوَتْ فى الطاعة والمناصحةِ سَفَرا وحضَرا ؛ وَاعتَمد فى ملاحظة مباشِرى ما يَرْ عليه من ممالِكَم علىٰ مَنْ لا يُهْمِل له حقًّا ولا يُحْدِث له ضَرَرا .

ونشهد أن لا ألّه إلا الله وحده لاشريك له شهادةً لاتزال جيوشُنا لإعلاء مَنَارِها بُحِهُنه، وسَرَايانَا إلى مَقاتِل جاحِيبها البارزةِ مَبَّرْه، و وُعودُ النصر على مَنْ أَلَحَدَ فيها لنسا مَعَجَّلةً وعلى أيدينا مَنْجَزه ، ونشهد أرتَّ عهدا عبدُه ورسولُه الذي أنهضَنا الله من جهاد أعداء دينه بما فَرَض ، وأيقظنا لرفع أقدارِ أهل بيته فلم يُقَصَّر بأحد منهم في أيَّامنا أملُ ولا يَعدُ عليه غَرَض، وخَصَّنا منهم بمر في تَمسَّك بجوهره الأعلى فلم

 <sup>(</sup>١) يظهر قياسا على ماسيق فى نظائره أن هنا سـقطا ، هو « وموضوعها أن صاحبها ينحدّت مع الوزير
 فى كل مايخدّت ريشاركه فى الكتابة فى كل مايكتب فيــه ر يوقع فى كل مايكتب فيه الوزير تبعا له » · انظر
 صفحة ٢٩ ج ٤ من هذا المطبوع .

يتعرّضْ من هذا الأدْنىٰ إلىٰ عَرَض ؛ صلَّى الله عليه وعلىٰ آله وصَحْبه الذين ما منهم إلا مَن (يكادُ بُمْسِكُه عِرْفانَ راحيه)، وإلَّا المؤثّر طانةَ الله و رسولٍ. وأُولِي الإمر علىٰ رَاحيّه ؛ صلاةً دائمـةَ الِاتِّصال، آمنـةً شمسُ خُلودها من النُّروب والزَّوال؛ وسلَّم تسليا كثيراً .

وبعدُ، فإنَّا ولى من آختَرَنَاه لصُحْبَننا الشريفة على عِلْم، وأعدَّداه لمِحمَّانا الكريمة لم فيه من تسرَّع إدراك وتثبَّت في حُكْم ، وبسَطنا له فيا عدَّقناه به من ذلك لسانًا ويَدا، وحفظنا به الأحوال من [وصول] مستَرق السَّمع إليها (قَرْبَسَتيع الآنَ يَجِدُ له شِهَا با وصَفْنا به الأحوال من [وصول] مستَرق السَّمع إليها (قَرْبَسَتيع الآنَ يَجِدُ له مناقشة مباشريه على ما أهملُوه من حقوق الله تعملى وحقُوق الرَّعايا إليه ، وأقمناه مناقشة مباشريه على ما أهملُوه من حقوق الله تعملى وحقُوق الرَّعايا إليه ، وأقمناه على مناقشة مباشريه على ما أهملُوه من وقريع يده ، وأرتجاع الواجب عَن أفدم عليه بالباطل في يومه فالمُرح المؤاخذة به في غده ، وغيرذلك مما أحصاه الله ونشوه ، وأعتمدُوا فيه على المصلحة فاجتنوا ثمرة ماغرَسُوه – من كان له في المناصحة قدّم صدق عند ربّه ، وفي خدمة الدولة القاهرة وقدَم هجرة تقتضي مَريد قُرْ به ؛ فكان أبدا بمرأى من عنايتنا ومَسْمَع ، ومن إحساننا بالمكاني الذي ليس لأحد من الأكفاء في بلوغ غايته عنايتا ولا مَطْمَع ، وتفرد باجتاع الدِّين والمنصب والأصالة والهمْ والكرم وهمذه أملً ولا مَطْمَع ، وتفرد باجتاع الدِّين والمنصب والأصالة والعِمْ والكرم وهمذه خلكل الشرف أجمَع .

ولً كان فلان هو الذى آجُتنىٰ من إحسانِ الدولةِ القاهرة بالطاعة أفضلَ الجَنیٰ، وفازَ من عوارِفها العميمة بجبل المخالصةِ مازاد على المُنیٰ، وآنتمٰی من أدّوات نفسه ونسّبه إلیٰ كمال المعرفة والعفَّة وهم أغضرُ ما يُدّخر للرُّتِ الجليلة وأنفَسُ ما يُقتىٰ، وعُنِي من أسباب آستحقاقِه المناصبَ والرتب بمـــ آقتضىٰ إحسانُ الدولة القاهرة أن يُعتفَــل بتقديمه وأن يُعتَىٰ ، فلذلك رسم بالأمر الشريف أن يفوّض إليه نظر الدواوين المعمورة .

فليباشر ذلك محمِّيًا هذه الرتبة بعقُود تصرُّفه الجبل ، وجَمِّيًا فى هذه الحلبة بسَبْق معرفت التى لاتحتاج إلى دليل ، ومبيًّا مر ... نتائج قلمه مايُبرَّهِن على أنه موضع الاختيار ، ومن كوامِن اطّلاعه مالا بحتاج إلى برهان إلا إذا احتاج إليه النّهار ، فلا يزالُ فرع يراعه فى روض المصالح مُثمِّرا ، وليسل نقيه فى ليل الاعمال مُقْمِرا ، وسُسُ نظره إلى ما قَرُب وناى من المصالح مُثمِّرا ، ولسانُ قلّمِه لما دقي وجلٌ من أمور الافاليم محقّقا ، ورسمُ خطّه لما يستقرّ فى الدواوين المعمورة مثيّتا ، ووسم تحريه لما يحتى من تُمروس المصالح مُثبيّا ، ولدتر أخلاف الاعمال بحُسن الاطلاح معتليا ، ولوجُوه الأموال بإنفاق التوجَّه إلى نثيرها إن أقبلتُ مجتليّ وإن أعرضت عتليا ، والدور الافائل ، وملاك كل أمري تقوى الله تعالى فليجعلها إمامه ، ويتقيّلها فى كل والاتقانُ الجليل ، وملاك كل أمري تقوى الله تعالى فليجعلها إمامه ، ويتقيّلها فى كل حال أمامه ، ويتقيّلها فى كل

قلت : وربَّمَ أَضِيف إلىٰ نظر الصَّحبة نظرُ الدواوير ِ الشريفة ، وحيلئذ فيَحتاج الكاتبُ أن يا تِي فى براعة الاستهلال بما يقتضى الجمع بينهما ، ويورِد من الوصايا ما يختصُّ بكل منهما . والكاتبُ البليغ يتصَّرف فى ذْلك علىٰ وَفْق ما يُحدُث له من المعانى ويستَحُ له من الألفاظ .

<sup>(</sup>١) الصواب نظرالصحبة ٠

#### الدرجــــة الثانية

( من تواقيع أرباب الوظائفِ الدِّيوانية بالحَضْرة بالديار المصرية ما يُكتَب فى قطع الثلث بـ«المجلس السامى» بالياء ، مفتتَحا بـ«الحمدُ تف» إن قُصِد تعظيمُ المكتوب له على ما هو الأكثَرُ، أو بـ«ماما بعدَ حمد الله» جَرَّيا على الأصل لما يُكتَب فى قطع النلث ، على ماتقف عليه فى النَّسنخ) وتشتمل على وظائف :

## الوظيفـــــة الاولى (كانة الدَّسْت)

والمراد دَسْت السلطنة . وقد تقدّم الكلام على الديار المصرية أنَّ موضّوعها ديوان الإنشاء ، وتقدّم في الكلام على ترتيب وظائف الديار المصرية أنَّ موضّوعها أن يحيلس أصحابُها بدار العدل أيَّام المواكب خَلْف كانب السرّ، ويقربُون القصصَ على السلطان بعد قراءة كانب السرّ، ويكتبُون عليها بما تقتضيه الحالُ، بعد إشارة السلطان بالكتابة ؛ ثم يحمَّلُ ما يكتُبون عليه من القصص إلى كانب السرّ فيُعينَّها . وأنَّ هذه الوظيفة كانتُ من أجلً الوظائف وأرفعها قدرًا، منحصرة في عدد قليل نحو الثلاثة في حوفّك ؛ ثم وقع النساهُل في أمرها ، ودخَل فيها العددُ الكثير حتَّى جوازعدَدُهم العشرين، وبقيت الرياسةُ فيهم لعدّد مخصوص منهم، وقبّم الباقون

وهذه نسخةُ توقيع بكتابة الدُّسْت، وهي :

بالإسم . وقد تقدّم ذكر طرّة توقيعه في الكلام على التواقيع .

الحمدُ لله الذى فَضَّل الكِرامَ الكاتبين، وأحيا بفضائل الآخِرين الأثلين الذاهبين، وأنزل في القَصَيص : ﴿ لا تَخَفْ نَجُوْتَ مِنَ القَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ . نحمَــدُه وهو المحمودُ المَّمِينِ ، ونشهد أنْ لا إلّه إلا الله وحدّه لا شريكَ له شهادةَ قومٍ مُخِلصين؛ ونشهد أنَّ عِمدا عبدُه ورسوله خاتمُ النبيين، ورسولُ ربِّ العالمين، والشافِحُ فى المُذْمِين من المؤمنين، صلَّى الله عليه وعلىٰ آله وصَّحْبه صلاةً باقيةً إلىٰ يوم الدِّين؛ وسلَّم تسليما كثيراً .

و بعدُ ، فإنَّ العدْل الشريفَ دارَّ جُدْرانُها الأمرُ المُطاع ؛ وأبوابُها الخيرُ الذي لايُضَاع؛ وشَقْفُها الرحمُ والاِتَضاع، وصدْرُها الإحسانُ المديدُ الباع؛ وصَحْنُها الاَمنُ والسَّرور فلايُخافُ أحدُّ فيه ولايُرَاع، وجلساؤُها الكاتبُون عارِضُو الرَّفاع؛ هم مَعْدِن الصَّداره، ومُوطِى الرَّفاع، بمُسْن التشبيب الصَّداره، وتُطرِّف مُن التشبيب والإساره، وتُطرِّف مَن التشاره ما المنتير أحدُهم للجلوس في مَسْنه إلا وقد أرضَىٰ مَن التناره، وتَبيَّر بُكسن السَّمْت والوَفاء والوَقار والشَّاره. في مَسْنه إلا وقد أرضَىٰ مَن التناره، وتَبيِّر بُكسن السَّمْت والوَفاء والوَقار والشَّاره.

ولماكان فلان هوالذى له فى السُّؤَدَد أصلُّ عيريق، وفى الفضائل له فَلَمُّ مُطِيق، وفى البلاغة له لسانٌّ مِنْطِيق، وإذا ديِّج قرطاسَه فهو للروض شَقِيق، ونباتُه الجوهرُ لا الآسُ والشَّقِيق، وأصبح للجُلوس فى الدَّسْت الشريف أهلًا على التحقيق.

فلذلك رُسم أن يستقر ... ... فليحُلّ هذا الدَّسْتَ الشريف مُبهِجا بَيانِه ، مُثلِجا بَيانِه ، مُثلِجا بَيُوريده ولسانه ، قارئا من قِصَص الناس وظُلاماتهم مُثلِجا الصَّدوريونانه علَّ شَيء في أَوَانه ؛ لا يحتُمُ ظُلامةً مكتوبةً في رُقْعه ، بل يُعرَّف مَلِكَم بها ويبلِّقُها سَمْعَه ، فإنه في هذا الحلِّ أمينُ والأمينُ صلَّ النَّصِح والخير والرَّقِه ، وإذا وقع فهو مأمُور ، فلأت بما يُهج الصَّدُور ، ويَشْفى فليلَ الشاكي ، بلفظه الزاكي، وقع فهو مأمُور ، فلنَّ عند السَّم لِمِضِها الحَاكى ، وتقوى الله فهى تاجُها الجَوْهَى ، والوصايا كنيرة لكن السَّلِم لِمِضِها الحَاكى ؛ وتقوى الله فهى تاجُها الجَوْهَى ،

<sup>(</sup>١) لعله لكن ستُّم ببعضها الحاكى، وهو تقوى الخ . تأمل ْ .

وبذُرُها المنوَّر، وكوَكَبُها الأزْهَىر، والله تعالىٰ يَتْعه بالفضل الذى لا يُحوَل ولا يَتغَيَّر؛ مِنَّه وَكَرِّمه! إن شاء الله تعالىٰ .



وهذه نسخةُ توقيع من ذلك أيضاً ، وهي :

الحمدُ لله الذي أَنَاض على الأولياءِ من فضله ، وأهمىٰ عليهم من مَواهِبه ما يقْصُر عنــه الغَامُ في وَبْله وطَلَّه ؛ ومنَح دَسْتَ المُلْك الشريف مر\_\_ الألفاظ الحَجِيده ، والفضائل المُفيده .

نحمه علىٰ يَعِيه التي أجزَلَتْ إحسانَها ، وأجملتِ آمينانَهما ، وبزغَتْ مُزْهِمرةً فقدّمَتْ من الدولة أعبانَهَا ؛ ونشكُره علىٰ عَوارِفِه التي أَلق لأهل الثناءِ عِنانُهما ، ورَحُب لذّوى البيوت صدْرُها وفُضَّ عُنوانُها .

ونشهد أنْ لا إلَّهَ إلا الله وحده لاشريك له شهادة تشهد القلوبُ إيماتها ويدِّير القائلُ لها ليوم المُحَاف أمانها ، ونشهد أنَّ سيدنا عدا عبد ورسوله الذي أظهر الله به الشريعة المطهّرة وأبانها ، وشَرِّف [به] هذه الأمَّة ورفع على جميع الأمم شانها ، وبعثه رجمة إلى كافَّة الحلق فاقام بمُعْجِزاته دليلَ الهمداية وبُرهانها ، وأطفأ بنُور إرشادِه شررَ الضَّلالة وبِيرانها ؛ صلَّى الله عليه وعلى آله وصَّحبه الذين ما منهم إلا من نَزَّه نفسَه النفيسة وصانبًا ، وسلك في خدْمته وصُحْبته الطريقة المُثلى فأحسنَ إسرارَ أمورِه وإعلانها ، صلاةً دائمة باقية تُجَلِّ بالأجور اقترانها ؛ وسمَّ تسليا كثيرا ،

وبعدُ ، فانه لمَّا كانتْ وظيفةُ توقيع الدَّسْت الشريف من أجلِّ الوظائف وأسناها، وأنفَسها وأعلاها، وإجملها وأبهاها ؛ القائم بها سفيرُ الرعبَّة إلى المَلكِ ف حاجتهم ، وترَجُمانٌ مُعْرِب عن شِكايهم ، وكاشفُ أحْسنُ ناشر عن ظُلامتهم ؛ جالسُ على بساط الأنس بُقْرب الحضره ، منفَّذُ نَهَى مليكه وأمْرَه ، منفَّ ذا الحاجة من إنعامه جُوده ورَّه ـ تعين أن يُنكب رئيسُ وآبنُ رئيس، وجوهَرُ بحر نفيس ؛ ذواصل في السُّودد عَربيق ، واسانِ في الفضائل طليق، وقرَمَ حلَّ الطُووس با يَهُوق زَهَر الرياض وهو لها شقيق ، وفاصلُ لا يُقاس بغيره لأنه الفاضلُ على التحقيق ؛ وكان المقرَّ المسالى الفلافة هو المشار اليه بهذه الأولوية ، والمراد من سطور هذه الحسامد اللَّوْلُوية ، فالذلك رُسِم بالأمر العالى أن يستقرَّ المشارُ إليه في وظيفة توقيع الدَّست الشريف عوضًا عن فلان بُحكمٌ وَقَاتِه .

فَيْباشِرْ ذَلِك مَباشَرةً ثُشْكَرَ مَدَى الزمان، وتُحَدَّ فَى كُلِّ وقتٍ وَأَوَان ، ولَيدَ بِجَّ المَهارِقَ وَشَي يَفُوق قلائدَ العِقْبان ، ولِيُمَّلَّمُ بالأَجُور لنا صُحَفًا بما يوحيه عنا من خيرات حسان، ونحن فلا تُعلِل له الوصايا، ولا تُحَلِّه بها فهى له سَجَايا، مع ما أذبه به عَلَمُ الجَمّ ، وعملُهُ الذي ما أنصرف إلى شيء إلا تمّ ، ويجمُها تقوى الله تعالى وهي عَقْد ضيره ، ومِلاك أُمُورِه ، وما بَرح هو و بيتُه الكريم مصابح أَقْفِها ومفاتيح مُعْلَقها ، وله تعالى يزيدُه من إحسانه الجزيل، ونِحَمه التي يرتَدِى منها كلَّ رداء جميل، ويتمّه بإمارته التي ما شُكِربها إلا الجزيل، ونِحَمه التي يرتَدِى منها كلَّ رداء جميل، ويمتّه بإمارته التي ما شُكِربها إلا قال الجريم أعلاه .

## الوظيفة الث نيسة (نظرالخزانة الكُبرى)

وقد تقدّم فى الكلام علىٰ ترتيبِ وظائف الديار المصرية أنَّ هذه الوظيفةَ كانتُ كبيرةَ الموضِع من حيثُ إنها مستودّع أموال الممكة ، إلىٰ أن حدثتُ عليها خزانةُ الخاصِّ فَاتَحَطَّت رَبَّبُهُمْ حِينَتُد، وسَّمِّت الخزانَّةُ الكَّبَرىٰ باسمِ هو أَعْلَىٰ منهـا ، وأنه لم بيقَ فيها سوىٰ خِلَع تُحَلِّم وتُصْرف أوَلًا فأولا . وقد تقدّم ما يكتب فى طُرة توقيع ناظرها .

وهذه نسخةُ توقيع بنظر الْخزانة :

الحمدُ لله الذي جعل الخَرَائِنَ لَذَخائرنا كُهُوفا ، وملايس إقبالِنا شُنوفا ، ومَواهِيَنا تُجُزِل عطـــاً. ومعْرُوفا ، و إقبالَنــا على مُحسِن التدبير ومجــــل التأثير عَطُوفا ، وأياديَنا في إسكان جَنَّنِها قَطُوفا .

نحدُه حدًا مالوفا ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له شهادةً أوضحتُ معرُوفا ، ونشهد أنَّ سيدنا عدًّا عبدُه ورسوله الذي أزال تُحُوفا ، وأقام الصلاة والجهادَ صُفُوفا ، وشهر على العدا عند تأبيد الهُدَىٰ سُيُوفا ، صلَّى الله عليه وعلى آله وحمَّة ما سدّل اللهُ سُجُوفا ؛ وسمَّم تسليما .

وبعد، فإت المُلك الشريف له تُحف مَصُونه، وذخائرُ مُكنونه، وأصنافً حسانً في خزائنا عُزُونَه ، وجواهِرُ عالية القيمة ثمينـــة [ لا يقوم عليها إلا من ] لا يُمُـدُّ عينَ عَفافه إلى المال وإن كَثُرتْ آلائه ، ووَجَح بُحَـّـة هذه الذخائرولم تُلمَّ بالبَلل أطرافه ، وهو فلان : العريق في آنتسايه ، الوثيـــ ثي آنتمــاؤه إلى فضل الله وجنايه ، الذي توبُ عرضه، التَّق بتمسَّكه بسُنَّته وَفُوضه ، الوفى نظره بغضه ، المستمسك بجيع الحُــيْر دُون بعضه ، من بيت السيادة وَمَنْ هو من بَيتِ السيادة فالمُريف أن يستقر ، ... .. فالمُلك رُسِم بالأمر الشريف أن يستقر ، ... ...

فَلْبِياشِر هــذه الوظيفة بعمَلٍ ونَيِّه ، متسَلِّما ذخائرهذه الخزانة العلِّيه ؛ وأمورَها وأحوالَفَ ، وتفصيلَها وإجمالَمَ ، وحُمولَما وأحالَمَ ) وُحَالَمَا المرقُومه، وذَخائرَها المعلومه، وجواهِمَها المنظُومه، وأكباسَها المختُومه، وصنادِيقَها المرْكُومه؛ ما عَنْ علمه فيها شَيَّ خاف، وصونُه لهـاكاف، وأشرُ الله بينَ النَّونَ والكاف.

وليَغَمَّمُ أَن خزائننا تُصَبُّ فيها سحائيهُ التَّحَف والأموال والأصناف، من سائر المحالك والمُسكن والنُفور والأطراف، ومنها يُخرج بجهاز مواهينا وإنعامنا للأولياء الأشراف، وإنما هي لمصالح المسلمين في الجَمْع والإنتلاف، وتقوية أهل الطاعة على أهل الإحتفتلاف، فليَضيط ما تطلقه وإن كانت الأقلام لا تستطيع ذلك لكَثْرة الإسعاف، ولِتُتكن التشاريفُ المشمنة الكامله، حاصلةً بمَناطِقها المجوهرة الهائله، وكُرُيها الطائلة، وتعاييها الفاضِلة، حتى إذا أنعمنا منها على أحد بشيء يأتي بحمُوله وقد حَد فاعلة ، والوصايا كثيرة وتقوى الله يظام عِقدها، وعَمَّام رِفْدِها، وزمام وقد حَد الوصايا وهو غنى عن الوصايا ومَدَّها، والله تعالى يؤيد حركاتِه في قصدِها؛ والخطَّ الشريفُ أعلاه، حجة بمقتضاه، إن شاء الله تعالى .

\*.

### وهذه وصية لناظر الخزانة ، أوردها في والتعريف " :

ولَيْمَالُ بنظره صُدُور الخزائن، وليجمّع فيها أشتات المحاسِن، وليُعدَّ فيها كلَّ ما يُدّنر الإنفاق، ويحقيظ به للإطلاق، ويحصّل ما يُضاهِي البحر بالتفريع والتأصيل، والجُمَل والتَّفاصِيل، وما لا يُوزَن إلا بالقناطير، ولا يُحْصِي مَنَّـه مَلْءُ الإساطير، والمَيْتُ من التشاريف الشريفة التي تُباهي أشِعَّة الشَّموس بَهْمها، وتُحاسِن وشائِعة الروض بيَلَمها، ومُحاسِن وشائِعة الروض بيَلَمها، وما فيها من مَخَلَقات ألوان لا تُمَاتَل بتصوير، ولا يظُنَّها الأولياءُ إلا الجنة ولِيَاسُهم فيها حَرِير، وما تعتَوى عليه من عَتَابِيَّ وأطلس، ومُشَرِيش بمُنْقَد من وَهُ ولا يُفَلَّها الأولياءُ ومُقَرِيش بمُنْقَد في والمَانِي والمَانِي عَلَيه من خَدِي أوله يُفَسَاهي، ومُشَرِيش

ما يتشرَّفُ به صاحبُ سيف وقَلَمَ، ويُعطىٰ إنعاما أو عند أوِّل ٱستِخدامٍ في خدَّم؛ وماهو مع هذا من أنواع المستعمّلات ، والنواقص والْمُكمّلات؛ ومأيُعمَـل من دار الطِّراز، ويحد مما يأتي من المُبتاع من يَزُّونِزاز؛ وما هو مُرْصَدُّ لِخزانة العالية من الحهات؛ التي يحمَّلُ إليها متحصِّلها: لينفق في أثمان المبيعات، وما يُستعمل،وما يُعلِّم منه بالطَّرْزِ وَيُعْمَل، وبقية ما يُذِّخر في حواصلها من مال بيت المـــال الذي يُحمَـــل؛ وذلك كلُّه فهو الناظرُ عليه، والمناظرُ عنه ممــا خرج من عنده ووصل إليه، والمحاججُ عنه بالمراسم التي تُشَك للحفْظ وتُنْزَل لديه؛ فأيراع ذلك جميعَه حقَّ المراعاة، وليحرَّرْ قدر مأينفَق من الأثمان وقيمة المبيعات، وليحتّرز فها يُزَّكِّي بعضُه بعضا من شهادة الرسائل المكتنبة إليه بالحُمُول وما يُكتب بها من الرَّجعَات؛ ولْيُعر المعامَّلين من نظره مالا يجدُون معه سبيلا، ولا يقدرُون معه علىٰ أن يأخذُوا فوقَ قَدْر ٱستحقاقهم كثيرا ولا قَليلا؛ ولِيُقدِّم تحصيلَ كل شيء قبل الاحتياج إليه ويَدَّعُه لوقته، ولايمثل لديه إلا سرعة الطلب الذي متى تأخَّر أُخِّر لوقْتِه (؟)؛ والأمانة الأمانَه ، والعَفاف العفاف أن منهما واحدُّ رداء آمرئ إلَّا زانه ، ولولاهما لما قال له الملك إنَّك اليوْمَ لَدَيْنَا مَكَينِ أَمِينِ وَسَلَّمَ إليه الخَزَانَةُ .

# الوظيفة الشالشة (نظر خزانة الخاص)

وهى الخزانة التى آسستُحدِثَتْ فى الدولة النـاصرية «محمـد بن قلاوون» عنـد استُحداث وظيفة « تقطّر الحـاصّ » وقد آنتقل ماكان يحل إلى الخزانة الكُبرى ويُصَرف منها إلى هذه الخزانة ، سوى الخلق، كما تقدّمت الإشارةُ إليه فى الكلام على توقيع ناظر الخزانة الكُبرى .

وهــذه نسخة توقيع بنظر خزانة الحاص ، كُتيب به للقــاضي شرف الدين مجمد (۱۲) آبن علاء الدين الجَوْجَرِيّ، في مستَهَلِّ شهر رجب الفَرْد ، ســنة تِسع وثلاثير\_\_\_ وَسَبُعاتُه، وهي :

نه أنه أبرَل لمن عَول على شامِل كَوِينا جزاء وعوضَه ، ونشكُره على أن تطوّل بنوا فل وَمِينا لمن قام بعد أبيه بلوازم خدمينا المفترضَه ، وعكف أعمالنا على بيت مبارك مامنهم إلا من شُمِل من إحساننا بالمنج لما بذل السلطاننا من النُصْح وتحضّه . و و مُنهد أنَّ لله الله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يُودَع مَصُونُها في الأرائك المنعلّية و يَقطَع بقيئُها الشكوك المعترضه ، ونشهد أنَّ سيدنا عبدا عبده ورسوله الذى عظمت عطايا بَذله ، فالبحار المرتفعة عنها منحفضه ، وكرمت سجايا فضله ، فليست عظمة لا وأبرمت قضايا عدله ، فليست بمنتقضه ، وعمَّت البرايا يَده البيضاء التي هي بالأرزاق في الآفاق منسطة وليست عن الإنفاق خشية الإملاق منقيضه ، صلَّى الله بالمؤرزاق في الآفاق منقيضه ، مثل الله ما أفرضه ، صلاة تدفي المنابئ ما الأمن أفرض الله قرضا حسناً فضاعف له ما أفرضه ، صلاة تدفي المائي المألمة وتُؤثيه في الأشرى المنابع الرحة والزمان أمله وتُؤثيه في الأشرى المنابع ، والم من النّعمة والأمان أمله وتُؤثيه في الأشرى

 <sup>(</sup>۱) نسبة الى «جوجر» بفتح الجيمين ورا. بليدة بالقرب من دمياط انظر ياقوت ج ٢

وبعد، فإن أولى مَنْ رُفِع بِإكرامنا إلى رُبّة عَلائه، وآنتَهَ من مقامنا الشريف باختصاص خدْمته وإخلاص وَلائه - مَنْ شَفَع مناياه بَجْع أشتات العُلوم في أبكاره وآنائه، واستُودع ذَخائر مُلكنا المصونة فكان حفيظًا عليا عند آفترابه منًا وإدنائه، وصدع القلوب بإبداع وعظه وإبدائه؛ وآتيع سبيل والده القويم، في الشّدة في الحق والتّصميم؛ وسلك طريقته التي هداه الله إليها بتوفيقه فأدرك غايته في آبسدائه، وقييم بما آناه الله تعالى فآثرت مكارمًنا رفعة عله وتُوسِعة حيائه، وبَرَع في إنقان الفضائل التي آذنت باصطفائه وأجيبائه، ووقع عليه آخيارًنا الذي نستغير الله تعالى له في إبرام كلَّ أمرٍ وإمضائه، وأجمع عليه رأينا الذي كم أصاب الصواب في تعيين المُدَاف المُرابع الترجيح وآفيضائه.

وكان المجلس السامى الشَّرَق هـو الذى قدَّمناه بعد أبيه لشهادة خَرَاتُننا الشريفة فشاهَدُنا من حُسْن سَيْهِ ماأبَهِج، ونظَّمناه فيسلك أولياء المُلك فسَلك من الخَير أقومَ مَنْهج، ثم أردُنا الآنَ أنَّ هلاله يَنتقل إلىٰ رُثَبة الكمال لَمَّ تدرَّبَ وتَدَرَّج؛ وأعَدْنا له تام الإقبال حيثُ شَرفُ دولتينا الأعل ـ زاد الله تعالى تأبيدَ ـ بذكره لدَيْنا وبشُكره عندنا يُلْهَج ـ فاقتضىٰ حُسنُ الرأى الشريف أنَّ هـذا النظر الجميل عنه لا يُحْرَج، وهذا الوقر الجميل عنه لا يُحْرَج، لأملِ طيِّب أثمَّـرَ الوَلاءَ والدَّماء لأينا الشريف أنَّ هـذا البين المُمَّرَ الوَلاءَ والدَّماء لأينا الشريفة وأنتَج .

فلذلك رُسم ... ... لا زالتِ الصدُور بصُدُور أحكامه نَثْلَتِم ، والأمورُ بمُرور إنعامِه تَفْضُل على الحقَّ الأَلْمَةِ ــ أن يستقر ... .. فليُنطق لسانَ كامـــه بالإخلاص في حــــد الخاصِّ والعامِّ من هـــذا الإكرام الذي بَعطارِفه تَسَرْبل وبعوارِفه نتوَجْ، وليُطلق سنانَ قلَهِه في تبييض المَصَاحف بذكر إنعام المَقام الذي هو كالبَحر ويُفْصِحْ ع. حُده فهو بحد الله لا يتلجّنَج ، وليُحقِّق بنيان حُكْمه ضبطَ الأصل والخَصْم والواصل والحَصْر والْمُخْرَج ، وليُنفِق في أوليانت من عَوَائد صلات تَمَاثنا التي تَقْيِضُها أيدى ملوك المَدائِن بَبْسُط ومن بَعْضها صُدُور الخزائن تَحْرَج ، وليُسلُك سُنَن أبيسه التي بها يستظهر ويفتخر ويستندلُّ ويحتج ، ويستمسك بسبه الاقوى من الديانة التي بابها من النجاة في الدارين غير مُرْبَج ؛ ونترك له تفصيلَ الوصاياً لأنه قرينُ كفيل مُلكنا القوى الأمين في الإرشاد والسَّداد في مرافقتِه في الإصدار والإراد والتَّحداد لم يَحتج ، والله تعالى يحمل الطَّروس يذكُر تقديمه تحسَر وتُديج ، عالمه تعالى هيم والمادوس بذكر تقديمه تحسَر

# الوظيفــــة الرابعـــــة ( نظر البيوت والحــاشية )

وقد تقدّمَ أنَّ موضُوعَها التحدّث فى كل ما يتحدّث فيه أستاد الدار، وتقدّم الكلامُ علىٰ ما يُكتّب فى طرّة تقليد ناظرها .

وهذه نسخةُ توقيع بنظر البيُوت والحاشيةِ :

الحمدُ لله الذي حَمَّر البيوتَ بَنَوَاله ، وكَثَّرْفيها أصنافَ النَّم بِإفْضاله ، وجعلَ فيها الخَبَرَ يَتضاعفُ مع كلَّ يوم يَتَعِبُّده ومع كلِّ شهرِ بإقْباله .

لحمّــده علىٰ مَديد ظِــــلاله ، ونشهد أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدّه لا شريكَ له شهادةً عيدصادق فى مَقَاله ، ونشهد أنَّ عجدا عبدُه ورسولهُ الذى رَحِم الله العالمين بإرْساله ، وسيَّ الجيشَ من كَفَّه بَنْبَع زُلاله ؛ وأوَّى إلىٰ المدينة دار هجرتِه وانتقالهِ ، صلى الله عليه وعلىٰ آله وصحّبه الناصرين لهذا الدين فى كل حاله ؛ وسلَّم نسلها . وبعد ، فإنَّ طِراز المُلْك الشريفِ البيوتُ الكرية : فمنها يتفَجَّر يَبُّوُع الرَّقَ الجارى، ومنها يُقِيَّم يَتَفَجَّر يَبُّوُع الرَّقَ الجارى، ومنها يُقلَّم الخَوْانات ، وتُحَد الإشيطة في المهمَّات ؛ ومنها يقومُ السعد نُصْبات وأى تُصْبات، ومنها تُقَمَّم ألوانُ الطبَّبات على مُقْتَرَح الشهوات ؛ وعمادُ أمْرِها على ناظر يقُوم بتأصيلها وتفريعها ، وتجينيهما وتنو يعها ؛ وتحديدها ، وتحديدها كم ماهيه عرض كلِّ مافيه مْرغُوب، والدِّخار كل ماهو محبُوب، واليف القلوب على شكو وجُلُّ مافيها عمل القُلوب .

ولَمُنَّاكَان فلان هو الرشيدَ في فِعله ، المأمورَّت في فضْسله ؛ الأمينَ في عَقْدِه وحَلَّه ، المســَّدَ في الحــال كَلَّة ، المُعطِى المباشرةِ حقَّها على ما ينبغي في الشهر من مســَــَهُلَّه .

فاذلك رُسِم بالأمر الشريف أن يستقر ... ... فأيبا شرهذه الوظيفة الكريمة مستديلا المتافع، مشتّفا بحُسن سِيرته المسابع، طالمًا من العقاف في أبهى المطالع، مستدعيًا ما جرب العادة بأستدعائه من أصناف المتجر السعيد من أصناف متعدّده، وأنواع متصدّدة من حصّل حدة، والبرع عن عقال على عده، والبرع المعاليات بوفاتهم و إنجازهم كلّ عِده، والرواتب اليوميّة ليصرفها المستحقّها، والبيوتات فليسد خَلَها حتّى لا يظهر نقصٌ فيها، ومربّبات الآدر الشريفة فلتكنُّن نُصُب عيليه، والمنافقة إلا أنّه أنسب من يلها، والوصايا كثيرة وتقوى الله فلتكن أطيب ثمرات يحتليها، وأحسن منحات يعتليها، وأدنيّ زينة يتقليها، وهو عنى عا تشافهة [به] الأفلام من فيها، والله تعالى .

 <sup>(</sup>١) فى القاموس النصبة بالضم السارية ولعله المراد .

<sup>(</sup>٢) لمل هذا اللفظ زائد من قُلم الناسخ · (٣) جمع دارعلى القلب ·

#### \*\*\*

### وهذه نسخةُ توقيع بنَظَر البيوت :

الحمــُدُ نَهُ الذي جَدَّدُ لأَوْلِياتُنَا مَلابِسَ السَّعودَ، وشَــيَّدُ لهُمَ مَبانِيَ العِزِّ وضاعَفَ [1] لِقَدْرهم التَرَقَّ والصَّعُودَ، وواتَىٰ إلىٰ أُولِياشٍم سَحاثِبَ الفضل المستهِلَّةَ بالكَرَم والجُودَ.

نحمده على نعميه الضافية البُرُود، ومِننه الصافية الوُرُود؛ ونشَهَدُ أَنْ لا إلّهَ إلا الله وحمّد لا شريكَ له شهادة نُرَيْمُ بِما أَنْف الجَحُود، ونشهد أنَّ عِمدا عبدُه ورسوله صاحبُ الحوضِ المؤرُود واللّواء المعقُود؛ صلى الله عليه وعلى آله وصَحْبه الذين جاد كلَّ منهم بماله وَنَفْسه في رضاه والجُودُ بالنّفيسَيْنِ أَقْصَىٰ غَايَة الجودُ ؟ صلاةً دائمة الإقامة في النّهائِمُ والنَّيجُود، مستمرَّة الإدامةِ ماتعاقب السَّحابُ رؤضًا بجَود؟ وسلمَّ تسليما كثيرا

وبعدُ، فإن أوْلَى من غَدَت البيوتُ آهلة بُونُود نَظَره، عامرة بسداده وجميل فكره، مشيَّدةً بم يُبديه من أوضاح التقرير وغُرَره - مَن سَمَّ همَّةً وحَسُن سَمَّتا، وَسَلكَ في الأَمانة طريقًا لا عَوج فيها ولا أَمْتًا ؛ وحَلَّ في الرَّب فَلَّاها، وتَنَقَّل فيها في قالتُ له إيه إلا وقال الذي فارَقَها آهَا ؛ وكان فلان هو الذي آستحَقَّ بكفايَّه حُسنَ التنقُّل، وآستوجبَ الصَّلة والعائد لما فيه من جميل التأتِّي والتوصُّل آفتضیٰ حُسنُ الرَّي الشريف أن تَنقُله إلىٰ رُتَب السعاده ، وأن نحُصَّه كلَّ حِينٍ من نِمِينا بالحُسنیٰ وزياده ، فاذلك رسم بالأمر الشريف أن يستقر ...

فليُضْيِط أَصُولَها وَفُروعَها، ومُفْردَها وجموعَها، ولَيُؤْسِ بحياطة آجتهاده رُبُوعَها؛ ولِتَكْفُلُها بأمانةٍ تضُمُّ أطرافها؛ ونزاهةٍ تُحَلِّ أعطافها؛ وكابةٍ تَحْصُر جليلها ودقيقَها ،

<sup>(</sup>١) لعل الصواب ووالى إليهم سحائب ٠ تأمل ٠

وَنَبَاهَة تُوفِّى شُرُوطُها وَحُقوقَها؛ ولِيَحَرَّرُ واردَها ومصْروفَها، لِيفَدُّو مشـكورَ الهِمَم موصُّوفَها؛ وليلاحِظُ جرائد حسابها، ويحفظ من الزيغ قَلَم كِتَّابِها؛ حَتَّى يُثِمَّى تَصَرُّفه فيها علىٰ الأوائِل، ويُشْـكرَ تعرَّفه وتعطَّفه علىٰ كل عامِل ومُعامل، والله تعـالیٰ يبلِّفه من الخير ما هو آمل، بمنَّه وكرمه، إن شاء الله تعالیٰ .

# الوظيفـــة الخــاًمســـة ( نظرُ خزائنِ السَّـــلاح )

وقد تقدّم أنَّ موضوعَها التحدُّث فيا يستعمَل ويُبْتاع من أنواع السِّلاح الذى يحمل للزَّرَدْخاناه السلطانية ، وقد جَرتِ العادة أن يحمَلَ ما يتَحصَّل من ذٰلك فى كل سنة إلىٰ الزَّرَدْخاناه مَرَّةً واحدة ، وقد تقدّم ما يُكتب فى طرة توقيع ناظِرِها .

وهـــذه نسخةُ توقيع بنظر خرائن الســـلاح من إنشـــا المَوْلى «شميِّس الدين بن القَيْسَرانِيّ » كُتب به «لفخر الدين» أحى جمالِ الدين ناظر الخاصِّ، وهي :

أما بعد حمد الله تعالى الذي ضاعف فحر المناصب، بمتوليّما، ورفّع قدر المراتب، بمن يُكبِّرها بقدره العلى ويُعلِيها، وأمد المقانب ببنظر ذي المَناقب الذي يُزيِّن بمرهف حَرْمه أسليحتهم ويُحلِّها، ويُحلِي بماضي عَرْمه كلَّ فويد فريد ليُستَعر نارصَليله بنظره السعيد ويجلِّها؛ جاعلِ أيَّامنا الشريفة تُقدم الحدّمها كلَّ سَرى تسرى به هممُه إلى العلياء، وتنتيخبُ لحُسن نظرها من يعلو بكرّم الذات وجَمال الإخاء، وتُولِّى من الأولياء من يُعِد للأعداء خزائن سلاح تُهيدهم بها جيوشُنا المؤيدة في فيافي البيداء، إذا دارث رحى الحرب الزَّبون وثارت وغلى الفارة الشَّعواء، والشهادة له بالوحدانية

 <sup>(</sup>١) جمع مقنب <sup>وو</sup>كمنبر<sup>3</sup> وهم جماعة الخيل والفرسان

التي آتَّسق بذُرُها، في سماء الإخْلاص، وأشرقَ فَحْرُها، بضياء القُرْب والآختصاص، وسَمَا فَرُها، بجــلال الجَمَال فأصبح بحــد الله آخذًا في المَزيد آمنًا من الا نتقاص، وعلا ذكْرُها، بمـا دَرَّعَنَا به من دُروع التوحيد وأسبَغَ علينا منه كلِّ سابغة دِلَاص. والصلاة والسلام علىٰ سيدنا عجد الذي خصَّه الله بالتكريم والتعظيم ، وخَتَمَ به الرُسُلَ الكرام بمـا مَنْحه مر. ِ الأصطفاء والتقديم، وأوحىٰ إليه في الكتاب الحكم : ﴿ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ } إِبْرَاهِمِ ﴾. وعلىٰ آله وصَّحبه الذين هم أشدًّاءُ علىٰ الكُفَّار رُحماءُ بينهم ، وقِرْبِ قُرْبِهِم لَدَيْهِ صلى الله عليه وأذَهَبَ بيْنَهَم \_ فإنَّ من شِسَمَ أيَّامنا الشريفة أن تُبلِّغ أولياءَهَا مَراما، وتَرعىٰ لأصفيائها ذمامًا، وتصطفىَ لولاية الرُّتَب من أضْحىٰ ثَغْرُ وَلائِه بَسَّاما، وتُجَرِّدَ لحسن النظر من يُجرِّد بهممه حُسَاما حَسَّاما ؛ لا سمًّا من ٱقتفىٰ سَنَن أخيه \_ أجلَّه الله \_ فيما يأتى ويَذَر، وأهتدىٰ بهَدْيه في كلِّ ورْد وصَدَر، وحذا حَدْوَه السديدَ الأَثْرَ، السعيدَ النظر، وَاتَّبِع رُشْدَه الساطَعَ البَلَجِ اللامعَ الغُرَر، وسار سَـُرَهُ الذي نَتَأَرُّجُ بِهِ أَرْجَأُهُ الْمُـالِكُ فِيثُ سَارَ سَرٍّ ؛ إذ هو جِمَالُ الْحُودِ ، جَلَال الوجُود، مُقيل عثار الملهُوف والمجهُود، موثلُ النَّهائم والنُّجُود، مستجَّلب الدعاء لنا من الطائفين والعا كفين والزُّكُّم السُّمجود ؛ ذُو المآثِر التي ذِكُوها أعطَرُ من الروض اتَحُود المَوْجُود، والمناقب التي يُساوى فيها الكواكبَ ويسامتُها في السُّعود والصُّعُود. ولماكان المجلسُ العالى الفَخْرى قد أصبح غَفْرُه بأخُوَّتِه ناميًا، وقدَّرُهُ بأَيُوتِه ساميًا؛ وأصبيحتْ مَفاخُره به خالدَه، وجمع مَزَايًا وسَجايًا جَمعتْ له طارفَ السَّسعد وتالدَه آفتضي رأينا الشريف أن نُشدِّد لُه بأخيه أزْرا، ونُجِّدَّد له في إصلاح السلاح نظَرا ؛ ليكون لأخيه ــ أعزه الله تعالى ــ النظرُ على الخاصِّ والعام ، وبيده مقاليدُ خِرَانِتنا التي يَشْمَل منهـــا البرايا بصُنوف الإنعام ؛ وتدبيرُ خواصِّنا الشريفة وجُيوشنا (١) لعله «أن نشدّد يه لأخيه» .

المؤيِّده، وله النظرُ على اعمال لَبُوس، نق من الجيوش البُوس : البَيْض [ ذَات ] التَوَانِس، واليَلَب المُدار والسُّمْرِ المَدَاعِس، والبِيض المُهَنَّده .

فلذلك رُسِم ... .. لا ذال يجع لأوليائه على آلائه شماد، ويرفع أقداراً أهل الكرّم باستقرار النّم إذ كأنوا لها أهلا وبها أولى \_ أن يستقر فلان في نظر خزائ السلاح المنصورة على عادة من تقدّمه وقاعدته، وبمعلومه الشاهد به الدّيوانُ المعمورُ له ف المناصورة على عادة من تقدّمه وقاعدته، وبمعلومه الشاهر به الدِّيوانُ المعمورُ الها من عُدّة الحرب، والآلات المُقدة في الهيجاء للطّفن والصَّرب، ويشمَّر في تكثيرها عن ساعد آجنباده، ويعرِّز مواد الإمداد بها بحُسن نظره ويُمن آعتاده، ويستميل برسم جهاد الأعداء كل نصل صقيل، وتمعمام له في الهام صليل، وصفيحة بيضاء تبيض بها بين أيدينا الصّحِيفه، ولبوس تُرهبُ عدو الله وتُضاعف تحويقه، وزاعي يربيب وستنها في الحروب، وقواصل لها في سماء العجاج شُروق وفي تملي الكفّار السستنها في الحروب، وقواصل لها في سماء العجاج شُروق وفي تملي الكفّار على جنود الإسلام تُقاض، وسابغة تُسْبَع على كل واجل من أهل الإيمان ليقضي على خرود الإسلام تُقاض، وسابغة تُسْبَع على كل واجلٍ من أهل الإيمان ليقضي من أهل الشرك ما هو قاض .

وليحفَظُ مأيُنفَق على هـذا العَدَد من الضَّباع، ويأتِ بمـا تأتى به الضَّباع على أحسن الوجُوه وأجمل الأوضاع؛ وليَضيط ما يُصرفُ عليها من الأموال، ويعتمِدُ فى نظرِها ما تُحَدَّد عاقبةُ أمره فى سائر الأحوال؛ ويتيمَّن فى سائر أفعاله بَميامِن كماله، ويستنَّيشُد بَمَراشِده فى أموره بالبُّن والرشد من خلال بَحَسَله؛ ويسلُك بُحُسُن نظره لهذه الخزائن ما يُنتظر به أن يفُوقَ أنظار الأنظار ويرتقَبْ، ويعمَّم أنَّ هـذا أوْلُ

<sup>(</sup>١) التحلئ الشعرأ وسواده ٠

إقبالنا عليه (وأقلُ الغيثِ قَطْرٌ ثم يَنْسَكِب) ؛ والله تعالىٰ يجعل خزائنَ الإسلام بجمال خوه آهِلَه ، ويُورِدُهــا مواردَ العزّ الدائم ويُصَــنّى من أكدار الأقذار لها مَناهِلَه ؛ والعلامةُ الشريفة أعلاه، حجةٌ بمقتضاه .

## الوظيفـــــة الســـادسة (آستيفاء الصَّحْبة)

وصاحبها يَتَعَدَّثُ في كل ما يَتَعَدَّثُ فيه ناظرُ الصُّحْبة المقدّم ذكرُهُ .

وهذه نسخةُ توقيع من ذٰلك، من إنشاء القاضي«ناصِرِ الدِّين بن النَّشائي» وهي :

الحمدُ لله الذي زادَ غَارَ أَفْلِياتُنا رِفعةَ المِقدار ، وأفاد الصَّحبةَ الشريفةَ خيرَكافِ آستوجب منا بجيل خِدْميّه جزيلَ الإيثار ، وجاد بالجُود وآبنداً السعود لمن حسُن فيه الإختيار ومُحد الآختيار، وآرتاد للناصِب العليَّة كلَّ "مستوفِ" للماسن له حقُوقُ وفاءٍ لا تُضاع وقدَمُ ولاء أجملَ فيه الإيرادَ والإصدار .

نحمده على نيم أجزلت الآثار، ونشكُو على منن أجملت المَسَارَ، ونشهد أن لا إله إلا انه وحده لا شريك له شهادة تُخلِص يترشَّف ساح ثوايها الدار في تلك الدار ؛ ونشهد أنَّ مسيدنا عبدا عبدُه ورسولُه الذي أيَّد انه به المؤمنين وأحمد نارَ الكُفَّار، وبعثه رحمةً للعالميزي فاقام بناء الإسلام بعدَ ما كاد يَنْهار، وأسرى به إلى السَّبع الطِّباق فطبَّق نبأً معجزاته الأرضَ وملاً الأقطار، صلاةً باقيةً لا تزال أغصانُ أَجُورها دانية القُطوف زاكية الثَّمار؛ وسلم تسليا كثيراً ،

وبسد، فإنَّ أجلَّ النَّم ما علَتْ ملايسُها، وأجلَ المَنَ ما غلَتْ نفائسُها، وأكلَ المَنح ما زَكَّتْ فى رياض الإقبال غرائيُسها، وأجزلَ العطايا ما جُلِّيْتْ فى حُلَّل الفَخَار عرائسُها ؛ وأولى الأولياء بتحويل ذلك لدّية ، وتخويل هسده المواهب إليه ، والسباغ أثواب الامتنان عليه ، واجتبائه لرّتَب علث محمّلًا، وآختياره لمنصب يُصبح به جِيدُه من عقُود العناية مُحلَّل من شُكِرت أوصافه ، وآشتهر عَقَافه ، وحَسُن منا إسعادُه و إسعافه ؛ ومُحدت خلالُه وما ثرة ، وحاز فَحَر نَعْتِه وفَقْر ذَاتِه فلا غَرَرُ أَنْ تعددت مفاخره ، وأسلقنا من خِذمته ما استوجَب أن يَجِني به ثمار الإحسان ، وقدّم بين أيدينا الشريفة من بُين تصرُّفه ما أنتج له مضاعفة الآلام الحسان ،

ولما كان فلان هو الذي تعلّى من هدده الأوصاف بعثُودها ، وتعبّل في مَطارِف بُرُودها ، والله في صُحُف أوراقها وصحائِف الأيَّام ، وحازَ من الأمانة والنَّزاهـة كلَّ ما يُشكَر به على الدَّوام ، وامتز بحُسن الكتابة التي تُقرّ النواظر وتَسُرُ الخواطر وتُرْدى بالروض البسّام ، ما باشر رُبُّبة إلا وَقَى بها ، وحفظ أمواهَا وغلالها وضَسبط أمورها وكفّى بها ـ اقتضى رأينا الشريفُ أن نَتْقُله إلى درجات السعاده ، وتمنّصه مر القبالنا الشريف زيادة الحسنى وحُسن الرِّياده ، ونحُصَّه بوظيفة تُذُنيه منا قُرْ با لذكون قد أجمَلنا له الاَنداء والاعادة .

ولذلك رُسِم بالأمر الشريف ــ لا زالَ فَخُرُ أُولِيكُهِ بَزِيد آلايُه ساميا، وقــ ذُرُ أصفيائه بمديد عطائه نامِيًا ــ أن يستقرق كذا .

فَيْتَاقَى هذا الإحسانَ، بيد الاستحقاق، ولِيتقلَّدُ عَقُودَ الاَمتنان، الذي طالَمَا فلَّد جُودُهُ الاَعِناق؛ ولَيباشرُ ذلك مباشَرةً يَسُرُّ جُبُرُها، ويسير خَبَرُها، ويشنِف الاَسماع تأثيرُها وأثرُها؛ ولِبسلُكُ فيها من السَّداد، ما فِرَّكَد حُدّه، ومن حُسن الاَعتاد، ما فِرَّد سَعَدَه؛ ولِيعَمِدُ فيها من الاَمانة ما هو المشهورُ من اَعتاده، ومن المَفاف ماصَحَّ عنه نقلُ إسناده؛ ولِيدَتِّج المراسمِ الشريفة بقلمه السعيد، وليوشَّها بكتابتِه التي بها الحسن مبدئ ومُعيد؛ وليضيط جميع أموال الديوان المعمُور وغلاله ، وسائر أموره وأحواله ، وليُسترَفِ بقَلَمه على مُباشِريه وعُمَّاله ، وليُحطُ علَم بَحْراج بلاده وأعماله ؛ وليسترفع الحساب شامًا ومصرا ، وليتصفَّح الرَّفاع بالهالك الشريفة المحروسة ليحوي بجميعها خُبرا ، وليتَحمَّلها ومصرُونها ، ومعجَّلها ليكون بُحُرَجها أدرب و بحرُدُودها أدرى ؛ وليحمَّر متحصِّلها ومصرُونها ، ومعجَّلها وموقُونها؛ حتى لا يخرُج شيءً عن علمه ، وليحمَّر منجملة الأمر عزرة في ذهنه ليجيب عنها عند السؤال بتحقُّق فهمه ؛ والتكنْ بُحلة هدا الأمر عزرة في ذهنه ليجيب عنها عند السؤال بتحقُّق فهمه ؛ والته تعالى يُضاعف الله تعالى فليجعَلها عُمدته ، وليتخذها في كل الأمور ذَخيرته ؛ والله تعالى يُضاعف له من لَذَناً إحسانا، و رفع له قدرًا وشانا ، والاعتادُ على الخطّ أعلاه .



وهذه وصية لمستوفي الصحبة أورَدَها في والتعريف" وهي :

فهو المُهيّمن على الأقلام، والمؤمّن على مصر والشام، والمؤمّل لما يَكْتُب بَعَظّه من كل ترتيب وإنهام، والملازمُ لصُحْبة سلطانه في كل سفّر ومُقام، وهو مستوفى الصُحْبة، والمعوّلُ على تحريره، والمعمولُ بتقريره، الصُحْبة، والمعوّلُ على تحريره، والمعمولُ بتقريره، والمرجوعُ في كل الأمور إلى تقديره؛ به يتعرّر كل كشف، ويُكفّ كلَّ كفّ، والمنطلّم وإلا ما يمكل استخدام ولا صَرْف، وهو المتصفّح عنا لكلّ حساب، والمتطلّم لكلّ ما حضر وغاب؛ والمناقش لأفلام الكتّاب، والمحقّق الذي إذا قال قال الذي عند أد عمل الكتاب؛ والمنقور للبنايا، والمُعلّم علاقاً يا، والمتقق ما عنده إذا حصل الملاف، ووصل الأمر فيه إلى النّلاف، ولمُراثِ مؤسل المُعرف فيه إلى النّلاف، ولمُراثِ مؤسل المُعرف فيه إلى النّلاف، ولمُراثِ رموس الكتّاب على النّداد، وفرائب رموس النّفر وصوراب رموس المناقش وضرائب رموس

الممال ؛ وَعَمَلِ المكلفات وأن يكلَّفُوا عَلَها ، وتقديرِ المساحات وليتَدَّع خَالَها ؛
ولَيُلْزِمِهُم بَمْيِيز فَيِمِها بعض عن بعضٍ، وتفاوت ما بين [تسجيل] الفُدُن فى كل بلد
بحسّب ما تصلُّح له ذراعةُ كلَّ أرض ؛ وبمستَجِدّ الجرائد وما يقابل عليــه ديوانُ الإقطاع والأحباس، وغيرذلك مما لا يحصل فيه آلتباس .

ومثلُك لا يُزَوِّد التعليم ، ولا يُنازَع فكلَّ شيء يؤخَذُ منه بالتسليم ، وما ثمَّ ما يُوصىٰ به رَبَّ وظيفة إلا وعنسده يَنَّل عالمه ، وفيسه يَنَّق فهمه ، وملاك الكل تقوى الله والأمانة فهما الجُنْتَان الواقيتان ، والجَنَّان الباقيتان ، وقد عُرف منهما بما يُفاض منه عليه أسبَّتُ جِلْباب ، وأسبَلُ سِتْر يُصان به هو ومن يَتْفِذُهم من مُعِينينَ وتُواب ، والله تعالى بيَّقْتُه من الربَّب أقصاها ، ويُجُوي قلمت الذي لا يَدَع في مال مماليكا الشريفة صغرةً ولا كرةً إلا أحصاها ،

### الدرجة الثالثيية

( من تواقيع أرباب الوظائف الديوانية بالديار المصرية

ما يُكْتَب في قطع العادة: إما في المنصوري"، مفتتَحا دِ«أما بعد حمد الله»

ُ أو علىٰ قَدْر المكتوب له فى القطع الصغير، مفتَتَحا بـ «رسم بالأمُّ الشريف » إن آنحط قَــــدْره عــــــ ذلك )

وفيهــا وظائف :

منها ـ كتابةُ الدَّرْج بديوان الإنشاء بالأبواب الشريفة .

وهـــذه نسخةُ توقيع بكتابة الدَّرْج الشريف ، كُتيب به للقــَاضي تاج الدين ، عبد الرحيم بن الصاحب فحر الدين بن أبي شاكر، وهي :

<sup>(</sup>١) الزيادة من التعريف ص ١١٥٠

رُسم ... .. لا زالت صدَقاتُه الشريفةُ تشمَل نُجَبَاءَ الأبنا، ومبرّاتهُ الحسيمةُ تُجْزِل للولَد البارِّ حُسُن الزيادة وزيادَةَ الحُسنيٰ، وهبأتُه الكريمُةُ تُقْبِل بوجْه الإحسان علىٰ فَرْع الأصل الاشمىٰ وتُرصِّع تاجَه يجوهر فخره الأشنىٰ، وسماتُه الوسيمةُ، تجَّل شَدُّ أزر الوزارة الفخيمة، بأكْفَمَا نجل تَنيَ الزمانُ عنانَ الرياسة إليـــه وعليه أَثْنيَا \_ــ أن يستقرّ فلان في كذا وكذا : لأنه رُبِّي في حَجْر الرياسه، وآجتنيْ من الروض المجدّ الذي أعلىٰ السعدُ غراسَه ؛ ونَشأ من محلِّ الشُّؤدَد والفَخار، و بَرْغَ من بيت حقَّت له رفعةُ الأقدار ؛ وبَسَق غُصنُ فرعه من أصل ثابت، وَسَمَى بَدُوْح عَزٍّ في مواطن المَعَـالى نابتُ، وهميٰ نَدَىٰ قامِمه بانتسابه إلىٰ سَرَاة السُّكَّابِ فناهيك من كاتب لأبي الخَلَل كابُّ ؛ تَعترفُ الدولةُ لسَلَفه بسالف العُهُود، وتعْترف من مَنْهَل تدبيرِهم المَوْرُود ؛ ونتحلَّىٰ من تاجهم بأسْىٰ العُقُود ، وتسمُو من فخر وزاريِّهم و وزارة فخرهم بما يملأ الوُجُود بالْجُود؛ وتختال من تصريف أقلامهم وأقلام تصريفهم في روض التنفيذ المَجُود فإنْ ذُكرت مآثرُ جَدِّه قَصَّرتْ عن إدراكها الحُــدُود ، وإن شُكرت مناقبُ والده \_ أجله الله \_ فَفَحْرها الباذُخُ مشْهُود؛ وهو بلسان العامِّ والخاصّ مُمُدُوحٍ مُحُودٍ ، و إلىٰ مَعانِي خُطِّه تنتهي درجاتُ الصُّعودِ والسُّعودِ ؛ فلا غَرْوَ لهــذا الفَّرْع الناجب أن يَتْبع أصْلَه ، وأن يَسْلُك فضائلَه وفَضْلَه ؛ وأن يَقْفُو مَنْهَجَه ، ويُعذُوَ في الكتابة طريقتَه المُبْهجه ؛ ويأتِيَ من البَراعة بسَنَتها القَويم، ويُرْزمن البراعة وَشْيَ خَطِّه الرقيم؛ وأن يُحَلِّي أجيادَ المَهارق بجوهر تاجه النَّضيد النَّظم، وأن تَعَلُوۤ الفاظُّه في الإنشاء حينَ تَمْزُ علىٰ الأسماع مُرُورَ النسيم ؛ [لا] سِمًّا وقد ظهَرتْ عليه من تخايل الرَّاسة دّلائل ، وشُرعت له مناهلُ الأدّب والفضائل ؛ وحازّ من حُسْن النشأة ما سار بُشْكُره المَثَل ، وحصَل من الآشتغال على كَثْرَ المعرفة وآشتمل ؛ وغدا جديرًا بكل مرتبة سنيَّه، وكل رفعة هي بأعداثها مبنيه . فَيْبِاشِرْ ذَلْكَ مَباشَرَةً يَجَعَلُها لباب المعالى مفتَتَحا، والزيادة من كلّ خير سَبَا كُمَّا أَبْدى الدهرُ مَساءً وضُحى ؛ ولينقُل في آتباع مَهْيَع الحبد عن والده وجدّه أبقاهما الله تعالى، وليدأّب التحقّل باخلاقهما الحسنة أقوالًا وأفعالا ؛ وليُبْوج الطُّروسَ بَوشِي قامه، ولينحق المكاتبات بَلَاغة كليه ؛ وليتخذ الصَّوْنَ شِعارَه، والمَقافَ دِثَارَه؛ والأمانة معتمدة، والنزاهة مستنده ؛ وضَبْطَ القولِ مادّتَه، وحفظ البد واللسان جادّته ؛ والوصايا كثيرة وملاكها التقوى وهي حليتُه الحقيقيّة، وعقيدتُه العقليّة والمَنْعقيّة ؛ فليَحْملُها دأبة ، وليُرْضِ في إعلانه لها رَبّه ؛ والله تعالىٰ يُعلِي قدْرَه وجَدّه ، وعفظ وأباه وجَده ،



وهذه نسخةُ توقيع شريف بكتابة دَرْج تجديدًا، وهي :

رُسِم ... ... لا زال يمنّحُ الأولياء ، بتجديد النّم إحسانًا ، ويُولي البُلقاء ، فضّلًا يُعلّى لهم رُثْبَةً وشَانا ، ويُبِسدى لهم في ديوان إنشائيه الشريف فضائل بَمّةً وبيانًا \_ أن يجدّد هـ ذا التوقيع الشريف بسم فلان تجديدًا لأنوار الإحسان إليه ، وتأكيدًا لمنزايا الامتينان لدّيه ، وتسديدًا لمستَنَده الذي ألقاه وجُهُ الإقبال إليه ؛ لمساحازه من فضيلة تامّد ، وبلاغة ملائث ببديع الماني ومعاني البسديع الفاظه وكلامه ، وكابة أبوتُ في حواشي الطروس بحقّق التوقيعات أفلامه ، وأمانة بنّتُ على الصّدق والعقاف أقسامه ؛ ورياسة تأمّل مجدُها ، فبلغ مَرامَه ، وأتّصل سعدُها ، فلا يَحْشَى البَراعة بجيل الأوصاف ، وظهر استحقاقه فهو باد غيرُخاف ، وتَرَقَى من بحرالبلاغة البَراعة بجيل الأوصاف ، وظهر استحقاقه فهو باد غيرُخاف ، وتَرَقَى من بحرالبلاغة

حيثُ ورَد مُنْهَلَمَى الصَّاف، وسَلَك طُرُقَى الخير فتضاعفَ له الإِسْعاد والإِسْعاف، وآمتازَ بمزايًا التجمَّل فى أمورِه والعَقَاف؛ وآستحقَّ بلْلك أن نُجَنَّد له فضلَ الأَلفه، ونُوَّكُن له بكرمنا نَبْلاً اَعتادَه وعَرَفه .

فليستَمِرَّ في ذلك آستمِرارًا به أسبابُ الخير مؤتلِفه، ووجُوه الفضائل عن صُنُوف الكتابة غيرُ منصرفه، وثيبُدِ من البّلاغة بيانَها البديم، ويُجَمِّلُ منْزل العلماء الرفيم، ويَسَلُكُ مَسْلَكَه وَ اللّمانه، ويتبيِّق الله تعالىٰ بملازمة المُراقبة والله إلله تعالى يُعلِي مكانة، ويزيدُ في تقيناء الفضائل إمكانة، والاعتادُ على العلامة الشريفة أعلاه، إن شاء الله تعالىٰ ،

قلت ورُبَّك كُتِب التوقيع لكاتب الدَّرْج بزيادةِ معلوم، فيَحتاجُ الكاتبُ إلىٰ أن يأتىَ بعبارةٍ تجمع إلىٰ ما تفسدّم من براعة الاستهلال ما يَلِيها من موجب الاستحقاق، وسهبِ الزيادة وترادُفِ الإحسان .



وهذه نسخة توقيع بشهادة اللحزانة، كُتيب به لابن عُبادة، وهي :

أما بعد حمدالله الذي أفاضَ على الأولياء من خزائن قَضْلِه ، وأفاءَ لهم أوفَر نصيب من إحسانه المشكورِ فيه عَدْلُ قَسْمِه وقَسْم عَدْلِه ، وأهمىٰ عليه م من شُخُب مواهيه ما يَقْضُر عنه الغَام في وبَله وطَلَّه ، وأسبعَ عليهم من جُودِه العميم مايضَفُو لديهم المَرَّثُ في وارفِ ظَلَّه ؛ والصلاةِ والسلام على سيدنا جد نبيه ورسولِه أشرفِ رُسُّله ، من جاء من الأنبياء من قبْسله ، وإلهاري بيعثتِه الشريفةِ إلى طُرُق الحق وسُسبله ؛ وعلى الله وفعله ، وبايتُوه على المظاهرة في نُصرة الدين الدين

المتنف وأهله ، وجمعوا هم مهم على النيام كلمة الإيان وجمع شمله ، وأرهف كلّ منهم في نصره ماضي عزمه وتصله م فإن أول من رُعيت له حقوقً ذمامه ، ومُستح أجزل العطاء الذي تقضى الاقدار بدوامه ، ولوحظ بعين الإقبال ما أسله من حُسن الطاعة لله ولإمامه م من جد في الجدمة فاضح الجدله على المدولة المناصحة فعَدَ سعدُه دائم على الدولة المناصحة فعَدَ سعدُه دائم على الدولة الشريفة من حُربته وذمامه ، وأخذ من كلَّ فضيل بزمامه ، ومَتَّ بماله على الدولة الشريفة من حُربته وذمامه ، وطبيل في أداء الأمانة السَّنَ القوم ، وجُعيل على خزائن الأرض بما تَلا لسانُ فضله : ((أنَّى حفيظً عليم))، ومُستك من الإخلاص بأفوى الإسباب ، وجَعَلتُ له النقوى عَمَّل بُلْ بل عليه ملائكة القبول من كلِّ باب، وزيَّن سماة المعالى بكواكب عبده فى تشرف الها طرف متطاول إلا وأنبَعه شهاب ،

ولماكان فلارب هو الذى غَدَا حسنُ مناقِبه إلىٰ شكره مُرشِدا ، وإلىٰ ذكره بالجميل مُسْعِدا، وألهَجَ لسانَ القلم فى وصفه مُنشِدا؛ واَختصَّ منهذه المحامد بأوْفَرها قِسُها، وطلع فىأْفَق هذا الثناء الجميلِ تَجَماء فلذلك رسم ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ومنها ــ آستيفاء الدولة .

وموضوعُها التحدّثُ فى كل ما يتحدّث فيه الوزيرُ وناظرُ الدولة ، وضبطُ الأموال الديوانيـــة ، وكنابةُ الحُسْبانات ، وكلَّ ما يجرى تَجْرىٰ ذلك . وقد جربِ العادةُ أن يكون فيها مستوفيان .

وهذه نسخة توقيع باستيفاء الدولة :

أما بعــدَ حمد الله الذي صارَبَ الأموالَ بالأفلام المحرَّره ، والدفاتر المُسطَّره ، والحُشبانات المصدَّرَه، والحوايع المسَيَّة، والتيقُظ الذي آستخْرجَ البواقَ المنكسره، والصلاة والسلام على سيدنا مجد الذى أزال ظَلام الظُّلْم وَقَوْرَهَ، وَمَحَا الجَوْرَ وَغَيَّرَهُ، وَالصلاة والسلام على سيدنا مجد الذى أزال ظَلام الظُّلْم وَقَوْرَهَ، وَمَحَا الجَوْرَةُ وَغَيْرَهُ، السَّرِيفة من الأقلام ضايطا، ولها من الحِساب نظامًا أصبح عليها سِياجًا وحائطا، يصون الأموال أن تكون بأيدى الخاشين نُهْي، ويُحْرِزُ المطلقات بُعدًا وقُوْ با ب وقالم المؤلفة الله المُثَلِقة الله المُثَلِقة الله المُثَلِقة الله المُثَلِقة الله المُثَلِقة الله المُثَلِقة الله الله الله الله المُثَلِقة المُحمِيعَ ورَدَّ ما كان سَقَيا ونَرَّج ما لم يكن ثَمَاما ،

ولماكان فلان هو الذى فى الرآسة كبيرٌ مغروف، وفى السعادة حميدٌ موصُوف، وفى قلمسه تصحيحُ كلِّ مصروف، وله فى الدولة آثارٌ مرضيَّة تَشْكُرها الأفسلام والشَّيوف، ما نظر فى حساب، إلا أزال عنـه ما به يُعَـاب؛ ولا رأى فَذَالِك، إلا وأوضَّخ فيها المَسَالك؛ ولا عُررض باقى، إلا آستَخْرج ما يتعيِّن آستخراجُه بقلمه الراقى، وتَهْمِعه الواقى؛ فالملك رسم أن يستقر... ... ... ... ...

فلْياشرُ هذه الوظيفة بتحريره وتحييره، وتبييزه وتَثَمَيره، وتوفيره وتحثيره، وإبراده وتصديره، وتسهيله وتيسيره، وإذا أمسك دفاتِرَه، أظهر ما تَرَه، وإذا أمسك دفاتِرَه، أظهر ما تَره، وإذا أمسك دفاتِرَه، أظهر ما تَره، وإذا أَسيت الجُسُل أبدى تَذاكِره، والعَمدةُ على شَطْبه في الحُسْبانات الحساضره، فلا يَخْرج من عنسده شيءٌ بغير بُّوت فإنَّ التواقيع الشريفة هي الحراسيم الشريفة هي كالأمثال سائِرةً ، ولا يتتحين ، إلا بمن هو مأمونُ اليمين ، ولا يستعين ، إلا بمن هو مأمونُ اليمين ، والوصايا كثيرةً وهو غنيٌ عن التبيين ، فليتق الله ربِّ العالمين، وليستجليب لك الأدعبَة من الفقراء الصالحين ، فإنَّ صدفًا تنا الشريفة تُنْع عليهم بمرتبات وأرزاق، ويتم وأطلاق، والله تعالى .

قلت : وقد يكتب لوظيفة آستيفاء الدولة مفتتحا بـ«رسم» .

وهـــذه نسخة توقيع من ذلك باستيفاء الدولة ، كُتيب به لعَمَم الدين بن ريشـــة ، وهى :

رُسِم بالأمراالشريف لـ لاَبرِحتْ أيَّامه الشريفةُ تُوفِّع الدَّفِي الكفاءة مِنْ إحسانها عَلَم، وَلَيْ مَنْ إحسانها عَلَم، وَلَمُ وَمَلَ فَي مُهِمَّاتِها قَلَم، وَتَخْتَارُ مَنْ دَأَب في تَكَيل أَدَواتِه حَتَّى صار على أنظاره متقدِّما \_ أن يرَّب فلان عِلما بكفايته التي وضَّحَت، ودرايته التي فاقتْ مُنْظِرَها ورجَحتْ، وأمانيه التي حصَّلتِ النّاء وأربَحَتْ، وهمَّيه التي ميَّزت الأموال بإحرازها فعلى السَّداد خُتِمت وبالتحرِّي النّبوت .

فَلْيُاشِرْ هَذَهُ الوَظْيَفَةُ التي تَعتاج إليه باحتراز مثلِه ، والرُّتِبَةَ التي يَتعبَّن على مُباشِرها إيصالُ كلِّ حقَّ إلىٰ أهــله ، فقد أرجعْنا ضبطَها وتحريَّها إليه ، واَعتمدْنا في تيسير أموالهِـل وسدِّ أحوالهـل عليه ، فهو جديرٌ ببلوغ القصــد فيا قرَّرناه لدَيْه ، وحَّررناه بقلمه ويدَيْه .

فليسُطُ في مصالح الدِّيوان المعمُورِ وأموالِهِ قلمَه، ولِيُعمَلُ بمَا هو عالم من تديين حقائق آحوال وظيفته ويُخلِصُ فيه قولَه وَكُلِمَه ؟ ولِيُصُنِ الأموال، ويتفقَّد ما يلزم العُمَّال، ويَحُثَّ على حول بيت المال؛ وليسترفع الحُسْبانات من جهاتها على العاده، وليستودعُ دفاترَها وجرائدُها من يتعقَّق تحرّزَه وسَدادَه، ولينتغذْ مُعينِسه من أرباب الحِنْق والدِّراية والإطلاع على كل نقص وزيادَه، وإبداء وإحاده؛ وله من نقسه مالا يَحتاج معه إلى زيادة الوصايا وتكثيرها، ومرس ألمَّيتُه ما يُدْرك به الفصلَ في جليل الأمور وحقيرها؛ فإنه قد تعَلَّق بأخلاق أهل الأدّب، وشارك في جليل

الخَطْب وســدٌ ما إليــه عزمَه آنتدَب؛ والله تعالى يبلَّفــه من الجُود غايةَ الأرَب، ويُعينُه على صالح العمَل وآتهازِ التُرَب؛ والإعتاد ...

ومنها \_ اَستيفاءُ الخاصّ . وصاحبُها في الخاصّ كمستوفي الدولة فيديوان الوزارة . وهذه نسخةُ توقيع بآستيفاء الخاصّ لمن لقبُه «أمينُ الدين» وهي :

رُسِم بالأمر الشريف ــ لا زالتْ أيامُه الشريفةُ تُقْدِم بمهِمَّاتها أمينا ، وتقدِّم فى خدمتها من أصحىٰ ممثَّل شمالا و يمينا ؛ وتُولِّى الرتب السنيَّةَ مَنْ جعل التحرّز لقلَمه مصاحِبا ولكَلِمه مُمِينا ــ أن يستقرّ فلان فى كذا : لِمَا عُرِف من رآســــيه التى ميَّنَه ، وأمانيه التى جعتِ الرَّفع فاحرزَته ؛ وضيطِه الذى ترقَّى به فىالمراتب وتثقَّل، وإدراكه الذى يَصُونُ به خوامِضَ المصالح ويَعقِل؛ ولِمَا سلَف له من خدمةٍ ملكَ فيها السَّداد، ومباشرةٍ عُلِم بها ماهو متَّصِف به من حُسْن الاعتهاد .

فَيْبا شِرْهـنه الوظيفة التي وُلِيّها، ولِيُشْهِر من همّته فيها ما يرفّع مكانّته ويُعلِيها؛ وليُشور من همّته فيها ما يرفّع مكانّته ويُعلِيها؛ وليُدِيم المرافية لمصالح ديوان الخهاصّ الشريف في كلّ قولٍ وجمل، وليسارعُ إلى مأيفيد المناجِج ويبلّغُ من الضبط والتحرَّز غاية الأمل؛ وليصنّر فع الحُسْبانات من أربابها، ويحافظ على سلوك طرائق الحقِّ والتّباعها؛ وليسترفع الحُسْبانات من أربابها، ويتقَّف عرراتِها التي هو أعلمُ وأدرى بها؛ ويتقّعنْ من مُعينيه من أضحت معوفتُ للدقائق جامِعه، ويحفلُ بمتحصّلات أموال الحاصِّ بعَزْمته التي أفلامه مُنابعة والحقية جهاتُها لطلّبِ أفلامه مُنابعة والمعه، وليكزيم كل عامل بتحرير ما يجب عليه وما تنبني فيه المراجعة ؛ فإنا قد أقناه لذلك مستَوْفيا ، وليتصفّح أمورة الجليلة والحقيرة مستوضعا مستقصِيا ؛ وليتقي آلله لذلك مستَوْفيا ، وليتصفّح أمورة الجليلة والحقيرة مستوضعا مستقصِيا ؛ وليتقي آلة

الذى يبلِّغُهُ من زيادة مَنْجِنا الأمل؛ ويعينُه على صالح العَمَل؛ والله تعالىٰ بمِنْحُه من الخير ما يُخْجِع مَسْعاء وينزِّعهُ عن الزَّيْغ والزَّلِّي؛ والأعتماد ... ... ... ... ... .. ..

#### \*\*

وهذه نسخة توقيع فى المعنىٰ لمن لقبه «بدر الدين» وهى :

رُسم بالامر الشريف ــ لازال يُعلِيع لذّوى الكِفاية من إحسانه في تماء الإقبال بُدراء ويفّع لمن أمَّ الإقبال بدراء ويفّع لمن أمَّ الإقبال معوفتُه بِغُجْع القصد فآنشرح له بالمِنن الجمَّة صَدْرا ــ أن يستقز فلان في كذا : لكفايته التي خُطِب بسببها إلى مَقَرَه ، ودرايته التي آستوْجَب بها أنْ نطق لسانُ القَلمَ بذَكُوه ، ونزاهته التي أجمعت بها أمثالُه على شُكُره، وأمانيه التي تستدعى الحقّ في حُلُو الأمر، ومُرَّه ، وديانيه التي يعتمدُها في سِرِّه وجهره، ومشارفته المصالح بعين يقظيه التي يكوح لها وجه الصواب فيقف عنده ، ومشارفته المصالح بعين يقظيه التي يكوح لها وجه الصواب فيقف عند حدِّه وقدُره ،

فليباشر هذه الوظيفة التي أسلفها حُسنَ الآعتاد ، وليوقها من معهود يقظته بمَن الاجتهاد، وليعقق حسن ظنَّ المباشرين في رغبَهُ م في في الإنعاف في الإناق والإرفاد ، وليعقق حسن ظنَّ المباشرين في رغبَهُ م في الإنعاف في الإناق السيل الاقتصاد ، وليُغيز الاحوال على سبيل السيداد ، وليُثيز الأحوال على سبيل السيداد ، وليتبع منهاجَ الخير في كل ما يأتيه من أصدار وإيراد ، فقد رجع ضبط هذا الجهة إليه ، واعتمد في تحويرها عليه ؛ فليصن الأموال ، ويتفقد ما تحسن به السنت المسقي والمال ، وليتموّز في جميع ماهو لازمٌ له أن يكونَ على الحق الواضح ، والسّنن القويم فإنه المنتجر الرائح والمال النهج ، وتقوى الله تعالى فهي عمدة كل عبد صالح ،

 <sup>(</sup>۱) لعله من أوليائه ذوى الخ .

 <sup>(</sup>۲) لعله «ورغبتهم فيه من الانصاف» الخ تأمل .

والوصايا كثيرةً مبيَّنــة تُغْنى عن إفصاح الشارح؛ والله تعالىٰ يُلهمه الطريقَ السديدةَ و يُرشده، و يُعينه بالتوفيق و يُثْعِده، إن شاء الله تعالىٰ .

ومنها ــ آستيفاء البيُوت والحاشية .

وهذه نسخة توقيع بذلك ، كُتيب بها لعَلَم الدين «شاكر » عوضًا عن تاج الدين ابن الغزولى فيالأيام الأشرفية «شعبان بن حسين»وهي:

رُسِم بالأمر الشريف ـ لا زالت صدّقاتُه الشريفةُ تمنّعُ الأكفاءَ من إحسانِها نَهَا، وتُضاعِف لهم من عطائها كَرَما، وأيَّا له الشريفة تُمُّ البُيوت الكريمة بكاف قد نَشَرت له الأمانةُ في دولِيه الأشرفيَّة علَما، ومَواهِبُه تقدّم للوظائف مَنْ أصحى الما كَلَا الله تعالى وتبسُطُ له في دواوين أعز الأنصار قلما \_ أن يستقر المجلسُ السامى القاضى، فلانُ الدين في كذا وكذا : لأمانته المؤلوره، ومعرفته المشهوره، وعاسِنه المذكوره، ودبانيه التي أضحتْ في صَفَحات الحُسْبانات مسطوره، ودبانيه التي جدّدت بهجَته وسُرورة، وغبرته بمنازل البُوت المعموره، وقدم هجرته في الوظائف التي أوجبت نُقلته إلى أجلها، وصَدَارته التي رفعتْ له إلى أوقع علها؟ كم له في دواوين أعز الأنصار من أقلام منقده، وآراء مُسدّد، ونظر أصلح به كلَّ فاسد، وكبتَ به كلَّ حاسد؛ وضَبْط لأصول الأموال، ونتَبُع للصالح في البُكر والآصال.

فليباشِرْهــذه الوظيفة المباركة التي هو أخبَرُ بمباشَرَب، وأعلَمُ بأحوال البيُوت الكريمة وعمارَض، ولَيُظُورُ في الحاشية السعيدةِ ما ثِنَ الحسنَه، ونزاهتَه التي نطقَت بشكرها الألسِنَه، ولَيُبدُ في مباشرتِه من كل شيءٍ أحسَنَه؛ ولَيْسُلُك طرائق الأمانه، ولْيَقْفُ آثارَ ذوى العَفَاف والصِّبانه؛ وليُلازمْ مباشرةَ أعزَّ ولَيْ في المَسَاء والصَّباح، ولا يشْغَله شاغلٌ عن مصالح مُهِّد الدول مَنْ [هو] لسلطاننا الأشرفِ أميرُسِلاح ، واللهُ تعالىٰ يفتح له من الخير أبوابَ النَّجاح . والاعتبادُ على الخط الشريف أعلاه ، إن شاء الله تعالىٰ .

قلت : وممَّا ينخرط فى سلك تواقيع أرباب الوظائف السلطانية وظائفُ دواوين الأُمَراء الخاصكيَّة ، فإنه ربما كُيِّب عن السلطان التوقيعُ لبعض أرباب وظائف دواوينهم كما يُكتب فى الوظائف السلطانية .



وهذه نسخةُ توقيع كريم بنظر دواوينِ بعض الأمراء ، وهي :

أمّا بعد حمد الله الذي هدئ إلى الملّة المحمّدية من أسرًا لإيمان في قلبه ونواه، وضمَّ الما الأَمَّة [الاسلامية] من أضمر الإخلاص فاظهره الله في متقلّبه ومتواه، وجمع لوليّ الدولة ومُخلِصها الفريّج والفَرَح لأنه مَن توكّل عليه كفّاه ؛ والشهادة بالوَحْدانية التي تُبَلِّم قائلَها من رضاه مُنَاه، ونجعل جَنَّاتِه لمن أسرَّها جَنَانُه مستقرَّه ومَأُواه؛ والصلاة والسلام على سيدنا عهد الذي قصم عدّاه، وقصم عُرا من عاداه من أهدل الشرك وعَداه، وعلى آله وصحبة الذين آهتدواً بهداه، وأستُجدُوا بَدَاه؛ ولَبُوا ندَاه، وأمّوا الكرم مَعَلًا، وقلّدته النّب عقدا محلّى به وأحيد إلى رتبة الإصطفاء، وقوض إليه ديوان أعزَ الاختصاء؛ وصُرِّف قلَمه في مهامّه، وحصلتْ هميّه على جميع أفسامه؛ وعُدفتُ أعزَ الإعلام وهذف من الله وقائدية بنائيه والمؤبوء والمؤبوء والمواللة على مناهجه بنائيه والهدية بيور من دخل في دين الله القويم، وأحوالله : هذه بحُسْن تصرُّفه وهذه يَكُن تَقْريره – مَنْ دخل في دين الله القويم، وأجباه والموالة ؛ هذه الله وبواًه الإيمان

مَبِانِي غُرَفه، ونَوى الاستقامة في إقامته ومُنْصَرَفه ؛ والتحف بجِلْباب الإسلام وارتَدَى، وعَدَا من أصحاب العِسراط وارتَدَى، وعَدَا من أصحاب الصِّراط السَّراط السَّراط السَّرِي ومَن المتدى؛ مع كفاية أوجبَتْ له النقريبَ والتقديم، وجدّدتْ له ملايسَ التكير والتكريم؛ وكابة فاق بها أمثاله، وعلا مثاله، وبلَّغة من المَلْاء مَرامَه ومَناله، ومعرفة بفنُون الحِساب، وغِبْرة اعتَرف له بها الكُمَّاب والحُسَّاب، وأوجبَتْ له من الإقبال مالم يكنُ في حساب .

ولماكان مجلس القاضى فلان : هو الذى أخَذ القلَمُ فى مَدْحِه ، والكَرَّمُ فى مَنْحِه ؛ والكَرَّمُ فى مَنْحِه ؛ آقتضىٰ رأيُّنا الشريف أن تُقيل على إقبالي على الدين بوجه الإقبال ، وأدن نبلَّغه فى أيَّامنا الشريف ــ لازال فى أيَّامنا الشريف ــ لازال ربُّع مَن كان للدّولة ولِيًّا ، ويضَع الشيءَ عمَّة بتقديم مَنْ أضحىٰ عرفانَه جَلِيًّا .

فليباشر ذلك مباشرة تبلّغه أملًا من الإعتلاء، وتُتُولُهُ مَرامًا من الإعتناء، وتُؤمِّنه من طوارق البَّوارية المنصورة أَنجازِى من طوارق الأون الفلانية المنصورة أَنجازِى عن الحسنة بأمناهِ ، وأنَّ الأمنا الفلانية المشهورة المشكورة تبلّغ أولياءها غاية المله ؛ وأنّنا أجزَلنا برّه ، وأجرأنا في وأجرينا على لسان القدلم حدّه وشُكُرة ، فليعتمد في مباشرته الأمانة المُرَّه، والنزاهة التي رَفَّت ماساءه ووضعت ماسره ، وليشمَّر في مصالح هذا الديوان السعيد عن ساعد آجتهاده، ويعتمد في أموره مألُلف من سَداده، ويتَقرَّ من السعادة ما كان قبل القول من شُعَاده، ويتَقي الله حقَّ تُقاتِه، ويجمعل التقوى حلية لأوقاته ، وحُلَّة على سائر تصَرُّفاته ، ويَسْر بتقواه سَيْرًا خَبَرا ويَخْرا، ويَدْر جورا وجَبْرا، ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللّهَ يَعْمَلُ لَهُ مِنْ أَمْرِه يُشْرا﴾ .

 <sup>(</sup>١) أن يستقر في ديوان كذا الخ وحذفه اختصارا للكتابة وكثيرا ما يفعل مثل ذلك .

قلت : وغالب مايُعتـــين به فى تواقيع أرباب الأقـــلام المفتتحةِ :«رُسِم» الدعاءُ المصدَّرُ به التواقيع [و]آشنمالُه علىٰ بَراعة الاستهلال .

وهذه جملةً أدعيةٍ من ذلك يُنْسَج على مِنْوالهـ :

أُ ثير البِّين — لازال فَلَك فضله أثيرا، وطالِعُ سَعْدِه مُيرا، وهُبُوب ربيح مَبرَاته للخيرات مُثيرا

أمين الدِّين — لازال َيْبَتنِي لِلْحِدَم الشريفةِ خَيْرَ أمين ، ويُصطفِي للقيام بالمصالح أنهَضَ مُعيِن، ويجتبي لأهمِّ المُهِمَّات من هو غير مَّهَم في المناصحة وغيرُ ظَينِن.

بدر الدير — لازال يُولِّى المناصبَ الدِّينيَّة من سَلَك فى النزاهة مَسْلَكا جميلا، ويُولِي الفضل الجزيل مَنْ أضحىٰ إشراقُ بدره على آثار حظَّه دليلا .

برهان الدير — لازالَتْ أوامرُه الشريفةُ توَفَى للعاساء شانا ، وتُقيم على استحقاقِهم دَلِيلا واضحا وُرُوهانا .

تاج المدير - لازالَتْ صدقاتُه الشريفةُ تَوْمَ تاجَ الفضائل على الْأُوس، وبِّرَّه الشامُلُ يُذَكِّى النفوس ويُزَكِّى الغُروس ، وتَواردُ إفضاله يُوشِّى المَهارِقَ ويدَيِّج الطُّروس .

تقى الدير لله و الذير لله و الله و ا

جمال الدير ــــــ – لازال جمالُ جميله للنَّفوس رائِقا، وإفضالُه المتوافر لكل إفضالِ سايِقا . جلال الدير - لازالتْ صدقاتُه الشريفة تَزِيد جلال ذَوى الفضل جَلالا، وإحسانُه المتواتِرُ يُوسِّع فى البِرِّلأُولى الاستحقاقِ تَجَالا، وبِرَّه المتنابِعُ تَقَصُر عنه خُطاكِّل بِرِّ فَيُنادىٰ : هكذا هكذا وإلا فَلا لَا .

رضى ً الدير — لازال رضِىَّ السَّجَايا ، ظاهرَ المَزَايا ، مستَرْسِلَ دِيَم المَطَايا .

زينُ الدير — لازال نَوالَه الشريفُ زينًا لنائِله ، وسؤالُه المحقّق إجابتُه شرقًا لسائِله ؛ وقاصدُ بابه الشريف يُومَّ بالخبر في عاجلِ الأمرِ وآجِله ،

سراج المدين – لازالتْ عنايتُه الشريفةُ تَخُصُّ أُولِياءَها بجزيل المَواهِب، وتُبَلِّقهم من صـدَقاتها العالمَّةِ غايةَ الآمال وأقْصى المَطالب، وتُوقِد لهم مر. أنوار سَعاديّها سراجًا يَشْلِب على نُور الكَوا كِب .

سرى الدير — لازالت صدفاته الشريفة تَصْطفى من أرباب الكتابة من يُجِيد المعاني فلا يضَ لفظا إلا جَعَل تُعتَه معنى سَريًا ، وترتضى من فُرسان البراعة فى مَيْدان البَرَاعة مَنْ برتيق ببلاغته مكانًا عليًا، وتجتني من أهـــل الإجادة من تُميّز بالإفادة فلا يزال كلامُه لأجياد الطُروس حُليًا .

شرف الديرن – لازالت صدّقاتهُ الشريفةُ تضَع الشيءَ في محلَّه ، وتُرجِع الفضلَ إلىٰ مستحقَّه وأهلِه ، وتختارُ للناصب من ظَهَر شرفُه بين قولِه وفِعْلِه .

شمس الدير — لازالتْ صدقاتُهُ الشريفةُ تُطلَم في سماء المَمَالِي من ذَوِى الرياسة تَتْمَسا ، ويِعَمُه الجسيمةُ تُثْبِت في روض الإحسان غَرْسا ، ومراسِمُه العاليةُ تَنقُلُ إِلَىٰ رُتِّب الرياسة من شَدّت كَفْه على عدد الأمانِيّ نَحْسا . شهاب الدير - لا زالتْ صدقاتُهُ الشريقَهُ تُطْلِع فَى أَقَفِهَا شِهابًا، وتُهمِّيل من جزيل المَواهب الأمانيَّ تَعَمَّابًا، وتَضَع الشيءَ فى محسله وتَزيدُ الأمورَ انتظامًا والدعاءَ استجلابًا.

صدر الدير — لا زالت آراؤه الشريفةُ تستجيدُ من ذَوِى الفضائل مَنْ جاوَزَ الجَوْزَاء نَظَا وفاق النَّمْة تَثَمَّا ، وتستفييدُ به المناصب من الأمائل مَنْ تَشْصُر عن مجــده الكواكِبُ رِفْعة وقَدْرا ، وتستزيد منه المراتب من فاق سَتَّبانَ وائلٍ وسادَ الأوائل فاضحىٰ فى مجالس العلياء صَدْرا .

صلاح الدير - لازال أمره الشريفُ يقدم من يُفيد ويُجِيد ، فيكون لكُلُ أمر صلَحاء ، ويُجِيد ، فيكون لكُلُ أمر صلَحاء ، وكُرُه الطويل المَديد ، يشمَلُ مِن ذوى الفضائل مَنْ فاق مُنسَجانَ ، وأي الرشيدُ السديدُ ، يختارُ مَن إذا النخوع للها المنطقة وفاق ووحاتم ، الأوائِل سَمَاحا ، ورأيه الرشيدُ السديدُ ، يختارُ مَنْ إذا النخوع للهاعة فلَب رأيه سيُوفا وطال قَلَه ومَاحا .

ضياء الدير - لا زالت آراؤه الجيلة ، تختار من دَوى الفضائل الجليلة من تُرداد به المناصب ضياء ، ونعمه الجزيلة ، تُمُّم كُلُّ بارع إذا آدهمَّت الخُطوب كان فُوه له إلاء ، وعوارفهُ المستطيلة ، تشمَل كُلُّ فاضل بَذَلَ في الخدمة جُهُده وتَكُسُوه هيبة وبَهَاء .

<sup>(</sup>١) لعله « وتستعيد للنــاصب ..... وتستزيد في المراتب الخ » · تأمل ·

عِــــزّ الديرــــ لا زالتْ صدقاتُه الشريفة تَرِيد ذَوِى الأقلام، من جزيل الإنمام، قَتُدِيلُهِم عِزَا ، وتسستجيدُ من كُتَّابِها الأعلام، من خُصَّ بجواهر الكلام، فكلَّ حُسْن إلى كلامه يُعزى، وتستفيدُ من تُجَبَاء الأيَّام، كلَّ بارع كأنَّ كلامه زَهْر الكِيَّام، فلو خاطب شَعْبان لأورثه قُصُورا وعَجْزا .

عمَاد الدين — لا زالت آراؤه الشريفةُ تُغِّذ من نُجَبَاه الكُمَّاب، عَمادا، وتُغَارُ من ذَوِى الفضائل في الخطاب، مَنْ تَجِيدُ لكلامه حُسْنا وسَسدَادا، وتُقدِّم من أهل الفضل في السؤال والجواب، مَنْ لا تَعَدَّم في كلِّ مقاصده رَسَادا .

عضد الدير — لا زالتُ صدقاتُهُ الشريفةُ تبعمل من إنعامها، لخدّامِها، عضُدا، وتلتحظُ بعين إكرامها، وحسن آحترامِها، مَنْ طال فى الفضل مَدى، وتزيّن مطالع أيامها، بشُموس أعلامها، فلا ترى مثلهم أحدا .

غَرْس الدير — لازالَتْ صدقاتُه الشريفةُ تُثيِت في روض الإحسان، من أرباب البيان، عَرْسا، ويجيني من كِما النّسان، أزاهِرَ النُكَت الحِسان، وتَرَيَّنُ بها طرسا؛ وتُفيض من مواهب البَنكان، ما يشهَد لهما بجزيل الإمّينان، فَيطيب كُلُّ آمِل نَفْسا.

غياث الدير - لا زالت صدقائه الشريفة تُبدي لكلّ آمل غيائها ، وتُضفى ظلّها على من استجار بها واستغانها، وتنطق السُنُ أقلامها، بمواهب إنعامها، فتبذّل طريقها وتُراتَها .

فتح الدير — لا زالت صدّقاتُه الشريفةُ تَتْغَيَّر من ذَوِى الأقلام، مَنْ يفتح أبواب الكلام، فتحا، وتَهَب جزيلَ الإنعام، لمن يستحقه من الكُتَّاب الأعلام، فينَالُ بذلك ثناءً ورِيْحا؛ وتُقترب ببَدِ العِناية والإكرام، من ذَوى الرياسةِ والإِحترام، مَنْ هـرَّ على البلَغاء قدْحا .

فُـــر الدين — لا زاآت آراؤُه الشريفةُ تُتَصِّب فى المَناصب، من يَزِيد بحُسْن مباشَرِتِه فَحُـرُها، وتُمْطِى ظُهووَ المراتب، من إذا أَظْلَمَت الأيامُ لعدم فاضل ظهرَ بفضيلتِه فَحُـرُها .

قُطُب الدير — لازالت صدقائه الشريفةُ تُدير علىْ قُطْب البــــلاغة من أرباب اليَرَاعة نُجُوما ، وتُشيرُ بعنايتها إلىٰ مَنْ حاز من الفضل فُنُونا وأحيا من الآداب رُسوما، وتُنير بدُورَ سعدها لمن لم يزل قلَمَهُ لأسرار المُـلُك كَتُوما .

كريم الدين - لازالت صدقاته الشريفة تشمَل من ذَوى الفضائل مَنْ عُد فِي الفضائل مَنْ عُد فِي الفضائل مَنْ عُد في فضله وأصله كريما، فتُقدّم مَنْ لا له في البَلافه مماثِلُ فلا يَزالُ بكل فَيْ عَلِيا ، ويُتَصِّب في المَنَاصب مَنْ فات قَيْسَ الأوائل رأيًا وفاق قُسًّا بحديث بَلافته قَديما .

كمال الدير — لازالت سعادتهُ الباهره، تُطلِعُ في سماء العَلْياء مَنْ فاق البُدورَكمالا ، وأوامِرُه القاهره، تُقدّم أسْنى البُلفاء جَلَالا ، وأسمىٰ صدّفاتِه الوافيه، تُمُمُّ من ذيوى الفضائل مَنْ زاد المناصِبَ بحُسن مباشرتِه مَهابةً وجَمَالا ،

مجد الدير — لا ذالت صدّقاتُه الشريفةُ تملّك أعنّة الأقلام، من تراه لها تَجْدا، وتُودع بجيد الآيَّام، من جواهر الفضلاء عقْدا، وتشمل بآياديها الكرام، مَن اذا جُمِع الْبُلفاء كان بينهم فودا . محيى الدير — لازالت أوامُره الشريفةُ تشمَل من البُلغاء من شُهِر بفصْل الطاب، و إذا مات الفضائلُ يُحييها، وغيثُ جُوده الهامى يُفيض فيضَ السَّحاب، فَيَادِرُ المُقَاة ويُحَيِّمًا، وعنايتُه تُم ذَوى الألباب، فتمقّد رُبّع العِزْ وثُهَيِّمًا.

موقَّق الدير — لازالتْ صدقاتُه الشريفةُ تُطْلِيم كلَّ هلال مَن اَهتدَىٰ به كان موَقِّقا، وتُمَلِّك البراعَ مَنْ يُزْرِى بابن هلال أنَّى كتَب: رِقاعا ومحقَّقا ؛ وتُفْيض لراجها أفضلَ نوالِ مَنْ شَجِّه بالغيث كان تُحقِّقا .

ناصر الدير — لا زال يُقرِّب مَنْ أَضِىٰ لاَهـل الكَالم ، بُمْرَهَفات الاَّهُ والنَّظام، فَ بَمْرَهَفات الاُتُلام، ناصِرا؛ ويَهَن طويلَ الإنعام، لمن باعُه مديدٌ في النَّمْ والنَّظام، فَ بَرِح فضلُه وافِراً؛ وينتيخِب مَنْ غَلَمَا شَرِيعاً لعادات الكرام، مُضارِعا لصِسفات النُّظَّاب الأعلام، وأصبح في البَيان نادراً ،

نجم الدير - لازالت أوامره الشريفةُ تُعلِيع في أَقْق السعاده، من ذوِي السياده، نَجَّا، وتمُّ بجزيل الإفاده، مَن عُرِف بالفضل وبالإجاده، وفاق أقرانه تَدَا ونَظًا؛ وتَسْمح من عنايتها بالإراده، لمن هو أهلُ الحسني، وزياده، فَتَجْزِل له من كَرَمها فسًها .

نُسور الدير — لا زالتُ صدقاتُه الشريفةُ تُمُّ النَّوال، مَنْهو فى البَرَاعة مَنِّسِعُ الجَال، فيزيدُ الكلامَ نُورا، وحسناتُه تشمَل ذَوى الآمال، بما يُحَمَّد فى البَدْء والمآل، فتمَلَّدُ القلوبَ سُرورا ؛ ومَبَرَاتُه تَصِل أُولِي الكال، وتنتيخبُ أخيــــرَ المُمَّال، فلا بَرح أنفَذ الملوكِ أُمُورا .

<sup>(</sup>١) فى الاصل «الوهام» و يظهرانه تحريف .

نظَ م الدير — لازال يتخيرُ من كان فى الناس تجِيدا، وفى البيان مُجِيدا، فَسَن لفظه نظاما، ويَهَبُ مِن بِرَه مَن بِيدا، لمن كان فى الحِدمة مُريدا، فلا ينقُض للنصيحة ذِمَاما، ويبذُل كَمَّا مُفِيدا، لمن براه فى الفضل مُبْدِثا ومُعِيدا، فاز نَفَارًا وطابَ كَلاما.

هُمُما الدين — لا زال يرتَضِى مَنْ هو فى فُرْسان اليّراعةِ أنهضُ هُمَـام ، ويقتضى وعُدَّ كرمه لمن نهضَ فى الرياسـة تُهُوضَ آهيّام ، وينتضى عَضُــدُ ذهنه فيصيب مَفْصِل كلَّ كَلَام .

وَلِيّ الدين — لازال يُحِلَّ أجيادَ المناصِب من ذَوِى الْبلاغه، بمن يُحسِن ف الكلام الصَّسياغة، فينظمه حُليًّا، ويُحِلِّ كُرِّب المراتب من قُرْسان البراعه، بمن راح فضلُه ولفظُه جَلِيًّا؛ ويُولِّى المناصِبَ من غدا فى البيان وافر البضاعه، فاتخذَتْه الأقلامُ ولِيَّا .

 <sup>(</sup>١) لعل الصواب معضد كمنبر: تأمل .

# الضـــــرب الرابـــع ( من الوظائف التي يُكتب فيها بالديار المصرية مَشْيخةُ الخَوانق ، وكلَّها يُكتب بهـا تواقيعُ )

وهي عليٰ طبقات :

## الطبقـــة الأولى

· (ما يكتب فى قطع النصف بـ «المجلس العالى» مفتتحا بـ «الحمد لله» وهو مَشْيخة الشـــيوخ خاصِّــة )

واعلمُ أنَّ مشيخةَ الشَّيوخ كانت فيا تقدّمَ تُطلَق على مشيخة الخانِقاه الصَّلاَحيَّة ، «سعيد السعداء» فيكتَّبُ فيها بذلك . ولم يزل الأمرُ على ذلك إلى أن بَنى السلطان الملك الناصرُ « محمدُ بن قلاوون » الخانِقاه الناصريَّة بَسِرياقَوْس، استقرَّت مشيخةً الشيوخ على من يكون شيخًا بها، والأمرُ على ذلك إلى الآنَ .

وهــده نسخةُ توقيع بَشْيخة الشَّـيوخ بالخانفاه الصَّلاحية « ســعيد السَّعداء » بالقاهرة المحروسةِ باسم الشيخ شمس الدِّين بن النَّخْجُوَافِيّ، من إنشاء المقرّ الشهابيّ آبن فضل الله الممرىّ، وهي :

الحمدُ نَهَ مُرَقًّ أُولِيائِهِ ، وبُوقًّ أصفيائِه ، ومُلَقَّ كَامَةِ الإخلاص لمن تَلقَّ سَرَّها المُصُونَ عن أنبيائِهِ .

نحمدُه علىٰ مُصافاةِ أهــل صَفائِهِ ، ومُوافاة نِعَمناً لمن تَسَّك بِعُهود وَفائه ، وتَسَلَّك فاص<u>حت رجالُ كالحواجر لا تنتظم في سلكه ولا تُعَدّ من أكفائه ، وطلَمَ للدِّن شَسَّا</u> يُهاهى الشمسَ بضيائه ، ويُبَاهِلُ البدرَ الثَّــامُ فيتغيَّر ارةً من خَجَله وارةً من حَيايُه . ونشهد أنْ لا إله إلا اللهُ وحدَّه لا شريكَ له شهادةً نيُــدُّها ذُمُول للقائِه ، وفخرا باقيًا ببقائِه ، واقيًا فى الدَرَجات العُمَلِ بارتِقائِه .

ونشهد أنَّ سسيدَنا عِمداً عبدُه ورسسولُهُ مبلِّنُهُ أَنبائه ، ومسَوَّخُ الزَّلفيٰ لأحِبَّائه ؛ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ منأهل وَلاَئه، ومنَّ عَرَف به اللهَ لمَّ تفكَّر في آلائِه ، صلاةً يؤمَّل دوامُها من نَهائه ، ويؤمِّن عليها سُكَّانُ أوضه وسَمائِه ؛ وسلَّم تسليما كثيراً .

وبعسدُ ، فإن أوْلَىٰ ما ٱستقامَ به [الشخص على] الطريقَه ، وٱستدامَ به الرجوعَ إلى الحقيقه، وآسَّتَامَ به يطمئن إلى خالقه لا إلى الخليقه؛ وحفظ أُقُتِه بنيِّر تستضيء به النيِّرات، وَنَوْءٍ نتقَسَّم به الغائمُ المُطرات ـ طائفُ أهل الصَّـــلاح، ومن معهم من إِخْوَانَ أَهِلِ الصِفاء الصُّوفيَّة داعى الفَلَاح ؛ ومن تَضُمُّهم من الواردين إليهم إلى جَنَاحٍ ، والصادرين عنهم بَعَجَاحٍ ؛ ومن تُفَتَح له فيهم أبوابُ الساء ، وتُمنَح بنَفَسهم عامةُ الخلق مَلَابِسَ النعاء ؛ ومر. يُكشَف بتهجُّدهم جُنْحُ كلِّ ظَلام، ويُكسَفُ بتوجُّههم عارضةُ كلِّ بدر تمـام ؛ ويُستشفىٰ ببركاتهم من داءكل سَقام ، ويُستَسْقُ بدعائهم إذا قَصَّر النِّيلُ وقَصَّ جناحَه الغَامَ. وهم أولياء الله وأحبَّاؤُه ، وبهــم يتعلُّل كل لبيب هم سَقَامه وهُم أطبَّاؤه ؛ أنحلَهُم الحبُّ حتى عادوا كالأرواح ، وأشغلهم المَبُّ بصوت كلِّ مَام شَجَاهُم لمَّا غَنَّىٰ وبرَّحَ بهم لَمَّا ناح ؛ وأطرَبَهم كُلُّ سَمْع فوجدُوا بكل شيء لشَّجَنا ، وعلَّبهم الهوى فاستعذَّبُوا أن لا يلائمُوا وَسَنَا ؛ ومثَّل فرطُ الكَلْف لهم الأحباب فما رأَوًا لهم حالًا إلا حَسَنا ، وأنقــَل تكرارُ الذُّ كُرى قلوبَهم فِي عَدُّوا غُرْبِةً غُرْبةً ولا وطَنَّا وطَنَّا ؛ قَرَّبتُ المحبِّةُ لهم في ذات الله كلِّ مُتباعِد ؛ وَأَلَّفَتْ أَشْتَاتَهُم فَاخْتَلْفَتَ الأَسْمَـاءُ وَالْمُعْنَى وَاحْدٌ .

والخانقاه الصلاحيَّة بالقاهرة المحروسة المعروفة بدسميد السعداء » ـ قدس الله رُوح واقفها ـ هي قُطب نُجومهم السائره، ومرا كُو أفلاكهم الدَّائره، وإليها لنحطُ رُحَّالُ سُفَارهم، وعليها نُحَطُ رِحَالُ أَسْفارهم؛ تَضْطرِب فَرَقُهم في البلاد و إليها مُحَمَّل مُرْجَعُهم، وعليها بَحَتُمهم، وفيها مواضعُ خَلَواتهم، ومطالِع جَلَواتهم، ومكانُ صَلاتهم، ومنها جَلَواتهم، ومُكانُ صَلاتهم، ومنها جُلواتهم، ومُثابع طريقتهم، صَلاتهم، وأمي هذه الطائفة الطائفة في شَرق الإسلاد وغَرْبها، وبُعدها وعُرْبها، ومَن هذه الطائفة الطائفة في شَرق الإسلاد وغَرْبها، وبعده وقُوْبها، والمؤهَّلة والعراب، وأهل الإعتراب، هي قسيمُهم الرحيب، وصَفيحُهم القريب؛ ومثالهم إذا المتحتموا في الملا الأعلى وَمَرا، واخترةُوا المَهامة وما جازوا بَسِداء ولا جابُوا المُهدة إلى ما وراء الورَى، شرط كلَّ خانقاه أن لا تُغلِق في وجه من ينزل فيها بابًا، المُهدة إلى ما وراء الورَى، شرط كلَّ خانقاه أن لا تُغلِق في وجه من ينزل فيها بابًا، المُهدة إلى ما وراء الورَى، شرط كلَّ خانقاه أن لا تُغلِق في وجه من ينزل فيها بابًا،

\*

وهذه نسخة توقيع بمَشْيخة الشيوخ، وهىمَشْيخة الخانقاه الناصريَّة بسِرياقَوْس، مما كُتِب بذلك للشيخ نِظام الدين الأصْفِهانى، مر.. إنشاء السميد الشريف شمس الدين:

#### الطـــرة

توقيعُ شريفٌ بأن يفوض إلى المجلس العالى ، الشميخى ، النّظامى ، إسحق آبنِ الشيخ المرحوم جلال الدين عاصِم ، آبن الشيخ المرحوم سعد الدين مجد الأصفهانيّ

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل وبه علامة النوقف .

القُرشَى الشافعي \_ أدام الله النفع ببركته \_ مشيخة الخانقاه السعيدة الناصرية بسيراة وس وقت بالديار المصرية والميلاد الشامية والحليية ، والفُتوحات الساحلية ، وسائر الممالك الإسلامية المحروسة ، على الشامية والحليية ، والفُتوحات الساحلية ، وسائر الممالك الإسلامية المحروسة ، على من يَتوفى من الصوفية بالحائقاه بسرياقوس الشيخ نظام الدين المشار اليه ، بحيث لا يكون لأمين الحكم ولا لديوان المواريث معه في ذلك حديث ، وتكون أمور الخانقاء المنبخ نظام الدين المشار اليه ، وتكون أمور الخانقاء المذكورة فها يتعلق بالمشيخة وأحوال الصوفية والعاقضاة فل ذلك المشيخ نظام الدين المشار اليه ، ولا القضاة في ذلك حديث معه ، ولا يشهد أحدً من الصوفية ولا يتتسب إلا بإذنه ، على جادى عادته حديث معه ، ولا يشهد أحدً من الصوفية ولا يتتسب إلا بإذنه ، على جادى عادته في ذلك على ما شرح فيه ،

الحمدُ ثنة علىٰ يَعِمِه التى أَلَّفَ للصالحِين من عباده يَظَاما وآستانفَتْ للصَّائِحين اللهِ مُراده اللهُ عَلَى اللهُ مُراده إلى مُراده إلى مُراده إلى مُراداً ومَرَاما ، وعَطَفَتْ باوجُه إقبالهِ الحَسانِ على مَن فَاشِح له من مَزيد النابيد مُرادًا ومَرَاما ، وعَطَفَتْ باوجُه إقبالهِ على اللهُ على مَن هو مَنتَزَّه عن دُنياه ، متوجَّةً إلى أخواه ، يُمضى نهارَه صِيامًا وليله قِيامًا .

تعده على أنْ جعلنا نَرْعَىٰ الا ولياء ذِمَاما ، ونَسْعَىٰ بالنَّعاء البهم ابتداءً وإثمَّاما ؛ ونشجد أرف الله الله وحده لاشريك له شهادة ترفع للخليصين في علَّيْنَ مقاما، وتُدفّع باعمال الصَّدْق عن المتوكِّلين عليه بَأَسا وأسقاما ؛ ونشهد أنَّ سيدنا عهداً عبدُه ورسولُه الذي جعله للتقري إماماً ، وفضّسله على النبيِّين إجلالاً وإغظاما، وكله بالسَّيات المُكَرَّمات، والصَّفات المُشَرَّفات، مما لايضاهي ولا يُسامىٰ ؛ صلَّى الله عليه وما له له الله عن أصحابه الشريف وأنضاما ؛ ورضى الله عن أصحابه

الدين عَرَفُوا الحقّ فبذَلُوا في إقامته آجتهادًا وَإهيَامَا، صلاةً تُجَمَّلُ آفيتاحا وَآخيَتامَا، وتُجْزِل لمرباحًا و إنعامًا؛ وسلّم تسليما كثيراً .

وبعسدُ، فيشيَمُنا العسدُلُ والإنصاف، لمن له بيُمسِنِ الأَعْراق آنصالُ وبحُسسن الأَعْراق آنصالُ وبحُسسن الأخلاقِ آتصاف، ومن كَمِنا الفضلُ والإسعاف، لمن لاخفاء في تعينه لتصدير التحديم وتكرير التكريم ولا خِلَاف، ومِن سَجَايانَا الجميسَاةِ أَنْ لا تُضاع حقوقُ مَنْ هو في الزَّهادة والتُبُودِيَّة إمامُ، لالسِنة الأَيَّام، بحِلَاه الحسنة إقرارُ وآعيراف، ولمزايَانَا جميلُ المحافظة، من توقيل الحافظة، على الله حق التوكُل فله آنتصارُ بالله تعالى وآنيصاف، الحقيق بتوفير التوفيق تعالى وآنيصاف، الحقيق بتوفير التوفيق الدى له بحركاتِه المباركة آكتياف، المُطيقُ النَّهوض باعباءِ الرَّياسة؛ لأنَّ للقلوب على عبنه آتسلاف، السَّبُوقُ إلى غايات الفَلوات الذي تَحَفَّ به في بُلوغ آماد الإسعادِ من الله تعالى فكم والى لنعائِه الزيادة والإستثناف،

وكان المجلس العالى الشيخى ، الإمامي ، الكبيرى ، العالمين ، العاملي ، الأوحدى ، القدوى ، الوريق ، النوريق ، النوريق ، النوريق ، النقامى ، النقائمي ، المسلمين ، شرف العلماء فى العالمين ، القواى ، العقواى ، النقائمين ، وحد الفضلاء ، قُدوة المشايح ، مربّى السالكين ، كنر الطاليين ، موضّى الطريقه ، مبيّن الحقيقه ، شيئ شيوخ العارفين ، بركة الملوك والسّلاطين ، وفي أمير المؤمنين ، المحقى آبن الشيخ المرحوم فلان \_ أدام الله النقع ببركاته \_ هو المفوض أمير المؤمنين ، وبعن آبن الشيخ المرحوم فلان \_ أدام الله النقع ببركاته \_ هو المفوض أمورة إلى ربّة ، المميرض عن الدنيا بباطنه وقايد ، المتموض بما عند الله من فضله في زال ربّة ، المميرة ، من فضله في زال الإيثار من شأنه ودأله ، إلى إخوانه وضحب ، فهو من الذين يُطعمون الطعام على الإيثار من شأنه ودأله ، إلى إخوانه وضعب ، فهو من الذين يُطعمون الطعام على الإيثار من شأنه ودأله ، إلى إخوانه وضعب ، فهو من الذين يُطعمون الطعام على الإيثار من شأنه ودأله ، إلى إخوانه وضعب ،

حُبِّه، ويُلْهَمُون من العمل المُبرُور إلى أَهَرَبِه من الله وَاحَبِّه، ويَقُومُون الظَّلامَ مع أُولِياء الله المخلِصين وحِزْبه ، ويستديمونَ الإنعام من الله تعالى بالإحسان إلى عبادِه ففرْعُهم لأصلِهم فيصُنعهم مُشْبِه، ويستسْلُمُون لأحكام الله تعالى وكلَّهم شاكر لربَّة، على حُلُو القضاء ومُرَّه صارِّعل سَهْل الأمر وصَعْبِه، سائرٌ بالصَّدق في شَرْق الوجُود وغَرْبه ، منارِّعلى الحقق في عَبْم الحلق وعُرْبه ،

فلذلك رُسِم بالأمر الشريف - لا زال يُوصِّل الحَقُوق إلى مستحقيها ، ويَجُلُ الوَثُوق بِن تَجَعَل المراتُ الدينيةُ منه بَرقيما - أن يفرض إلى المُشار إليه مسيخةُ الله المُوح واقفها- ومشيخةُ الشيوخ بالديار المصريّة ، والبلاد الشاميّة والحليية ، والفُتوحات الساحليّة ، وسائر الهالكي الإسلاميّة المحروسة ، على عادية في ذلك وقاعدته ومعلومه ، وأن يكون ما يحصُّ بيت المال المعمور من ميراث كلّ من يُتوفي من الصَّوفية بالخانقاه المذكورة المشار إليه ، بحيث لا يكونُ المنين الحكم ولا لديوان المواريث معه في ذلك حديث ، وتكون الحاقفاه المذكورة فيا يتعلق بالمشيخة وأحوال الصوفية راجعة إليه ، ولا يكون لأحد من المكمّ مولا من جهة الحِسْبة ولا القضاة في ذلك حديث معه ، ولا يشمّد أحدٌ من الصَّوفية ولا يُتسب إلا بإذنه على العادة في ذلك ، ويكون ذلك معد، معموقًا بنظره ،

فَلَيْمُدْ إليها عَوْدا حيدا، ولِيُفِدْ من الإصلاح مالم يَزَلَ مُفِيدا، وليعتَصمُ بالله تعالىٰ مَوْلاه فيا توَلّاه وقد آناه اللهُ تَثْبِيتا وتسديدا، وليُشْهِد بها من القوم المباركين مَنْ [كان] عَوْدُه قبل الصوم عيدا؛ وهو أعزّه الله تعالىٰ المسعودُ المباشره ، المحمودُ المُعاشَره، المشهودُ منه آعتادُ الآجتهادِ في الدنْيا والآخِره؛ المعهودُ منه النَّفْع النــامّ ، في قُقَراء مصَّر والشام ، فكم أثّر الخير وآثَره ، وكَثَّر البِّر وواتَره ، ويَسَّر الســيرَ الحسَن الذي لم يَرْح لسانُ الإجماع شاكِرَه .

ونحن نُوصِيه عملًا بما أمر الله تعالى به رسولة صلى الله عليه وسلم في كتابه المبين، بقوله وهو أصدقُ القائلين : ﴿ وَذَكْرَ فَإِنَّ الذَّكْرَى النَّعَ المُؤْمِنِين ﴾ وإن كما نتحقّ ما هو عليه من العلم والدِّين ، والحَكُم الرَّمِين ، والزَّهد والورَع اللذين نحن منهما على بيِّنة ويقين ، باتبَّاع شرُوطِ الواقفين ، والإمتاع بالعوارف أولياء الله العارفين : فإنّه ما ذال حيث حلَّى في جميع الآفاق ، واصلا للأرزاق ، مُواصلا بالأشواق ، شاملاً بالإرْفَاق ، عاملاً بالحشق في إيصال الحقوق لذوى الاستحقاق . ونامُرُهم أن يكون بلارْفَاق ، عاملاً بالحسق في إيصال الحقوق لذوى الاستحقاق . ونامُرُهم أن يكون تُمُتبَس منه المداية في المواطن والمواقف ، والله تعالى يتتع بركاتِه الأَمّه ، ويَسمَع منه في الحَلَوات لنا الدَّعواتِ التي تكونُ لأورادِه المقبولة ببركاتِه الأُمّه ، ويصدله بعنايته التي تقيد الهم ويؤيد الهمة ، ويجعمه حيث كانَ لفقواء بعمة وبين الناس رَحْمه ، والعلامة الشريفة أعلاه ، حجة بقتضاه .

الضـــــربُ الخــامس ( من أرباب الوظائف بالدِّيار المصريَّة بالحضرة ـــأربابُ الوظائف العاديَّة، وكلَّها تواقيمُ)

وهي عليٰ طبقات :

## الطبقــــة الأولى

(مَرْف يُكتَب له فى قطّع النصف بالمجلس العالي، وهو رئيسُ الأطبَّاء المتحدّثُ عليهم فى الإذن فى التطبُّب والعلاج والمنّع من ذلك وما يجري هــــذا الحَجْرَىٰ)

وهذه نسخة توقيع برياسة الطُّبِّ ، وهي :

الحمدُ لله مُؤْتِى الحكمةِ مَنْ يشاءُ من عباده، ومُعطى أمانةِ الأرواح مَنْ تَقَّ فَ حَفظها إلىٰ رُثْبَة آجتهاده، وجاعلِ علم الانبدان أحدّ قِسْمَى العلم المُطلَق في حالي آجتهاعه وآنفراده، وموقّى من جعل نُصْح خلقِ الله فيسه سبّبا لسعادة دُنْياه وذّخيرة صالحةً لدوم مَعاده، ومُبلُغُ مَنْ كان[دائبا] فيإعانة البريَّة على طاعةٍ ربَّها بدواج الصَّحَة غايةً مَرامه وأقْصَى مُراده، ورافع رثبسةٍ من دَلَّ آختيارُه وآختبارُه على وُقُور علميه وتُجْع علاجِه وإصابةٍ رأيه وسَداده .

تحمده على نِعَمه التي خصَّتْ بِنعِمِنا من كَلَ في نَوْعه وفصْلِهِ وحَسُن في عأسه وعمَلِهِ قولُه وفِعلُه ، وجمعَ من أمانةِ وظيفتِه ومعْرِفتها ما إذا جَلَس في أَسْنَى مناصبها قيل : هذا أهْلُه .

<sup>(</sup>١) في الأصل "ومقلب ... ... يداوم الصحة" الخ تأمل ·

ونشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لاشريك له شهادة تُشْرِق البصائر، بأضوائه، وتُقدرِق البصائر، بأضوائه، وتُقدرِق الضائر، باخلاصها مر أدوائها، وتُقدرِق ليُمُنِيا أنواء التوفيق فتتارَّج رياضُ الإيمان بَيْن رُوائِها وإرْوائِها، ويشهدُ أنَّ عِداً عبدُه ورسولُه الذي أنارت ملَّتُه ، فلم تُخف على ذي نَظَر، وعلَّت أُدلِتُه ، فلم ينلها من في باع رَويَّته قِصَر، وجَهرت مُعجزاتُه فلو حاولت الأنفاش حصرها أفناها العيَّ والحَصَر، صلى الله عليه وعلى آله وعقبه الذين كانُوا لأدواء القلوب علاجًا، ولسنسييل الإيمان مِزَاجا، وللبَصارُ السائرة في دُجئ الشَّبهات سِراجا ، صلاةً دائمة الإقامه ، متصلة الدَّوام إلى يوم القيامه ، وسلم تسليما كثيرا ،

وبعد: فإنَّ صِناعة الطَّبَ علم موضوعُها حفظُ الأبدان النَّهيسه، ومقصُودُها إعانةُ الطبيعة على معوفة العوارِض إعانةُ الطبيعة على معوفة العوارِض وأسبابها، ومَدْرَكُها الاَتم، الوقُوعُ على الصواب في معوفة الجُسوم وأوصابها؛ وحينئذ نتفاوتُ رُبّ أهلها عند تشَعَّب مَدَارِكها، واختلافِ مسالِكها؛ وتشابُه علِها، والتباس صوابها بحَلِها ؛ إذ لا يَمِّر ذلك حقَّ تميينيه إلا مَنْ طال في العلم تَبَحَّره، وحَسُن في رُبّ هذا الفنّ تصَدُّره؛ وطابق بين تقله وعلاجه، وعَرف حقيقة كل وحَسُن في رُبّ هذا الفنّ تصَدُّره؛ وطابق بين تقله وعلاجه، وتكورت عليه الوقائم مرجّب من الأدوية ومُقرد بعينه وأسمة وصفته ومِراجه؛ وتكورت عليه الوقائم فررفها دُرْبة وأحكها تقلّا، ولقبّ بشرعة التقوى إذ كان الإقدام على النقوس قبطل في مَعالمها تظره، ويعتد أحوالَ أهلها بميار في مصالحها نظره، ويُعَيِّل في منافعها ورْدَه وصَدره ؛ ويعتير أحوالَ أهلها بميار في مَعالم الشان

<sup>(</sup>١) من أفرق المريض والمحموم برأ ٠

وأهله ؛ ويَعْرِف لأ كابرهذا الفَنّ قدرَ ما مَنَحَهم الله من عِلْم وعَمَل ، ويَبْسُط رجاءَ المبتدئِ إذا كَمَّل نفسه حتَّى لا يَكُون له فيها بغيركمال الاستحقاق طمَّحُ ولا أمَل .

ولما كان المجلسُ السامي ، القاضى، الأجلُّ ، الحكيم ، فلانُ الدين : هو الذى بنغ من العلم غاية مُراده ، وآحتوى من هذا الشان على ما جَمّ به رُتّب الفاضلين فيه على آنفراده ؛ فلو عاصَره «الرئيسُ» لاعتمد عليه فى كُلِّيَّات قانونِه ، أو « الرازئُ » لعلم أن «حاوِيه » من بعض فنونه ؛ قد حَلب هذا العِلْمَ أشطَّره ، وأكل قراءة هذا العَلْمُ أشطَّره ، وأكل قراءة هذا الفتّ رُموزَه وأسطَّره ؛ وحلَّ أسراره الغامضه ، وآرتوى من شُخبُ رُموزِه بانواء لم يَشِم غيرُ فكرٍه بُروقِه الوامضه ؛ وأسلَف من خِدْمة أبوابن العالية سفّرا وحضرا ما أقتضى له مزيد النبيه على قدَّره والتنويه بذكُره ، وحُمد فيه الفَرِيدان : صحةً نقلِه وإصابةُ فكْره ، وعُلِمْ أنه جامعُ علوم هذه الصّناعة فلا يشيدٌ منه أثقل عن ذُكُوه .

فَلْذَلْكَ رُسم بالأمر الشريف ــ لا زال شِهابُ فضله لامِعا، وسَحَاب برِّه هامعا ــ أن يكونَ فلان متولَّى رياسة الأطباء بالديار المصرية على عادة مَن تقدَّمهُ .

فليباشر هــذه الرياسة ناظرا فى مَصالحِها، مُطلِعا من شِهاب فضله مايزين أفقها زين أفقها زين أفقها زين أفقها زين أفقها زين أفقها والداخل فيها بمالكُمّا في ذلك سبيل من تقدّمه من رُؤسائها، حاكماً في أمورها بما جَرتْ به العادةُ المستقرّةُ بينَ أكابرِها وعلمائها ؛ مُطارِحا مَن قَبُمت هجرتُهُ فيها بما يقتضى له مراجعة أصُوله ، مُلزِما منظهر قصُورُه فيها بالتدرّب إلى حدّ لا يُقتم منه بدُون حصُوله ؛ مجبيًا في الإذن لمن أظهرَ الاستحقاقُ صــدقَ ما آدعاه ، قابلًا في البُروت من مشايخ هــذه الصّناعة من لايشهد إلا بما علمه ولا يُحْيِر من التدرّب في التذرّب في التدرّب في التكريب في التدرّب التحريب التحريب التربّ علمه ولا يُحْيِر من التدرّب في التحريب المناطقة التحريب المريب التحريب الت

إلا بما رآه ووَعَاه ؛ متحرّيًا ف النّبوت لدينه ، آذنًا بعد ذلك ف التصرّف إن رَقَ علمُه استحقاقه إلى ربّة تعينه ؛ وليُعطِ هذه الوظيفة حقّها من تقديم المَبرّزين في علمها ، وتحكيم من منّه منه الله درجتى ثقلها وفهيها ، وتعليم من ليس عليه من أدواتها المعتبرة غيروشمها وآشيها ؛ ومنّع من يتطرق من الطّرقية إلى معالجة وهو عار من ردائها ، وكفّ يد من يتمبّع على النفوس فيا تخمض من أدوائها ، في تحقّق دَوَاتها ، واعتبار التقوى فيمن يتصدّى لهذه الوظيفة فإنّها أحدُ أركانها ، واختيار الأمانة فيمن يصلُّح للإطلاع على الأعضاء التي تولا الضرورة المبيحة حَرُم الوقوف على مكانها ؛ وليكن في ذلك جميعه بجانبا للهوى ، ناويًا نَفْع الناس فإنها لِكمريُّ مانوى ؛ والله تعالى يمقيق في ذلك جميعه بجانبا للهوى ، ناويًا نَفْع الناس فإنها لِكمريُّ مانوى ؛ والله تعالى يمقّق فه ذلك جميعه في القول والممل ؛ بمنّه وكهه ! .

قلت : وربَّمَا آفتتح توقيعها بـ«أما بعدَ حمد الله» .

وهذه نسخةُ توقيع برياسة الطّب، من إنشاء الشيخ شهابِ الدين مجمودِ الحلميّ ، كُتِب بها لـ«شِهاب الدين الحكيم» فى المحرّم سنة تِسْع وسبعاِئة، وهى :

أمَّا بعد حد الله حاسم أدواء القاوب بلطائف حَجْسه، وقاسم أنواج العُلوم بينَ مَن كُل استعدادُهم لقبُول ما اقتصَنْه حِجَةً قسمتِه ؛ وجاعل لباس العافية من نعمه التي هي بعد الإيمان أفضلُ ما أفاضَ على العبد من رِّه وأسسخ عليه من نعمتِه، ومقرَّب والمَنزَّل من القُرءان ماهو شفاءً ورحمَّةً للومنين قُلْ بفضلِ الله و برحَسه ؛ ومقرَّب ما فاي من الفضائل على من أسرئ اليها على مطاياً عزمه وسرئ لتحصيلها على جياد همّنه ، ومُوهم آوائيا بتفويض أمانة الأرواح إلى من أنفَق في خدمة الطبيعة أيَّام عُمْره فكان بلوغ الناية في عليها نتيجة جَدْمته ؛ والصلام على سيدنا عمل سيدنا عمل الذي شرح الله بالحدي صدّور أمَّيه، وخصّه منهم بأعلام كل علم وأتمتِه، وجمّلاً

بيقين ملَّته عن كلِّ قلبِ مارانَ عليه من الشَّك وعُمَّته، وعلىٰ آله وصَّحْبه الذين حَمَاهِمِ من الزَّيْع والزَّلَق ما بَقَرِّ الْهَــدىٰ لهم من جَوامِـع الكَلِيم وأفاضَ النُّهيْ عليهم من أنوار عَصْمَتِه \_ فإنَّ أُولَىٰ الأمور أن يُعتَمَد فيها علىٰ طبِيبِها الخبِير، ويُصانَ جُوهَرُها عن عَرَض العَرْض علىٰ غير ناقِدها البصير؛ وتُعْمَىٰ مَوارِدُها عمن لم يعرف كيف يجتَنِب مَواقعة النكدير، وتُرفَع كوا كبُها عمَّن لم تُدرك أفكارُه دقائق الحوادث وحقائق التأثيرــ أمُر صناعة الطّب التي موضُوعها الأبدانُ القائمة بالعِباده، والأجسامُ القائمة بمــا يتعاقَبُ عليها من الحوادث والزِّياده ؛ والنُّفوس التي ما عنْها إن حصَل فيها ّ التفريطُ بدَّلُ ولا عِوَض ، والأرواحُ التي إنْ عَرَض الفَناءُ لحَوْهَرِها فلا بَقاءَ بعدَه للَعَرَض ؛ والطبيعةُ التي إن خُدمت علىٰ ما يُحَب نهَضَت علىٰ ما يَجِب بالصِّحَّة حقَّ النُّهوض، والأمْرْجةُ التي إن نفرَتْ لعدم التألُّق في سياستها أعجزَتْ مَنْ يَرُوضٍ . ولذلك تفتقر علىٰ كَثْرة أربابها، وتحتاجُ مع غَزَارة المتمسِّكين بأسبابها؛ وتُضْطِّر وإن أندفعت الضروراتُ بِكَثْرة مُتَّقْنِها ، والتَشَوُّفُ وإن وُجُد الحَمُّ النَّف يرمن المتلَبِّسين بأدَواتِها والمُتَبَحِّرين فيها ـ إلحارتيس يُنْعِم في أعتبارِ أكفائِها النَّظَر، ويَدْفَع عن رُثبتها بتطَرُّق غير أهلها الغسيَّر ، ويَعْرف من أحوال مُباشريها ما لا يَكْفي في خُبرُها الْحَبَرِ؛ فلا يَقْبَل إلا مَنْ عَلِم مقدارَ علمه، ووَثِق مع الحفظ بصحَّة فَهُمه؛ ورضَى عْن خُبْره في الطُّبِّ وَاجْتِهاده ، وَآعتَبر منه كُلُّ نُوع تحتَ أجناسه المتعدَّدة على حدَّته وْآنفراده ؛ وجاراه في كُلِّيَّات الفنّ فرآه في كلُّ حَلْبَـة راكضا ، وطارَحَه فى فُصول العلم فوجدَه بَعُمْل أعباءِ ما تفرَّعَ منها ناهضا ؛ واختَبَر دُرْ بتَّه فوجَدَها موافقة لتحصيله ، مطابقةً لما حَوَاه من إجمال كلِّ فنُّ وتفصيله ؛ وتتَبُّع مواقِعَ دينه فوجدَها مَّتينه ، ومواضعَ أمانتــه فَأَلفاها مَكينه ، وأســبابَ شفقَته ونُصْبحه فعرَف أنها على ما جَمَع من الأدوات الكاملة مُعينه ؛ ويتمَيّن أن يكونَ هــذا «الرئيسَ» في أوانه ،

و «الرازىَّ» فى زمانه ، و «الفارايِّى» فى كونِه أصلا تَتَفَرَّعُ فنونُ الحِلَّمَ من أفنانِه ؛ ظلاَّجُه شفاءٌ حاضِر، وكلاَمه نجاءٌ من كل خَطَر مُخامِر ؛ وتدبيرُه للصحَّة تَقْومِ ، وتَصَفَّحه تُثْقَبَفُ لعلماء الصَّناعة وتسليم ، ودُروسُه ذخارُرُ يُنفِق من جواهر حِكَمِها كلُّ حكم .

ولما كان المجلس العالى الصَّدرى ، الشَّهابى : هو المراد بالتمين لهذه الوظيفه ، والمقصود بما أُشير المه في استحقاق هذه الربية من عبارة صريحة أو كناية لطيفه ، وأنَّه جمع من أدوات هدف الفن ما آفترق ، واحتوى على أُصُوله وفُروعه فاجتمعت على أُوريته الطوائف واتَّقت على نفضيله الفرق ؛ فلوعاصره «أبقراط» لقضى له في شرح فصوله بالتقدمه ، ولو أدرك «جالينوس» لاقتدى في المعلاج بما علمه ، مم مباشرة ألفت بين الصحة والنفوس ، وملاطفة أشرقت مواقم البرع بها في الأجساد اشراق الشّعوس ؛ واطّلاع يعوف به مبلغ ما عند كلّ متعَد لهذه الصناعة من العدم ، وتبحر في الفنون لا يُسلّم به لأحد دَعوى الأهلية إلا بعد حرب جدالي هو في الحقيقة عبن السّلم . في المعرب الأمر العالى أن يستقر فلانٌ في رياسة الأطباء الطبائمية بالديار المصرية والشام المحروس ، على عادته وعادة مَنْ تقدّمه في ذلك ، وبكون مستقدّ فيها بفوده .

فَلْيَنْظُرُ فَ أَمَّى هَذَهُ الطَّائِفَةُ نَظَرًا تَهُمَّا بِهِ الذَّمَّهُ ، وَيُعَصَّلُ بِهِ عَلَى رَضَا الله تعالى ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم في الشَّفقة على الأُمَّه ، و يُعطِى به الصناعة حقّها ، ويُطلِق من يد مَنْ تطاولَ اليها بغير أهليَّة رِقَهًا ؛ ويصُونُ النفوسَ من إقدام من تقدّمَ بغير خِبْة كاملة عليها ، ويذُبُّ عن الأرواح تطرُّقَ من يتطرَّق بغير معرِفة واللها ؛ فإنَّ فارطَ التفريط في النفوس قلَّ أن يُستدرك ، ومن لم يُحتِع فيه

<sup>(</sup>١) لعل الأنسب ووكلاءته" .

أدواتُ المعرفة التامة والدِّين في ينبني له أن يدخُل في المعالجة قَبْسل الكمال و إن دخل فلا يُتَرَك ؛ فإنَّ من لازم صَلاح الأرواج صَلاح الأجساد ، و إنَّ الداء الذي لا دَواء له أن تكونَ العلَّة في واد والمعالجة في واد ؛ فلا يَقْبَل في التركية إلا من يشى يبدينه كوثُوقه بعلْمه ، ولا يُصرِّف أحمال في هذه الصناعة إلا الذين زكَث أعمالهُم قبل التركيه ؛ وليَشْفَعها بالامتحانات التي تُشُسْفِر وجُوه الوثُوق بالأهلبة عن ألم دقائقها المتركيه ، فإنَّ الهيان شاهِد لنفيسه ، ومرسل لم تنفَعه شهادة فعليه في يومه لم يَنفَعه غيره في أسسه ؛ ولا يُحض فيها حُكما قبل استكال نصاب الشّهاده ، وقبل التثبّت بعد كيام ها أسلم منه به والله تساده ، وليأمُر من أَجْئ المن معالمة عرض لا يعرفه بمتابعة من هو أوقق منه بالتفديم ، ومراجعة من هو أعلى منا به في الموادث قد تحتيف (وَقُوق منه بالتفديم ، ومراجعة من هو أعلى منه به في الحياد الله تقيد في يقي قبل الله ويانه ، والاقتقار إلى توفيقه فليصرف إلى ذلك تقوى الله فليحملها حجّته فيا بين الله وبينه ، والاقتقار إلى توفيقه فليصرف إلى ذلك تقوى الله وينه والكون الله وينه الله وبينه ، والاقتقار إلى توفيقه فليصرف إلى ذلك



وهذه وصيةُ مِنطبِّب طبائِعيٌّ، أوردها في والتعريفُّ قال :

ولمُبتعرَّفُ أوَّلًا حقيقةَ المرض بأسبابه وعَلاماتِه ، ويَستقص أعراضَ المريض قبل مُداواتِه ، ثم ينظُر إلى السِّنِّ والفَصْل والبلد ؛ ثم إذا عرفَ حقيقةَ المرض ، وقدْرَ ما يحتَمله المزاجُ من الدواء لمسا عَرَض؛ يشْرَع فى تخفيف الحاصل، وقطَّع الواصل، مع حفظ القُوىٰ ، ولا يباجِع الداء ، ولا يستقْرِب الدَّواء؛ ولا يَقْدَم عَلَى الأبدان إلا بما يُلاَيْها، ولا يبعد الشبه ، ولا يخرُج عرب جادَّة الأطبًاء ولوظنَّ

<sup>(</sup>١) لعله تسفر عن وجوه الوثوق بالأهلية لثام دقائقها الخ - تأمل -

الإصابة حتَّى يَقُوى لَدَيْهِ الظُّنُّ ويتبصَّر فيه برأًى أمثاله . وليتجَنَّب الدُّواء، ما أمكنه المعالِحـةُ بالغذاء ؛ والمركّبَ، ما أمكَنه المعالِمـةُ بالمفرد ؛ وإيَّاه والقياسَ إلَّا ماصَّوًّ يتجريب غيره في مثل مزاج من أخذ في علاجه ، وماعَرَض له ، وسنَّه ، وفَصْله ، وبلده، ودرجة الدُّواء . وليحذَّر من التجربة، فقد قال أبقراط وهو رأسُ القُّوم : إنها خطَر . ثم إذا أَضْطُرَّ إلى وصف دواء صالح للعلَّه نظر إلى ما فيمه من المُنافاة و إن قلَّتْ، وتَحَيَّل لإصلاحه بوصف يصْلُح معــه، مع الاحتراز في وصْف المَقَادير والكِّيات والكيفيَّات، في الآستمال والأوقات، وما يتقسدّم ذلك الدواءَ أو يتأثَّر عنه . ولا يامر باستمال دواء، ولا مايُستفرب من غذاء، حتَّى يحقَّق حقيقتَه ، ويعرف جديدًه من عتيقه : ليعرف مقدارَ قوّته في الفسعل . ولْيعَلِّم أنَّ الانسان هو بْنَيُّةُ الله وملعُونٌ من هَدَمها ، وأن الطبيعةَ مكافية وبُؤْسي لمن ظلَّمها ، وقد سَلَّم الأَفْسَامُ ] و إيَّاه ثم إيَّاه أن يصفُّ دواءً ثم [ يكون هو الذُّى ] يأتِّى به، أو يكون هو الذي يُدُلُّ عليه، أو المتولِّى لمنــاوليه للريض ليستعمِله بين يَدَيْه، وفي هـــذا كلُّه لله المُّنَّة ولنا إذ هدَّسْناه له وأرشدْناه إليه .



<sup>(</sup>١) الزيادة عن "التعريف" ص ١٣٩٠.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل .

### الضــــرب السادس (مرـــ أرباب الوظائف بالديار المصـــرية )

#### زعماء أهل الذمة

ويُكتب لجميعهم تواقيعُ في قَطْع الثلُث بالقـــابهم السابقـــةِ مفتَتحةً بـ«أما بعـــد حمد الله» .

ويشتمل هذا الضربُ علىٰ ثلاث وظائف :

الوظيفـــــة الأُولى (رآســةُ اليهود)

وموضوعُها التعدّثُ علىٰ جماعة اليهود والحُكُمُّ عليهم، والقضاءُ بينهم علىٰ مقتضىٰ دينهم وغيرُ ذلك .

وقد تقدّم فى الكلام على النّصل والمِللَ أنّ الموجودين من اليهود ثلاثُ طوائفَ: وهم الرَّانيُّيون، والقَرْاءُون، والسامِرة، وقد جريب العادْةُ أن يكون الرئيسُ مرب طائفة الرَّانيُّين دونَ غيرهم، وهو يحكم على الطوائف الثلاثِ .

. وهذه نسخة توقيع برآسة اليهود ، من إنشاء القاضى مُحيى الدين بنِ عبْد الظاهـر ، وهـ. :

أما بعــد حمد الله الذي جعــل ألطافَ هذه الدولة القاهرة تَصْطَفي لِذَمَّتِها من اليهود رئيسًا فرئيسًا، وتخسّارُ لَقَوْمها كما آختار من قَوْمِه مُوسىٰ، وتُبهج لهم نُفُوس كُمَّبُ قَدَّمتُ عَلَيْهِم نَفِيسا؛ والصلاة والسلام على سيدنا عجد الني الأمّى، والرسولِ الذي أجلَ الوصيَّة بالمِّلِيّ والدُّمِّيّ؛ صلى الله عليه وعلى آله وصُحْبه ما هَطَل وَ بُليّ، وما نزل وَشَى \_ فإنَّ مَعْدَلة هذه الدولة تكتيف الملل والنَّحلَ بالاحتياط، وتُعُمَّهم من انصافها وإسمافها وقي الانصباء وأوفى الأفساط؛ وتُمُهُم من حادث الزمن إذا أشستَط ومر صَرْفه إذا شاط، وتضُمُّهم كما صَمَّت البُنْوَة إلى جَناح النَّبوَة الأساط؛ لا تزال ترقُب الإل والدِّمه، في المسلمين وأهل الدَّمه، وتقضى لم بحُشْن الخيرة ورعاية الحُرْمه؛ وتُبيحهم من أمر دينهم ما عليه عُوهدُوا، وتمتَحُهم من ذلك ما عليه عُوهدُوا؛ وتمقفظ نواميسهم بأخبار تُحمَّد موادَّهم إذا شُوفهوا وتَحَسُن مَراهم إذا شُوههوا وتَحْسُن مَراهم إذا شُوهها أن المساهار أنيائه التعالمة في طعم اجتهادَه يومًا حتى صار وحمة الرَّابة في قومه ورأس الرَّاسة؛ فأصبح معدُوم النظين، معدودًا منهم بكثير، وموصُوفا بأنه في شرح أسفار عبرانية حَسَرُ التفسير؛ واستحقَّ من بين شِيعتِه وموصُوفا بأنه في شرح أسفار عبرانية حَسَرُ التفسير؛ واستحقَّ من بين شِيعتِه أن يكون رأس الكهنة ، وأن تُصُبِح القلوبُ في مجامعهم بحُسْن منطقِه مرتَّهَنّه ، وأن بُحْمَة عن أن تفدُو مِمَّهَنه ،

ولما كان فلان هو لمحاسن هذا التقريظ بَهْجَه، وبلَسد هذا التفويض مُهْجَه، وفَكَ حهذا التفويض مُهْجَه، وفَكَ حهذا التفاء العريض لهَجَه ؛ ولعيْنِ هذا التعين تُمْضَها ، وليد هذه الأيادى بَسَطُها وَقَبْضَها ؛ ولأبكار أفكار هبذه الأوصاف متقاضَها ومُقتَضَّها، ومَنْ أُدْنِيتُ قِطافُ النعاء لَيد تُقْدعتِه «على غيظ مَن غُص منا» وأجنى عَضّها \_ اقتضى حسنُ الرأى الشريف أن يُميَّز على أبناء جنسه حتَّ التمييز، وأن يُمازله من التنويه والتنويل أجارً ما جبر ،

ورُسم بالأمر الشريف ــ لازال يَختارُ فَيُجْمِل الآختيار ، ويفْدُوكالفيْث الذى يَّمُ بنفعه الرَّبَا والوهادَ والأشجار والأشجار ــ أرنب تُقرَض إليــه رَاسةُ اليهود علىْ آختلافهم : من الرَّ بانيين، والقرَّائين، والسامرة بالديار المصريَّة حَاها الله وَكَلاَ ها. فليجعَلُ أسبابهم بالتَّقوىٰ تقوىٰ، وضُروسهم بالتدبير لاتَذُوىٰ ؛ ومقاصِدَهم لا يُمازِجُها شَكُّ ولا شَكُوىٰ، ولِيُنْزِلَ عَليهم مِنَّا مَنَّا يسليهم صنعا حتى لا يُفارقُوا المَن والسَّلُونِیٰ؛ ولَيْتِقَ اللهَ فِها يَذُرُه ويُأْتِيسه ، ويُحُسِنْ في آجتلابِ القُلوب وَاختلابِها ثَانِّيَه ؛ ولَمَّاه والتِّهَ حَتَّى لايقال : كَأنَّه بعدُ لم يحُرُجُ من التِّه ،

وجماعةُ الرَّيانِيِّن فهم الشَّعْب الأكْبَر ، والحِيرْب الأكْتَر ، فعاملْهِسم بالرَّفق الأَّجْدَىٰ والسِّرِّ الأَّجَدَر، ولكَونِك منهــم لا تَمِلْ معهم علىٰ غيرِهم فيا به من النفس الأَمَّارة تُؤمر .

وجماعةُ القَرَّائِينِ فِهِم المعروفُون في هذه المَّلَهِ ، بملازَمة الأدِلَّه ، والاحترازِ في أمر الأهلَّة ، فانصِبْ لأمرهم من لم يَتَوَلَّهُ حين يَتَوَلَّه ؛ ومَنْ كان منهم له معتقَدُ فلا يُمُزَج ع. ذلك ولا يُمُزَج، ولا يُلْجَم منهم بلِجامٍ من نار إنكار من في ليلة سَبْيه [بيته] عليه لايُسْرج .

والسامرةُ فهم الشّعب الذين آذن التنظيف أهلَه بحُرويه ، ولم يكُ أحدُهم ملَّهُم السّم للهُ أحدُهم من مَنْج بحيْده عن ذلك وهُرُوبه ، منه منّج بحيْده عن ذلك وهُرُوبه ، منه منّج بحيْده عن ذلك وهُرُوبه ، فاردُده من مَنْج بحيْده عن ذلك وهُرُوبه ، فإلا فقل له : ياسامريَّ بصُرتُ بما لم تَبْصُروا به ، ولتكُنْ تستكلُ فيهم بالبَّت ، والدَّيْ تستكلُ فيهم بالبَّت ، واردُق بهم عال المنتَّ لا أرضًا قطّع ولا ظهرا أبقى " فإيّاك أن تكونَ ذلك المُنتَّ ، ومُرهم بملازمة قوانينهم كَيْلاً يَعْدُو أحدُّ منهم في السَّبْت ، وأجعلُ أمورَ عقودهم مستنيّه ، وأحين التحري والتحرير هم في اتفان كل كتْبه ، ولا تَحْتُم إلا عَشْر إلا الأعيان ، من كل تَوْان وديًان في ومن كان له من داود عليه السلام شُمَّةُ تسب ،

وله به حُرِمةُ نسَب، فَآرْعَ له حَقَّه، وأَصْحِبْ من الِّفق أَكُرَمَ رُفْقهُ . والحزيةُ فهي لدمائكم وأولاد كم عضمه، وعلى دَفَاعها لا دافعها وَضمه، ولأجلها ورَدَ : «مَنْ آذَى ذُمِّيًّا كُنْتُ خَصْمَه»، وهي أَلَمُ من السيف إجَارَه ، وهي أَجرُّهُ سُكني دار الإسلام كما هي لاستحقاق المنفعة بَهَا إَجَارَه ؛ فأَدُّوها، وبها نفُوسَكم فادُوها، ﴿ وَإِن تَعُدُوا نْعُمَةَ اللَّهُ لا تُحْصُوهَا ﴾ ، فعُــدُوا ألطافَ الله بها ولا تَعْدُوهَا ؛ وداومْ علىٰ مَهْ، زجرا لتارك عَلامه؛ ومن قَصِد منها خَلاصه، فقل له في الملاي: ماذًا خَلاصَهُ؛ ومَنْ ركَن ف أمرها إلى الإخْلاد والإخْلال ، وسكّن إلى الإهْمـــال ، ولم يرضَ بأنَّ زايةَ الدُّلَّةُ الصفراءَ على رأسه تُشَال؛ فأوسعُه إنكارا، وألزمه منها شعارا؛ وإن قامَ بنصره منهم مَعَشَّرُ خَشِن فأرِهم بعــد العَلَامة خُشْكارا إَيْ وخُدْهم بْتَجِنّْبُ الفِشِّ الذي هو للمهد مَغَيِّر ومَغَيِّب، وآكفُفُ من هو بمــا يُنافيه معيَّر ومعيَّب؛ وأما من هو مجيبٌ لذلك فهو لقصده محبَّب، وانقلُ طباعَهم عن ذلك وإن أبث عن التناقل فأنت ما نتلو : ﴿ قُلْ لا يَسْتُوى الْحَبِيثُ والطَّيِّبِ ﴾ . وقد عُلِم أن الذي تتعاطُّونه من نفْخ في البُّوق إنمـا هوكما قلتم للَّمَّذُ كار، فاجتهــدُوا أن لا يكونَ لتَــدُكار العجْل الحنيـــذ الذي له خُوار؛ هذه وصايَانَا لك ولهم فقُلْ لَهم : هذه مَوْهِبَة الدولة و إحسانُهَا إليكم، ولُطُّفها بَكُمْ وَعَاطِفَتُهُا عَلِيكُمْ، وَبَصِّرهم بذلك كَلَّما تلا إحسانُنا إليهم : ﴿إِنَّا نِنِي إسْراءِيلَ آذْكُووا نعْمَتَى الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُم ﴾ .

وهذه نسخةُ توقَيعَ برآسةِ اليهودِ أيضًا :

أمَّا بعدَ حدِ الله على أنْ جعل مُلاحظةَ هذه الدولة القاهرةِ لجميع المِلل ناظِره ، وإحسانُها لا يُغفُلُ مصلحةً لأُولِي الأديان غائبـةً ولا حاضِرَهْ ؛ والصلاةِ على سيدنا مجد الذى جعل ذمَّتَه وعهْدَ، وَقِيْنِ لكل نَسمة مؤمنةٍ وكافر<u>ه - فإنَّ الله تعالىٰ لمب</u>امَّد

رُواَقَ عدل هذه الأيام الشريفة على كل مُعاِهد: من متقرّب ومُتباعد، وساوىٰ بينَهم في النظرَ الذي صَدَق الرأي وصدَّق الرائد ــ ٱقتضىٰ جميلُها أن يُسْمَم لكُّن من أهلُ الْذَمَةُ أُوفَوُ نَصِيبٍ ، وأن لا يُقال لأحد منهم من الإجحاف ما يُريبٍ ، وأنْ لا تكونَ إ أُمورُهم مُضاعَه ، ولا تَعَبُّ داتُهم خُراعَه ؛ ولا شَرائعُهم غير مَصُونه ، ولا أحكامُهم عارية [عن] حُسْن مَعُونه ؟ وكانتْ جماعةُ اليهود وإن كانُوا أُولى غَيّ ، وصَــدَق النصاري فيهم وصــ دَقُوا في النصاري من أنَّهم ليْسُوا على شَيٍّ ؛ لا بَدَّ لهم من مباشر يَأْخَذُهُمْ بِالأَمْرِ الأَحْوَط ، والنامُوس الأَضْبَط ، والمَراسِم التي عليهم تُشْرَط ، وكان الَّذَى يُخْتَار لذَّاك ينبغي أن لا يكونَ إلا من أكبَّر الكَّهَنة وأمَّم الأحبَّار، وممنعَّرَف من دينهم ما لأَجْله يُصْطفي ولمثله يُختار؛ ومَّن فيه سياسةٌ تحجُزه عر. المضارّ، وتحجُّبُه عن الآستَنفار ؛ وكان فلانُّ الرئيس هو المتميِّز بهـــذه الأوصاف علىٰ أبنــاء جُنْسِه، وله وازعٌ من نفسه، ورادعٌ من حُسْن حَدْسه، وخدمةٌ في مهمَّات الدولة يستيحقُّ بهـــا الزيادةَ في أنسيه ؛ وهو من بينِ جماعتـــه مشهورٌ بالوَجَاهه ، موضوفٌ بالنَّباهه؛ ذوعبُرانيَّة حسنة التعبير، ودراسة لكُتُبُ أهل ملَّته على مافيها من التغيير ـــ آفتضَىٰ جميلُ الآختصاص المُنيف، أن يُرتبم بالأمر الشريف - لابَرح برقُب الإلَّ والَّذَّمَّه، و يَرْعَىٰ للعاهَدين الْحُرْمه ــ أن تُفوّض إليه رآســةُ اليهودِ الرَّبَّانيين والقَرَّاءين والسامره، على عادة من تقدَّمه .

فليباشر ذلك مستوعيًا أمورَهم كلّها، مستودَعا دِقَها وجِلّها، مباشِرًا من أحوالهم ما جَرَتْ عادةُ مثله من الرُّؤساء أن بباشر مِثْلَها ؛ غير مَفَرَّط في ضبَّط نامُوسٍ من تواميس المُلكَد، ولامُغُفل الإنكار على من يَجاوَزُ ذلك إلى مَوارِد الهَلَكَهِ؛ ومَنْ فعل ما يقضى بنقض عهْده، فعليه وعِلىٰ مستَحِسنِه له من المقاتلة ما يتَّمَظ به كُلُّ مِنْ يَفْعِلُ

 <sup>(</sup>١) ف الأصل من ٠ تأمل ٠

ذَلك من بعده ؛ بحيثُ لا يخرُج احدُّ منهم فى كنيستِه ولا فى يَهوديَّته ولا فى منع جزيته عند الجَلُود ؛ جزيته عن واجب مُدُهود ، ومن خالفَ فوراء ذلك من الادب ماتَّفَشَعُرُ منه الجُلُود ؛ وما جَمَلهم الله ذَمَّة السلمين إلا حَقْناً لدمائهم ، فلا يُشِحْها أحدُّ منهم فتجتمع له شماتَةُ أهل الأديان من أعدائيهم بأعدائيهم والوصاياً كثيرةً و إنما هذه نُحَبَّتُها الملحَّصه ، وفيها من حساب الإحسان اليهم ماتفدُو به أيَّام الإمهال لهم مُحَصَّمه ؛ والله يوفِقه فى كل تصرُّف مرغُوب ، وتأفف من مثله مظلُوب ؛ بمنه وكرمه !

٠.

وهذه وصية لرئيس اليهود أوردَها في والتعريف" وهي :

وعليه بضم جماعته ، ولم شملهم باستطاعته ، والحكم فيهم على قواعد ملم ، وعوائد المته ، في الحكم إذا وضع له بادلته ، وعقوذ الأنكمة وخواص ما يعتبر عنده فيها على الإطلاق ، وما يُمنقر فيها إلى الرضا من الجانبين في العقد والطّلاق ، وفيمن أوجب عنده حكم دينه عليه التعريم ، وأوجب عليه الانقياد إلى التحكيم ، وما ادّعوا فيه التواتر من الأحبار ، والتظافر على العمل به مما لم يُوجد فيه نص والجمت عليه الأحبار ، والتوجه يلقا في بيت المقدس إلى جهة فيلتهم ، ومكان تعبد أهل ملتهم ، والعمل في هذا جميعه [ بما شرعه مؤسى الكليم ، والوقوف معه ] إذا ثبت أنه فعمل ذلك النبي الكريم ، وإقا مة حكود التوراة على ما أنزل القرمن غير تحديف فعمل ذلك النبي الكريم ، وإقامة حكم وأتباع ما أعطوا عليه المهد ، وشدوا عليه العقد ، وأبقوا فيه دَمَاه م ، ووقوا به دماءه ، وما كانت تحكم به الأنبياء والربانيون ، ويسمل إليه الإسلاميون منهم و يعبر عنه العبرانيون ، كل هذا مع الأرامه لهم عما يلزئهم

<sup>(</sup>١) الزيادة من "التعريف" ص ١٤٣ وهي لازمة لاستقامة الكلام.

من حُكُم أمثالهم أهل الذمَّة الذين أُقِرُوا في هــذه الدِّيار، ووقاية أنفُسهم بالخُصُوع والصَّغَار ؛ ومدَّ رءوسهم بالإذعان لأهل ملَّة الإسلام، وعدم مضايقتهم في الطُّرق وحيثُ يحصُّ للألتباس بهم في الحَمَّام؛ وحملَ شمار الذمَّة الذي يُعمِل لهم حِلْيةَ المَاتُم، وعُقد على رءُوسهم لحفظهم عَقْدَ التَّماتُم، وليعلُّ أنَّ شعَارَهم الأصفَر، مُوجَب لئلا يُراق دُمُهم الأحمر ؛ وأنَّهم نحتَ عَلَم علامتِه آمنُون ، وفي دَعَة أصائله سَاكَنُون ؛ وليَاخُذْهُم بتجديدُ صَبْغه في كلِّ حين ؛ وليَامُرْهُم بملازمتِه ملازمةً لا تزال علائمُها على رأوسهم تبين ؛ وعدم التظاهر بم يقتضي المناقضه ، أو يُفْهَم منه المُعارضه، أو يدع فيه غير السَّيْف وهو إذا كُلِّم شديدُ العارضه؛ وله ترتيبُ طبقات أهل ملَّته من الأحبار فمَنْ دُونهم علىٰ قدر ٱســـــــــقاقهم ، وعلىٰ مالا تَحْرُج عنه كلمةُ ٱتَّفَاقَهُم ؛ وَكَذَلَكُ له الحديثُ في جميعٌ كَأْنِس البهودِ المستَمِرَّة إلى الآن ، المستقرَّة بأيديهم من حين عقد عهد الذمة ثم ما تأكَّد بعدَه لطُول الزمان ؟ من غير تجديد متجدّد، ولا إحداث قدرٍ متزّيِّد؛ ولا فِعلِ شيءِ ممــا لم تُعقّد عليـــه النمه، ويُقْرّ عليهم سَلْقَهِم الْإُوْلَ سَلْفُ هــــْده الأمه ، وفي هذا كفايَّةُ وتقوىٰ الله وخوفُ بأسنا رأسُ هذه الأمور المهمَّه .

# [وصية رئيس السامرة]:

ولا يَعْجِز عن لَمْ شَعَث طائفته مِع قِلْتَهم ؟ وتأمين سَرْبهم الذي لو لم يُوَّمَنُوا فيه لأكلهم الدَّئُبُ لذَلِّتُهم ؟ وليصُنْ بحسن السَّلوك دِماءَهم التي كأنمــا صُيغتْ عمــائمهُم الحَرُ منها عاطُلٌ، وأُوقِد لهم منها النارُ الحمراءُ فلم يتقُّوها إلا بالنَّل؛ وليعلَمُ أنَّهم شُعبةً مِن اليهود لا يخالِقُومَهم في أصـــل المعتقد ، ولا في شيء يحرُج عن قواعد دينِهم لمن

١٤٤ ص ١٤٤٠ .

آنتقد؛ ولولا هذا لما عُدُّوا في أهل الكتاب، ولا تُخْسِع منهم إلا بالإسلام أو ضَرب الرَّقَاب؛ فليَّنِ على هسذا الأساس، [وَلَيْنِي قومَه أنهم منهم وابما الناس أجناس] وليلتزم من فُروع دينه مالا يخالف فيه إلا بأن يقول لا مساس؛ وإذا كان كما يقول: إنه كهرون عليه السلام فليتزم المحدد، وليَقُمُّ من شَرْط الذَّه بما يُقِيمُ به طُول المُدد؛ وليَتَمَّ من شَرْط الذَّه بما يُقِيمُ به طُول المُدد؛ فإنه عليه ولا تأويل؛ وليخص عمله فإنه عليه مِسْطور، وليقف من عد حدَّه ولا يتعدَّ طُوره في الطُّور؛ وليخمُّ في طائفته وفي النَّذي المتقود عليها بما هو في عقد دينه، وفي النَّذي المتقود عليها بما هو في عقد دينه، وسببُ لتوطيد قواعده في هذه الرّبَة التي بَلْهَا وتوطينه .

# الوظيفةُ الثانيـــــة (بَطْرِكِيَّة النَّصارىٰ المَلَكِيَّة، وهم أفدمُ من اليَغاقِبَة)

## وهذه نسخة توقيع لبَطرك الْمَلَكية :

أمَّا بعد حمد الله مُنقِع الإحسان، لأُولِي الأَّدْيان، ومُوَصِّله ومفرِّعه لكلِّ طائفة ولكلى إنْسان، والصلاةِ على سـيدنا عجد الذي أبادَ اللهُ به مَنْ أبادَ وأبانَ من عهدهٌ وفِمَّته من أبان\_فإنَّ الطائفة المَلكَيَّة من النصارى لمَّكَ كانتْ لهم السابقةُ في دينهم، ولهم أصلُ الرآسة والنَّفَاسة في تعيينهم ؛ وما برِحَتْ لهم في الكِلاَءَة والحِفْظ فَدَمُ

<sup>(</sup>١) الزيادة من "التعريف" ص ١٤٤٠.

السابقه، ورُتبةً بمُلوَكهم الرومانية سامقه، وما ذالت لهم خِدَمُ الدول إلى أغراضها مُسابقة ومُسابقه، ولهم جوار مشكور، وتبتّلُ مَشْهور، وعليهم وَساياً من المُلُوك في كل وُرُود وصُدُور؛ ولهم من نُفُوسهم مَزايا تستوجبُ احترامهم، وتستذيى اكرامهم، وكان لا بُد لهم من بطريك يُلاحظ احوالهم أثم المُلاحظه، ويستذعى لهم من الدَّولة أعظم عافظه، ويعفظ نواميس قبيلهم، ويُحْسِن دراسة أناجيلهم؟ ويعرَّفهم قواعد معتقداتهم، ويأخدُهم بالدُّعاء لهذه الدولة القاهرة في جميع صَلواتِهم؛ ويجمّم على سَداد، ويفرِقهم على مُراد، وكارن البَطريك فلان هو المتفق بين طائفته على تعيينه، والمجمّع على إظهار استحقاقه وتبيينه؛ والذي له مَزَايا لوكان فيه واحدةً منها لكفّته في التأهيل، ولذبك له مَزَايا لوكان فيه واحدةً منها لكفّته في التأهيل، ولدُخل كلّ لأبوايه ساجدًا وقائلًا حطّه - أن يباشِر بي يُسطى كلّ أحد قسطه، ويذخل كلّ لأبوايه ساجدًا وقائلًا حطّه - أن يباشِر بيدًة النصاري الملكية على عادة مَن من تقده من البَطاركة السالفة بهذه الدولة .

فَلْجُوط أَمُورَها الجزئيّة والكليّه، والظاهرة والجفيّة ؛ ولْيَاخُدُهم بما يلزمهُم من قوانين شِرْعَتِهم، وكلّ مايُريدون من حُسن شُمْعَهم؛ وأما الدّيرة والبيّع والكائيس التي لللّكية فَرْجِعها إلى صونه، وأمُرها مردُودٌ إلى جيل إعانيه وعونه؛ والأساقفة والمُوهان فهم سَوادُ عين معتقده؛ وخُلاصةُ منتقده؛ فلا يُعْلِهم من تَغِيل، وحُسن تاهيل، وتَتَقَدِّم إلى مَن بالتغور من جماعتك بأن لا يدُخُل أحدُّ منهم في أمر مُويق، ولا في مُلكل مو يق؛ ولا يَميلون كلّ الميل إلى غربي من جلسهم، وليكن الحدَّل لفيهم من يومِهم وليقيهم من أسِهم؛ ولا يُشاكلون رسولًا يرد، ولا قاصدًا يَقد، وطريق السلامة أول ماسيّك، ومن ترك الدخول فها لاَيْعَيه تُوك؛ هذه جملةً من الوصية لامعةً أفلح واهتدى مَنْ بها آستنار، ورَشِد من ها استشار؛ والله يوفقك في كل مَقْصد تَرُوم، ويجعلك بهذه الوصايا تقُول وتقُوم.

#### \*\*

وهذه وصية لبَطْرَك المَلَكية أوردها في والتعريف وهي :

وهو كبيرُ أهلِ ملَّته، والحاكمُ عليهم ما آمَنَّا في مُدَّته؛ و إليه مْرجعُهم في التحريم والتحليل، وفي الحُكُم بينهم بمـا أُنْزِلَ في التوراة ولم يُنْسَخ في الإنجيل؛ وشريعتُـــه مبنيَّة على المُساعَة والآحتال، والصبر على الأذى وعدَّم الأكتراث به والآحتفال؛ فُخُذُ نَفْسَمَكُ فِي الأَوْلِ بَهِذِهِ الآدابِ ، وَآعَمُ بأنك فِي المَدْخَلِ إِلَىٰ شريعتِكُ طريقً إلى الباب؛ فتخَلُّق من الأخلاق بكلِّ جميل، ولا تستَكْثُر من متاع الدنيا فإنَّه قليل؛ ولِيُقدِّم المصالحةَ بين المتحاكمين إليه قبل الفصل البَّتِّ فإنَّ الصلح كما يقال ســـتَّد الأحكام، وهو قاعدةُ دينه المَسيحيّ ولم تخالفُ فيــه المحمَّديَّةُ الغراءُ دينُ الإسلام، ولينظِّفْ صدُورَ إخوانه من الغلِّ ولا يقْنَعْ بما ينظِّفُه ماءُ المعمُوديَّة من الأجسام؛ وإليه أمُر الكنائِس والبِيَع ، وهو رأشُ جماعتِه والكلُّ له تَبَع ؛ فإيَّاه أن يتخذَها له تجارَةً مُرْبِعه، أو يڤتطِعَ بها مالَ نصرانيٌّ يقرِّبُه فإنه ما يكونُ قد قَرْبَه إلى المَذْبَح و إنمـا ذَبَحه؛ وكذلك الدِّياراتُ وكل عُمُرْ ، والقَلَانيُّ فيتعيَّن عليــه أن يتفقَّد فيهــا كُلُّ أَمْرٍ ؛ وليجتَهِدُ في إجراء أمُورِها على ما فيه رَفْع الشُّبُهات ، وليعلُّم أنهم إنما اعتزلُوا فيها للتَعَبُّد فلا يَدُّعُها تُتَّخذ مَتَزَّهات؛ فهُم إنما أحدَثُوا هذه الرَّهبانيَّة للتقلُّل في هذه الدنيا والتعقُّف عن الفُروج، وحبَّسُوا فيها أنْهَسَهم حتَّىٰ إنَّ أكثرهم إذا دخَل فيهـــا ما يُعُودُ بِيقَ له نُحُرُوجٍ ؛ فلْيَحَذُّرهُم مَن عَمَلِها مِصْيدةً للسال ، أو خَلوةً له ولكن بالنساء حرامًا ويكون إنمـا تنزُّه عن الحَــاَدِل ؛ وإيَّاه ثم إيَّاه أن يُؤْويَ إلمها من الغُرباء القادمين عليه مَنْ يُرِيب، أو يَكْتُمَ عن الإنهاء إلينا مشكِكَلَ أمْرٍ ورَّد عليه من

 <sup>(</sup>١) هو بالضم المسجد والبيعة "قاموس" .

بعيد أو قريب ، [ثم الحَذَر الحَذَر من إخفاء كتابٍ يرِد عليه من أحدٍ من الملوك،] ثم الحَذَر الحَذَر من الكتابة إليهم أو المَشَى على مثل هذا السَّلوك، وليُتجنَّب البحر و إيَّاه من اقتِحامه فإنه يَفْرق، أو تَلَقَّ ما يُلقِيه إليه جَناحُ غرابٍ منه فإنه بالبَيْن يَنْهَق ؛ والتقوى مأمورٌ بها أهـلُ كلِّ مِلَّه ، وكلَّ موافِق وغالِف في القِبْله ؛ فليكُنْ عملُه بها وفي الكِتَايةِ ما يُنْفِي عن التَّصْرِيج، وفيها رضا اللهِ تعالى وبها أمَن المِسْبِح.

# الوظيف\_\_\_ة الشالثة (بَطْرِيَّـة اليَعاقِبَــة)

وقد تقدّم فى الكلام على النّحل والمِللَ الحُلْف فى سِنبتهم : فقبل إنهم أنْساع ديسقرس ، وانه كان آسمه فى الغِلْمانيَّة يَعْقُوب ، وقبل أنّباع يعْقُوب البَّرْدَعاني ، وقبل غيرُ ذلك ، والأحمَّ عند المؤرِّخين الأوّل . ويَطْرَّكُهم يحكم على طائفة اليعاقية ، وجميعُ نصارى الحبشة أنباعُه ، وفي طاعتِه ملكُ الحبشةِ الأكر، وعنه تصدُر ولا يَسُه .

وهذه نسخة توقيع لبطرك النصارى اليعاقِبةِ :

أما بعد حمد الله الذي أظهر دين الإسلام على الدِّين كلِّه ، وأصدَر أمورَ الشرائع عن عقد شَرْعه وحلَّه ، وصيَّر حكم كلَّ مله راجعًا إلى حُكم عَدْله ، والشهادة له بالوحدانيَّة التي تُدُلُ على أنه الواحدُ الأحدُ الذي لم يَلْد ولم يُولَّد وليس شيَّ كمثله ، والصلاة والسلام على سيدنا عهد أعظم أنبيائه وأكرم رُسُله ، وأشرف ولد آدم ونسله ، المصطفى في غم الله من قبله ، ووسياتِه في التوراة من غرور الشيطان وخذله ، والذي أطفا الله بركية نار تُمروذ عن إراهم وجعلها بردا وسلاما وأجله من أجله ،

<sup>(</sup>١) الزيادة من ''التعريف'' ص ١٤٥٠

وَمِنْ آرَبِهُ مِيسَى بُنُ مَرْبَمَ عَبُدُ الله وَابْنُ أَمِيهِ وَأَقْرَ مُوسَىٰ بُنُ عِمْرانَ كَلِيمُ الله بفضاله ؟ وعلىٰ آله الطبيبن الطاهرين من فُروع أصله، وأصحابه سامعى قوله ، وتابيبى سُبله ـ فإنَّ الله تعالىٰ لما آرتضى الإسلام دينا ، وأفضىٰ بالمُلك إلينا وقضىٰ لنا فى البَسِيطة بَسُطة وَبَكِينا ، وأمضىٰ أوامِرنا المطاعة بشُمول البُّن شِمَالًا و يَمِينا - لم نزل فُولى رَعَاياناً الإحسان رِعايةً وتوطِينا ، ولُديم لأهل النهَّة مِنا ذَمَّة وتأمِينا ؛ وكانتُ طائفةُ السَّادى اليَّمادى اليَّماني المَّدَافِية بالديار المصرية لهم من حِينِ الفتح عَهدُّ وذِمَام، ووصيَّةُ سابقةٌ من سسيدنا رسولِ الله عليه أفضلُ الصلاة والسلام ؛ ولا بُدُ من بَطُريركٍ يرجِمُون إليه فى كلِّ تَقْص و إبْرام .

ولما كانت الحضرة السامية الشيخ الرئيس، المبحّل، المكرّم، الكافى، الممرّد، المفحّد، القسد يسبب شمس الرّاسة ، عماد بني المعمودية ، كثر الطائفة الصليبية ، اختيار الملوك والسلاطين، فلان : وقّفة الله ، هو الذي تجرّد وترهّب، وأجهد رُوحة وأنسب ، وصام عن المأكل والمشرّب؛ وساح فابسد ، ومنع جفنه لديد المرقد ، ونهض في خدمة طائفتيه وجدّ ، وخفض لهم الجناح وبسط الخسد، وكفّ عنهم البد، وأسستحقّ فيهم النبيجيل لما تميّر به عليهم من معرفة أحكام الإنجيل وتفرّد للمناخى حسنُ الرأى الشريف أن نُلْقي إليه أمر هدفه الفرقة ونُقوض، ونُبَدّ لم عن بطريكهم المتوقى ونعوض .

فلذلك رُمِم بالأَمر الشريف لـ الابرحت مراسَّمه مُطاعه، وَمَراجُمه الإنزال أهل كرمها ببعثُها مرعيَّةُ غيرُمراعه \_ أن يقدِّم الشسيخُ شَمْسُ الرَّاسـة المذكور على المِلَّة النصرانية اليَّقَدُ ببَّـة ، ويكونَ بَطْرِيركا عليها ، على عادةٍ مَن تقــدّمة وقاعدتِه بالدار المصرية، والتُّفور المحروسة، والجهات التي عادتُه بها إلىٰ آخر وقت .

<sup>(</sup>١) أى غير مفزعة ولم يذكر القاموس ولا اللسان أراحه وانمــا الفعل راعه و رقيعه أى أفزعه ٠

فليسْلُك سبيلَ السَّوا ، ولا يَملُّكْ نفْسَــه الهويٰ، وليتمَسَّك بخوف الله تعـــاليٰ إن فَعَــل أو نوى، أو أخبر عرب الحواريِّين أو رَوى، فالعلمُ مراقب ، والعظيم مُعاقب؛ والحكم أمَّرَ أُولى العُقُول بالفكرة فيالعَواقب، والحاكم غَدًا بحقُوق الخلق غدًا يُطالِب؛ والظُّمْ في كلِّ ملَّة حرامٌ والعدلُ واجب، فليستوف الإنصاف بين القوي " والضعيف والحاضر والغائب؛ وليقصد مصلحتَهم وليعتمدُ نصيحتَهم، وليُمْض علىٰ ما يدينُون به بُيوعَهم وفُسوخهم ومَواريثهم وأنكحتَهم ؛ وليقْمَع غاويَهم ، وليَسْمع دعاويَهم؛ ولَيُلْزِمْهم من دينهم بما وجدُوه، فظنُّوه واعتقدُوه؛ وليَتبَّ عسبيلَ المعدّلة فلا يعدو [ها] عائدةً إليه أمورُ القِسّيسين والزُّهبان، في جميع الدّيرَة والكتائس بسائر الْبُلْدان، ولا يُعتَرض عليـه فها هو راجعٌ إليه مر. ﴿ هذا الشان. ولا يقدُّم منهم إلىٰ رُتبة إلا من ٱستصْلَحه ، ولا يَرجح إلىٰ منزلة إلا من رشِّحه إليها ورَجِّحه ، مُتَّبِّعا منْشَرِحه ، مجمعا لغيره في الإيراد والإصدار على آعتاد المُصلحه ؛ وقد أوضحنا له ولهم سبيلَ النجاة فليقتَفُوه، وعرَّ فناهم بالصواب والخيرَة لهم إن عرَفُوه، وليسألِ اللهَ ربَّه السلامةَ فيما له يفُعل وبه يَفُوه؛ والعلامة الشريفة أعلاه .



وهذه نسخة توقييج لَبُطُوك النصارئ اليعاقِيةِ ، كُتِب به للشيخ المؤكَّمَن ، فى شهور سنة أربع وستين وسبعائة ، وهى :

أما بعدَ حمد الله على نِعَمه التي نَشَرَتْ لواء دولتِنك في الآفاق، فأَرَى كُلُّ أحد إلىْ ظِلَّه، وبسطَتْ معدلتنا في البلاد على الإطلاق، فمنحَتِ الخاصَّ والعامَّ من بِرِّنا بوابله وطَلَّه ، وأصطنَعَتْ بذمَامها ملوك المِلل وحُكَّامَ الطوائفِ فنطقُوا عن أُمرِنا

فى عَقْد كلِّ امر وحَلَّه ؛ والشهادة بوحدانيَّته الني تُنْجِيح أملَ المخلِص ف،قوله وفِعْله ؛ والسلام على ســيدنا عهدٍ عبدِه ورســوله أشرفِ الأنبياء قدرًا في مُحْكُمُ الذكر وَنَقْله ، المبعوثِ رحمةً للعالمين زيادةً في رفعة مقامه وتقريرا لفَضْلِهِ ، المنعُوتِ بالرَّأَفة والرحمةِ فى محكم كتابِه الذى لاياتيِه الباطلُ مر\_ يَيْنِ يَدَيْهِ ولا من خَلْفِه ولم يســَقِطْمْ أحدُّ أن إتى بسُورةِ من مثَّله ؛ وعلىٰ آله وصَّحْبه الذين ٱنَّبعُوا طريقتَه الْمُثْلُ وسَلَكُوا مَناهجَ سُـبُله، وعَقَدُوا الذُّم لأهل الملَل وآستوْصَوْا بهم خيرًا لمـا عَرَفُوه من سَعة حِلْمه وَيَذْلُه \_ فِإِنَّه لَمَا كَانَتَ الطائفةُ المَسيحيَّة ، والفرقة اليعقُوبيَّة ؛ ممن أوتْ تحتَ ظلِّنا الذي تمَّ الوجُود ، وسكنَتُ في حَرَم ذِمامِنا الذي ســـار نَبُؤُه في التَّهـــاثم والنُّجُود ، وتمسَّكتْ من طاعيّنا وٱتَّباع أوامِرِنا بما سلّف لها من الْهُدَن والعُهود ؛ وكانتْ أحكامُهم مما يحتاجُ إلىٰ من يدُور عليه أمرُها في كلِّ حال، وتنتظمُ به مصالح شملها لِيْلَفُوا بِهَا الآمال ، ويأمنوا في معتقدهم فيها من الإخْلال ؛ وأنه إذا مات بَطُريرك لهم لا بُدَ أَن رَسُمَ لهم بغيره ، ليعتمدوا في ذلك ما يتقدَّمُ به إليهم في نَبْيه وأمَّره ؛ ويُسْلُكَ بهم في أحكامهم ما يَجِب، ويعرِّفَ كَالَّا منهم ما ياتي ويذر ويفعَلُ ويجتنب؛ ويفصِلَ بينهم بمقتضىٰ ما يعتقدُونه في إنجيلهم، ويُمشِّى أحوالهَم علىٰمُوجَيِه فيُحريمهم وتحليلهم؛ ويزبُّر من خَرج عن طريقه، ليرجمّ إلى ما يجبُ عليــه أَسْوَة رفيقه؛ ويقضى بينهم بمـا يعتقدُونه من الأحكام ، ويبيِّن لهم قواعدَ دينهـــم في كل نقْض وإبرام ؛ فلمن هلَك الآنَ يَطرِيكُهم مع مَنْ هلَك ، رَسَمْنَ لهم أَنْ يَشْخُبُوا لهم من يكونُ لطريقتِه قد سَلَك ؛ وأن يختاروا لهم من يسُوس أمورَهم على أكل الوُجُوه ، لزُّسُم بتقديمه عليهم [فيقوم] بمسا يؤمِّلُونه منه ويرتجُوه .

<sup>﴿ (</sup>١) خِلْفَ نُونَ الرَفِعِ رَعَايَةِ السَّجِعِ مَ

وكان الحضرة السامية ، القدّيس، المبجّل، الحليل، المكتّرم، الموقّر، الكيير، اللهّآن، الرئيس، الرُّوحانى، الفاضل، الكانى، المؤيّن، جرجس بن القَسّ مفضًل المعقوبي، عمادُ بنى المعموديّة، كنّر الأثنة المسيحيّة، منتخب الملة الصليبيّة، ركن الطائفة النصرانيّة، اختيار الملوك والسلاطين: أطال الله تعالى بهَجتة، وأعلى على أهل طائفته درجته، قد حاز من فضائل ملّته أشماها، وصَسعد من درجات الترقي على أبناء جنسه أولاها؛ فنزَّه نفسه عن مشاركة الناس، وتقشّف بينَ أهله في المنا إلى المنابة في الأطراح، والتمباح؛ وألنى نفسه إلى الغاية في الأطراح، وساح بخاطره في الفرّة وإن لم يكن والصّباح؛ وألنى نفسه إلى الغاية في الأطراح، وساح بخاطره في الفرّة وإن لم يكن بين أهله برفعة مكانه؛ وأشتمل من علوم طائفته على الجانب الوافر، وعرف من يين أهله برفعة مكانه؛ وأشتمل من علوم طائفته على الجانب الوافر، وعرف من أوامرهم وتواجيهم ما تقرّبه منهم العين والنساظ ملتّبه ما يقر به منهم العين والنساظ ملتّبه ما يقر به منهم العين والنساظ من على منابق به من أقواله وأفعاله؛ القرة على أعمله، وسال الإلة أن يزيّن لأهل ملتّبه ما يقر به منهم العربة الشريفة إلقاء أمريهم إليه من أقواله وأفعاله؛ فوقع اختيارُهم عليه، وسالوا صدقاتنا الشريفة إلقاء أمريم إليه من أقواله وأفعاله؛

فريسم بالأمر الشريف \_ لازال إحسانه إلى سائر العالم واصلا ، وجُودُه لكل طائفة بارتياد أكفائها شامِلًا \_ أن يقدّم حضرة القديس المؤتّن جرجس المشار اليه على الطائفة اليعقوبية ، من الملة النصرانية ، بالديار المحروسة والجهات الحارى! بها العادة ؛ ويكون بَشُريركا عليهم على عادة من تقدّم في ذلك ومستقر قاعدته إلى آخروفت ، قائمًا بما يجب عليه من أمور هذه الملّه ، باذلًا جهده في سلوك ما ينبغى مما يتنظم عليه أمره كلّه ؛ فاصلًا بينهم بما يعتقدُونه من الأحكام ، متصرفًا على كل أستقف وقس ومَطران في كل نقض و إبرام ، مالكًا من أمور القسِّبسين والرهيان والشّماسة الرمام؛ مانعًا من يروم أمرا لا يُسوّغه وضْع ولا تقرير، جاحلا نظرة عليه والشّمان

منتقدا بالتحرّز فى التخيير؛ زاجرًا من يخرج منهم عن اتبّاع طريق الشريعة المطهّرة التى يُصح بها عقد الذه، ملزِما بسُلوكها فى كل ملمة فإن ذلك من الأمور المهمّه؛ آمرا مَنْ فى الدَّيَرَ من الرَّهان بمجاملة المسارّين بهسم والنازلين عليهم بَزِيد الإحسان ومَديد الإكرام، والقيام بالضّيافة المشروطة من الشّراب والطّعام .

وليتحدّث في قِسمة مَواريثهم إذا ترافعُوا إليه، وليجعَلْ فصلَ أمورِ أهلِ طائفته من المهــمَّات لديه ؛ وليُشْفِقْ على الكبير والصــغير، وليتنَّهْ عن قليل مَتَاجِ الدنيا والكثير، وليزعَدْ في الجليــل قبل الحقير. وفي اطِّلاعه على أحكام دينــه ما يكفيه في الوصــيَّه، وما يرفعُه بين أبناء جنسه في الحيــاة الدنيويَّة ؛ والاعتهاد على الخط الشريف أعلاه الله أعلاه .



### وَهَدْ نَسَخَةً تَوْقِيعَ لَبَطُّركَ البَّعَاقِبة ، وهي :

أما بعد حد الله على أن جعل من إحسان هذه الدولة لكلّ مِنَّ وذِيّ تَصِيبا، وفَقِقَ إِلَىٰ أَهَداف الرَّعاية سهما فَسَهما مامنها إلا ماشُوهِ مُصِيبا، والصلاة على سيدنا عد الذي أحْدَالله له سُرَى فيصَلاح الخلائق وتأويبا - فإنه لمَّ كان من سجايا الدولة القاهرة النظرة في الجزئيات والكليّات من أمود الأمَّه، وتجاوز ذلك إلى رعاية وأهل الله تد، لاسبيًا مَن سبقت وصية سيد المرسلين عليهم من القيط الذين شرخهم رسولُ الله عليه وسلم - بُوصُلته منهم بأ أبراهيم ولده عليه السلام، وقبَل هدينهم التي أبقت لهم مزية على تمو الأيَّام، وكانوا لأبد لهم من يطويك يحفظ سَوامَهم، ويضيط خواصّهم وعوامَهم، ويجعُ شمَل رُهْبانهم، ويُراعى مصالح أدياتهم، ويحوّر أمور أعبادهم وموسيمهم في كل كنيس، ويدعُو للدولة القاهرة في كل تَفيس، ويدعُو للدولة القاهرة في كل تَفيس، ويدعُو للدولة القاهرة في كل تَفيس، وللدَّور أمور أعبادهم وموسيمهم أي كل تفيس، ويدعُو للدولة القاهرة

والكُمَّان ، وحِفْظ النواميس المسيحيَّة فى كل قُرْبان ؛ ولا يصلُّح لذلك إلا من هو بَتُول، وكلُّ خاشع عاملٍ ناصبٍ يستحقَّ بذلك أنَّ هذا الاَمرَ إليه يَصُول .

ولماكان البطريرك فلان هو المجمّع على صلاحيته للبَّداركية على شَعْبه ، والتقيدمة على أبناء المعمُوديَّة من شِيعته وصَّفيه ، لما له من عِلْم في دينِه ، ومعرفة بقوانينه ، وضَيْط لأفانينيه ؛ وعقُل يمنعه عن النظاهر بما يُنافى المهُود ، ويُلافى الأمرَّ المعمُود . التخصُ جميلُ الآختيار أنه رُسِم بالأمم الشريف لـ لاَ يَرح يضَع كلَّ شيء في موضعه من الاستحقاق ، ويُبالغ في الإرفاد لأهل المال والإرفاق أن يباشر بَطركيَّة جاعة اليَّماقية بالديار المصريَّة ، على عادةٍ من تقدّمَه في هذه الرتبه ، ومن آرتها قبلَة إلى هذه المَشْبه ،

فلبياشر أمر هذه الطائفه، وليجعل مَعونَته بهم طائفه؛ وليَضْيط أمورَهم أحسَنَ ضَبْط وأجمله، وأتمَّه وأكمَّه؛ وليُأخُذُهم بما يلزَمهم من القيام بالوظائف المعرُوفه، والعُهود المألُوفه؛ وليُلزِمْهم بما يَلزَبُهم شرعا من كَفَّ عن تظاهرٍ ممنُوع، أو تَعاطِى محذور منكورِ الشرور والشروع؛ أو تتكيِّ عن طريق الاستقامه، وكما أنَّهم عدَّلُوا عن الإسلام لايَّهدائون عن السَّلامه .

وأمَّا أمورُ الدَّرَة والكنائسِ فأمرُها إليكَ مردُود ، فاجْرِ فيها على المُعهُود ؛ وأقم فيها عنسك من يُحْسِن النَّيابه ، ومن يُحْيِل الإنابة ؛ ومن يستجلب الدعاة لهذه الدولة القاهرة في كل قُدَّاس ، ويُصدِّد التقدَّس والانْفاس ؛ وعلى رُهْبان الأَدْيرة المساجد والجوامع وظائفُ لائمنتُه ولا تؤخّر، ولا تُحوجُ أحدًا منهم أنَّه بها يُذَكِّر ؛ ولَهشُرُط على أهلها أنهم لا يَأْوُون طليعة الكُفقار ، ولا من يحصُل منه إلا خيرُ وإلا يحصُل الإضرار ؛ وليأمْرهم بُحسن الجُوار ، والقيام بما هو موظف عليهم المسلمين السَّسقًار وغير السُّفَّار؛ هـــذه نُبْذة مر... الوصايا مُقْيِمه، ولو وُسِّع القولُ لكان ذا سَـــهه؛ وفى البطريرك من النَّباهة مأيَّالهمه الصَّواب، والله يجمل حسنَ الظنَّ به لاآرتياة فيه ولا آرتياب؛ بمِنَّه وكرمه!، والاعتاد ... ...



# وهذه نسخةُ توقيع لَبَطُوكِ اليعاقِبة، وهي :

أما بعدَ حمد الله الذي خصَّ كلَّ ملَّة منَّا بمنَّه، وأفامَ بأوامرنا علىٰ كلِّ طائفة مَنْ نرضاه فنُحقِّق بإحساننا ظَنَّه، وجعل من شِيَمِنا الشريفةِ الوصيةَ بأهلِ الكتّابِ عمَلًّا بالســنَّه . والشهادة بوحدانيَّته التي نتَّخذ بينها وبينَ الشُّكِّ والشرك من قُوَّة الإيــان جُنَّه ، وندِّخر أجُورَها فنسمُو بها يومَ العَرْض إلىٰ أعلىٰ غُرَف الجَنَّه. والصلاة والسلام على نبيِّه عبد أكرم من أرسَلَه إلى الأمم فأنال كلَّا من البرايا يُمنَه، وأعظم من بعثه فشرَع الدينَ الحنيف وسَنَّه؛ وعلىٰ آله وأصحابِه الذين لم تزلْ قلوبُ المؤمنين بهم مطمئنًه \_ فَإِنِّ لِدُولِتِنَا القَّاهِرَةِ العُوارِفَ الحِسانِ ، والشِّمَ الكريمَةَ والعطايَا والإحسانِ ؛ والفواضِــلَ التي للآمال [ منها ] ما يُرْبِي عليهـا ويَزيد ، والمآثرَ التي بَحْرُ رِّهَا الوافرُ المديد؛ ولكل ملَّة من نعمها نوالُّ جريل، ولكلِّ فرْقة من مَواهبها جانبٌ يقتضي التخويل ولا يَقْضى بالتحويل، ولكلِّ طائفة من يُمْنها ومَنَّها منائعُ طائفةٌ بمزيد التنويل؛ ولكل أنَّاس من معْدَلتها نصيبٌ يشمَل المللَ، وعادةُ معروف تواترَتْ مع أنهـا خالصةٌ من السَّامة والمَلَل، سجيَّةٌ سَغية بنا شَرُفت، ومَزيَّة مرُّويَّة منَّا أُلفت؛ وإنَّ من أهل الكتاب لَطائفةً كثُرت بأبوابنا الشريفة عَدَدا، وٱستصْفَتْ من مَناهل جُودنا مَوْردا ، وَانتظمَتْ في سلَّك رعايانا فاضحى ْ سَبَبُ فضلنا لهـ مُؤكَّمًا ؛ وكانت المُّلَّةُ المَسيحِيهِ، والفرُّقة اليعْقُو بيَّــه؛ لا بُدِّ لها بعد موتِ يطْرِيكها من إقامة غيره ، وتقديم من يُرتَضىٰ بِفِعْله وقولِه وسَيْره؛ لتقتدى به في عَقْد أمورِها وحلَّها؛ وتحريمها وتقليلها ووَصُلها وفصلها، وتبتدى به في معتقدها، وتركن إلى ما يذكُره من مجموع أحكام الإنجيل ومفردها؛ وينتصب للقَصْل بين خصومها بما يقتضيه عِرْفائه، وينظهَر لأهل ملّته بيائه ؛ حتَّى لا تجد في أمر دينها إلا ما تُريده ، وبما نُديمه لها من آستمرار الهُدنة تُبْدى دُعَاها وتُعِيده؛ فإنَّ سيدنا عجدا \_ صلى الله عليه وسلم \_ أمرنا أن نستوْمِي بأهل الكتابِ خَيْرا، ونحن نسلُك من اتَّباع شريعيه المطهّرة ما مُعيده المطهّرة .

ولما كانت الحضرةُ الساميةُ ، الشيخُ ، الرئيسُ ، المبَجَّل ، المكرَّم ، الفاضلُ ، الكافي ، الفاضلُ ، الكافي ، النقة ، عمادُ بني المعموديّة ، كتر الطائفة الصليبيّة ، اختيارُ الملوك والسلاطين ، فلان \_ أطال الله بقاءً ، وأدام على أهل طائفته آرْتِقاءَ ، \_ مَّن الفق على شُكْره أبناءُ جنسه ، واستوجب أن يرقى إلى هسذه الرُّبة بنفسه ، واشتهر بمعرفة أحوال فرقه ، وهجر الأهل والوطن في تهذيب خُلُقه ، وحَرَّم في مدّة عُمره النكاح ، وسار في المهامِه والقسفار وسساح ، وأضحى تعميص البطن خاوى الوياض، قد ترك الطبيات وهجر النتمُّم وأرتاض ، وأعتمد في قوله على الإله ، وسال الرَّبَّ أن يبلِّقه في أهل ملته ما تمني . •

فَلْنَلْكَ رُسِم بِالأَمْرِ الشَرِيفَ \_ لا زال يجمع الفِرَقَ على الدعاء لأيَّامه الشريفه ، ويُدِيم للأقربين مَوادَّ مَواهِيهِ المَالُوفه \_ أن يقدَّم الشَّيخُ فلان على المَلَّة النصرانية اليمقُوبيَّة ، ويكونَ بطُويركا عليها على عادة من تقدَّمه ، ومستقرّ قاعدته ، بالدياد المصريَّة والثَّفور المحروسة ، والجهات التي عادّتُه بها ، إلى آخروقت ، [فليتولَّ ذَلك] سالكًا من طُرُق النزاهة مايض ، فاصلًا بين النصاري بأحكام دينه التي لاتَفْنَىٰ عنه سالكًا من طُرُق النزاهة مايض ، فاصلًا بين النصاري بأحكام دينه التي لاتَفْنَىٰ عنه

ولا تَحْتَيْجِ ؛ مالكا أزمَّة كل أُستُقِّ وقمس وَمِطْراَ ... ، مَرَجِّ ابين القِدِّيس والقَّيْس والقَّباس والرُّهان ؛ لتَصيح أحكام كبيرهم وصغيرهم به مَنُوطه ، ومواريتُهم مُفسومة بشرعته التي هي لدَيْهم مُبسُوطه ، ويقف كلَّ منهم عند تحريمه وتحليله ، ولا يحرُّج في شرعتهم عن فعله وقوله ولا يقدِّم منهم إلا من رضى بتأهيله ؛ وليأمُر كلَّ قاصٍ منهم ودان ، ومن يتعَبِّد بالدِّيرة والصَّوايع من الرجال والسَّوان ، برفَع الأدعيد بدوام دولين القاهرة إلى أسدت لهم هذا الإحسان ؛ ويُلزِم كلَّ منهم بأن لا يُحدِث حادِثا ، ويُكرِم تُزك من قدم عليه راحلًا أو لايش المهجة [لديه] قد آلت إليه ، وهو أدرَب بما شطوى شروطها عليه ، والله تعالى يحمل البهجة [لديه] مُعيمه [والنعمة عليه مستديمه] ؛ والخطَّ الشريف أعلاه ، حجة بموجَبه و بمقتضاه ؛



وهذه وصية لَبَطْرك اليعاقِبة أوردَها في ووالتعريف" قال :

ويُقال في وصيَّة بَطُوك اليعاقبة مثلُ مافي وصيَّة بَطُوك المَلَكِيَّة ، إلا فيا يُبَبَّهُ عليه . ويسقط منه قولن : « وَاعَلَمْ بانَّك في المَدْخَل إلى شريعتك طريقً إلى الباب » إذ كان لايدين بطاعة الباب الذي هو رأس المَلكانيين ، وإنما هو رأس اليعاقبة نظيره للمَلكانيين ، ويقال مكان هذه الكلمة « واعلَمْ بانك في المَدْخَل إلى شريعتك قسيم الباب وأنها سواءً في الاثناع ، ومتساويان فإنَّه لا يزداد مصراع على مضراع » . ويستقط منه قولنا : « وليتجنَّب البحر وإيَّاه من اقتحامه فانَّه يفرق» وثانية هذه الكلمة إذا كان مُلكُ اليعاقبة مُعَلَيْلا [ في الجنوب] ولا بَحْر ، ويبْدَل بقولنا : « وليتجنَّب ما لملّة يأذا كان مُلكُ اليعاقبة مُعَلَيْلا [ في الجنوب] ولا بَحْر ، ويبْدَل بقولنا : « وليتجنَّب ما لملّة يَدُوب ، وليتوقَ ما يأثيه سِرًا من يَلقاء الحَيْشة حتَّى إذا قَدَل فلا فلا مَدْر فلا قَدَل مَلْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ عَلْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

<sup>(</sup>١) الزيادة من (التعريف" ص ١٤٦ .

يَشَمُّ أَنفَاسَ الجَنُوب؛ وليعلم أنَّ تلك المــادَّة و إن كثُرت مَقَصِّره، ولا يحفِلْ بسُؤْدد السُّودان فإنَّ الله جعل آيةَ الليلِ مُظْلمةً وآيةً النهارِ مُنْصِره» ثم يُحْتَم بالوصية بالتقوىٰ كما تقدَّم، ونحو هذا والله أعلم .

### النـــوع الثـانى

( ما هو خارجٌ عن حاضرتَى مصر والقاهرة : من وظائف الديار المصريَّة مما يُكتب لأر بابها . وهي ثلاث جهات )

الجهــــةُ الأُولىٰ

( ثغرُ الإسكَنْدرَّية ، والوظائفُ فيها علىٰ ثلاثةِ أصناف )

الصـــنفُ الأوّلُ

( وظائفُ أربابِ السُّــيوف وبهــا وظيفةٌ واحدة وهى النِّيابة )

وقد :تقدّم فى الكلام على ترتيبِ وظائفِ الديار المصرية أنّها كانتُ أوّلًا ولايةً، إلى أنْ طرَقَها الفَرَثْج فى سـنةٍ سَبْع وسِتّين وسْبِعائة ، فاستقرّتْ من حيليثِذ نيابةً، يُكتَب لنائها تقليد فى قطع الثانين :«الجناب العالى» مع الدّعاء بمضاعقة النّعمة .

وهذه نسخةُ تقليدِ بنيابة تَغْر الإسكُنْدرِيَّة :

الحمدُ للهِ علىٰ نِعَم باسِمة النَّغْر، مُسْفِرة الفَجْر، رافعة القَدْر .

نحمُده حمَّدًا يشَرَح الصَّدر، ويطْلُع طلوعَ البَّدر؛ ونشهدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا الله وحده لاشريك له شهادة تُحالِف من يُحالِفها، وتُخالِف من يُحالِفُها؛ ونشهد أنَّ مجدًا عبدُه أمّا بعدُ، فإنّ الاهتام بالثّغور هو أولى ما إليه حُمِد، وعلى مصالحها آعتُمد؛ وكان فنر الإسكندريّة المحروش هو المفترّ عن أحسن الثّنايا ، والمخصّوص من الحياطة باتمّ المَزايا ؛ والذي كم شَفْتٌ شِسفاهُه من سُقْم عند آريّشاف، والذي المُناغِرُ به والمرابِطُ تَمْ له بالحسنات من آثيلاف ؛ وكانت المصلحةُ تقتضى أن لايُختارَ له المرابِطُ تَمْ له بالحسنات من كافل بما تستدعيه مصلحةُ أهله من إنصاف ؛ قُوعَنِم يضى والسَّمامُ مستودّعة في الكائن ، ويقضى بالعدل المُزيل للشّوائب والشّوائن ، ومن له حزم بسُد تنفر المعايب دُون كلّ ملاحظ ومُماين ؛ وله سياسةٌ تُحقظ بمثلها التُغور ، وتُمونّ ما ين الألبسنة من أولى الوَّد والصَّدور ؛ وله بشاشةٌ بستجلب النَّفور ، وتُمونّ ما ين الألبسنة من أولى الوَّد والصَّدور ؛ وله حياطةٌ بينا يقال : هذا جانيهُ دَمثُ إذ يُقال : هذا جانيهُ صَعْب مَتنع ، و بينا يُقال لهقظته للصلحة : هذا سحابٌ بَعْبهم إذْ يُقال هذا سيابً منذفع .

ولماكان فلانٌ هو مستوعبٌ هذه الصَّفات، ومُستَّوْدَع هذه الأسماءِ والسَّمات؛ وإليه بهــذه المَناقب يُشار، وهو ساحبُ أذيال هذا الفَخَار ــ ٱقتضىٰ حسنُ الرأى

 <sup>(</sup>١) بياض بالأصل ولعله فكانوا ليوم الخ ٠

<sup>(</sup>٢) فى الأصل «كتفت» وهو تصحيف من الناسخ .

 <sup>(</sup>٣) لعله سحاب جهام . أي لا ماء فيه . تأمل .

الشريف أن تُفوض إليه نيابةُ السلطنة الشريفة بتَغْر الإسكندرية المحرُوس، تفويضًا يُمضِى في مصالحه لسانه وقلَمَه، ويُصرِّف بين الأوامر والنّواهي إشاراتِه وكلّه، و ريزين مواكِبَه بطلمته، و يزيد مهابّتَه ببُعْد صيتهِ وٱشتهار شُمْعتهِ .

رًا) فليباشِرُ هذه الوظيفة تُجَمَّلًا مَوا كِبَها، مكمِّلًا مراتبهَا، مُوثَلًا بقواعد الأمْن أرجاءَها وجوانبَها ؛ ناشرًا لواء العمدل على عَوالمها ، قابضًا بالإنصاف لمظملوم رعيَّتها على يد ظالمها ؛ مُعْلِيا مَنارَ الشرع الشريف بمعاضدَة حُكَّامه والآنقياد إلى أحكامه ، والوقوف في كل أمر مع نَقْضه و إبرامه ؛ ولْيَحْرُس جوانبَ هذا الثغر و يحميها ، وليصُنْ عوارضَه وما فيها ومَنْ فيها ؛ ولَيْكَلَّأُهُ بَرًّا وبحرا ، ولَيُرْخِ عليه من ذَبِّه ســـتُرا فستُرا ؛ وليُنجح لِسَافُرْتُهُ طَلَبًا ، ولِيبَلِّفُهم من العدل والإحسان أرَّبًا ؛ ويُجْمَل معاملةً من وجَد منهم في سَفَره نَصَبا ، وَٱتخذ سبِيلَه في البَحْرِ عَجَبا . والرعيَّة فهم طِرازُ الهــالك ، وعُنوان العارة الذي مَن شاهده في هذا الثغر عَلِي ما وراءَ ذلك؛ وأحسنُ إليهم وآرأفُ بهم، وبِّلْفَهُم من عَدْل هــذه الدولة غايةَ أرّبهــم؛ وأمورُ الجُمُسُ والديوان فلها قواعدُ مستَقره ، وقوانين مستَمره ، فاسملُكْ منها جَدَدا واضحا ، وآبتَغ لها عَلَما لامُعا ، وغيرُ ذلك فلا يكادُ على فَهْــمك يحفىٰ، من تقوىٰ الله التي سهــا تُكَفُّ عينُ المَضَارِّ وَتُكْفِيٰ؛ وَالله تعـالىٰ يُلهمك صَوابا ، ولا يجعل بينَ حِجَاك وبينَ المَصالح حِجَـابا ، عنَّه وكامه! . '

 <sup>(</sup>١) موثلا ممكنا ٠ من وثل الشئ أصله ومكنه ٠

<sup>(</sup>٢) (لسافرته) هم المسافرون .

#### الصينف الشاني

(من الوظائف التي يكتب بهـ) بنغر الإسكندرية ـ الوظائف الدينية، وكلهـ) تواقيم، وفيها مرتبتاري)

> (۱) المرتبــــة الأولى

( ما يكتب منها فى قَطع الثلُّث بـ«بالسامىت» بالياء، وفيها وظائف )

الوظيف\_\_ة الأولى (القضاء)

وهو الآنَ مختصَّ بالمــالكَّيَّة ، وقاضيها يَتَحــتَثُ فى نفس المدينـــة وظاهِـرِها ، ليس له ولايَّةً فما هو خارجٌ عنها .

وهذه نسخةً توقيع بقضاءٍ تَفْر الإسكندريَّة لمالِكَّ، كُتِب به للشيخ «وجِيه الدين محمد بن عبد المُعطى الإسكَندريّ المسالكيّ» وهي :

الحدُ لله رافع قدر من نوّه العلمُ بذِكْره ، ونَوَّر النَّيْ مواقعَ فِكْره ، ونَبَّه الورَّعُ علىٰ رِفْمة قَدْره ، وأشرق به مُنْصِبُ الحكم العزيز إشراق الأُفْق بطلوع بَدْره ، وأضاءتُ بنُور أحكامه غوامِضُ القضايا الشرعيَّة إضاءة الدَّجل بنُتُرة فَجْره ، وقضىٰ له دوامُ الإصابة في الاجتهاد مقتضيًا لأَجْره ، ومُلِيَّ صسدرُه بأنواع العلوم الدينَّة فوسَّع له الشرعُ الشريفُ صدرَ مجلِسه وأعدّله مُجْلِس صَدْره ، وزَخَر من خاطره بحرُ العلم فارتوتُ رياضُ الخواطر بأنوا و فائد دُره ،

<sup>(</sup>١) لم يذكر الشانية فما يأتى .

ِ وأسفَر وجُهُ الدين بُنُورعلمه وعَملِه ؛ فقام هذا مَقامَ الشَّرور فى أسارِيرهِ ونابَ هذا مَنَابَ الشَّنَب فى تَغْره .

نحمدُه حمدًا يزيدُ قدْر النَّم تَنويها، ويُسوِّغ في المحامد تعظيًا لمُسْدِى المِنَّة وتنزيها، ويَنهَض بشكر التوفيق في اختصاص مَنْصِب الحكم بمن كانّ عند اللهِ ويَجيها .

ونشهد أنْ لا إلله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تفتَّرُ تغورُ الإسلام بإدامتها ، وتُبتَىٰ فواعدُ الإسلام بإدامتها ، وتُبتَىٰ فواعدُ الإسان على إقامتها ، وتشيم أوارق النصر على جاحيها مر... أشاء غسامتها ، ونشهد أنَّ عهدا عبدُه ورسوله الذي أنارت الآفاق بمَّته ، ودارتُ أداةُ التشبيه بين أنيباء بنى إسراءيل وعلماء أمَّته ، وضاهى شرعُه شمَس الظهيرة في وُصُوح أحكايه وظهور أدلِّته ؛ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين عمِلُوا بما علمُوا ، وجاهدُوا أعداء الله في ضعُوا بما علمُوا ، وباهدُوا أعداء الله في ضعُوا الذلك ولا ألمُوا ، وقضَو الما الأرض مسجِدا ، ولا يبرح لم أثموا ولا المقضى عليهم ظُلموا ؛ صلاةً لا تزالُ لها الأرض مسجِدا ، ولا يبرح في أثمَها في الآفاق ومنفيدا ؛ وسلم تسليما كثيرا .

وبعدً، فإنّ أولى من قُلّة الحكم وإن نأى به الورَعُ عن توقَّعه، وخُطِ للقضاء وإن أعْرَض به الزَّهُ عن طَلَابه وللنَّهُ ، ودُعِي إليه إذ الإجابةُ عليه متميّنه ، ووُضعَتْ مقاليدُه بحكم الاستحقاق [ في يديه ] إذ أولويَّته البِينَّةُ لا تحتاجُ إلى بَينَّه من عُقدت على تعينه لهذا المنْصب الجليل الخناصر، ودَعَت إلى استدعائه إلى فضائلُه الشابتُهُ القواعد وزَهادتُه الزاكيةُ الأواصر، ودلَّت عليه علومه دَلالة الاضواء، على لواقع الشَّحب؛ الاضواء، على لمواقع الشَّحب؛ وشهد يورَعه المتين، تقلَّهُ واعتزاله ، وأنبا عن نُهوضه بنُصرة الدين، قوَةُ جداله وشهد يورَعه المتين، تقلَّه واعتزاله ، وأنبا عن نُهوضه بنُصرة الدين، قوَةُ جداله الذي هو جلادُ مشله ويزلُه ؛ وتُعِقر أنواع العلوم حتَّى جاورَ البحرَ بمثله ولكنّه الذي هو جلادُ البحرَ بمثله ولكنّه

العــذْب الزَّلال ، وَشَغَل نفسَه بالتنوّع في الْفُنون فكان التَحَلِّي بعبادة الله ثمرةَ ذلك الاَّشْتَغَالَ ؛ومَشَىيْ عَلَىٰ قَدَم الأَثْمَة العلماء من أسلافه فلم يُشَقُّ فيذَلك المضارغُبارُه، ونشأ على طريقةِ العلم والعمل: فنهارُه بالأنقطاعِ إليه ليلُه وليلُه بالأشتغال بهما نَهارُه. ولماكان فلان هو الذي خطبَتْه هذه الرتبةُ السنيَّة لنفسها، وتشوَّقتْ إلى الإضاءة بطُلُوعه في أُنْقُها تشــوقَ المَطَالِـع إلى الإضاءة بطُلُوع شمسها؛ وأثنىٰ لسانُ القلم علىٰ فضائله وهو يعتذر من الآختصار ، وأقتصرت البلاغةُ على اليســـير من التعريض بَوَصْفه وطالبُ مالا يُعصَر معذورٌ في الاقتصاد والاقتصار؛ وعُيِّن لما تعيَّن عليه من مصالح الأمَّة وذَّلك يقضى لمثله من أهل الورَّعَ أن يُجيب ، وطُلِب لعموم مصالح ثُغُرُ الإسكندرية المحروسُ من المَعاقل التي يفتَّرُ عن شَلَب النصر تَغُرُها، ومن أركان الدين التي يَغَشُّ بأبطا لهـ بحُرُها ؛ وهي مَأْوي صُــلَحًا ۚ الجهـاد الذين سهامُ ليلهم أُسَيِّقُ إلى العِدَا من سهامهم ، ومَوْطنُ العلماء من أهل الاجتهاد الذين يُعسدل دمَ الشهداء مِدادُ أقلامهم؛ وهي دارُه التي تُزهىٰ به نواحيها ، ومَوْطنُ رباطه الذي يومُ وليلةً منــه في سبيل الله خَيْرٌ من الدنيا وما فيها \_ آفتضت آراؤُنا الشريفةُ أن نُحُصُّ منصب حكها بعالِيم أَقْهَها المُنير، وزاهد تَغْرها الذي ماشام برقَه بصرُ عدوًّ إلا وآنقلب الإِسكَنْدريَّة المحروس ، علىٰ قاعدة مر\_ تقدَّمه فيــه ، نَظرًا في عَمُوم ذٰلك الثغو المحروس به (؟) إلىٰ من ٱنعقد إجماع أئمة عصره ومصره على سَعَة علمه ووُفُور وَرَعه وكال فضله .

<sup>(</sup>١) مرادُهُ أنها مأوى صلّحاء المتعبدين الذين الخ .

<sup>(</sup>٢) يظهر أن في هذه العبارة سقطا وحرر .

فليب شره ف المنصِب الذي ملاك أمرِه العسلمُ والتَّيْ ، ونظامُ حكمه العسلْلُ والتَّيْ ، ونظامُ حكمه العسلْلُ والورَعُ وهما أكلُ ما به يُرتَقْ ؛ وليحكُمْ بما أراه الله من قواعد مذهب الحُحُمّة ، وأهضِ بأقوال إمام دار الهجرة وأحكام إمامِه التي هي بمصالح الدِّين والدنيا محكمة ، وليقض بأقوال إمام دار الهجرة التي منها صدرت السنّة إلى الآفاق ، وعنها أُخِدتْ ذخائرُ العلم التي تزكُو على كثرة الإنقاق ، وبها حمى الأحكام الدينية موطلًا الاكتاف، وفيها استقام عمودُ الملة ممدود الطّرف على سائر الأطراف ، فليسَل من ذلك وغيره جميع ماكان يليمه مَنْ تقدّمه ، وتقضيه قواعدُ ولايته التي أمضينا فيه لسانة وقاتمه .

فامًا ما يدخُل نحت هذا الإجمال من آداب القضاء وقواعده، وأدواته وعوائده: من تخصيص الحُمُّم باوقاته، ومُساواته بين الحصمين في انصافه و إنصائه، و آجناب الحُمُّم في الأوقات المقنضة ليَّرْكه، وتوقَّى نقض الأحكام التي نَظَمَها عَدَمُ مخالفة النص والإجماع في سلكه ؛ فإنه مكتف بالإجمال عن تفصيلها، مكتف عن ذكر كثيرها بالإجماء إلى قبليها؛ إذ هو أدرى بأوضاعها شرعا وعُرفا، وأدربُ بما قد يشدُّ منها عن ألمنيَّة أو يخفى؛ وملاكُ الوصايا تقوى الله تعالى وهي من خصائص نفسه ، وفوات عم ما تبدأ الورعُ بإنقان دَرْسه ؛ والله تعالى يؤيد حُمُّه، ويُعلى عَلَمه ، مِنْهلى .

\*\*

وآعلم أنه كان فيما تقدّم قد وليها قاضٍ شافعيٌّ .

وهذه نسخةُ توقيع بقضائها، كُتِب به للقاضى «عَلَمَ الدين الإخنائى» الشافعى ، فى ثامن شعبانَ سنةَ ألاثين وسبعائة، وهى : الحمدُ لله الذى رَفَع لنا فى كل تَفْر عَلَمَا، وأَجْرىٰ لنا فى جِواركلِّ بحر مايضاهيه كَرَما؛ وجعــل من حُكَّام دولتنا الشريفةِ من يُعْرَف بنسبه الْإسنائي بل السَّنائي أنه يمُو من التَّلُم ظُلَما .

نحمَدُه على أن زادَنا نِهَا، ووَقَر للأحكام الشرعيَّة بِنافِسَها، وأغْلىٰ فِيمَّا، [فاضحت] تُسَافِسُ الدَّر الثمين قِيهَا ؛ ونشهد أنْ لا إله إلا الله وحدّه لا شريكَ له شهادةً تُجَرّد لإقامتها سيْفا وقَلَما، ونشهد أن عجدًا عبده ورسوله الذي جعل الله له شريعةً ماذيةً ودينًا قِيهَا، ونصّب من أئمة أنْباعه كلَّ علَم يهدِي أَثماً، صلَّى الله عليه وملى آله وصَعْبه صلاة باقيةً مابقيت الأرضُ والسَّما ؛ وسلَّم تسلما ،

وبعد ، فإنَّ أولى التَّنور بأن لا يَزالَ به عَلَمٌ مرافَوع ، وعِلْم مصونَّ حجابهُ الممنوع ، وعلَّم يشي به أئمــةُ الأمه على طريقه المشروع ، ثغرُ الإسكندرية \_ جماها الله تمالى \_ فإنها من دار الملك في أعَنَّ مقام ، ومن مُجاورة البحر في مَوْطِن جهاد تَحْفُق به الأدلام ، وغالبُ من فيها إما فقيــةٌ يتَسْك بالشريعة الشريفة في عُلُو علوه ، أو ربُّ مالي له وقوف بجلس الحكم العزيز ينتصفُ من خصام خُصُومه ، ولم تَزَل وطيفةُ القضاء بها آهِلة الصدور ، كامِلة البدُور ، متهللة بما لايفوتُ الشّنب بجارق الجُزع إذا حكى أيماض النَّفور ، وكان لها مدّةً قد عَلَتْ ونحن نفكر فيمن يكون سدادا لنفرها ، وكافلًا من الحق الذي المسرعية من أمْرِها ، وكافلًا من الحق الذي المسالة به بما يق النفوس ، وقائما في مدارسها بما يزيد معاليها إشادةً في الدروس ، حتى أجمعت آراؤنا الشريفةُ على من يحسُن عليه الإجماع ، وتُحسَم به دواعي النَّزاع ، حتى أجمعت آراؤنا الشريفةُ على من يحسُن عليه الإجماع ، وتُحسَم به دواعي النَّزاع ، ويسُد عالم عامُ الشمس لما علا من كُرة الأرتفاع ، ومن يتضرّعُ بَشُر العدل

<sup>(</sup>۱) أى سهلة بيضاء .

فى يُمنى كفه القَلَم ، وإذا وقفَتْ به الركائبُ قالت : ياسارِى القصدَ هذا البارثُ والعَلَم ؛ وكان المجلس السامى الفضائُى العَلَمي الإسسائى الشافعى، أدام الله علَّوه هو العَسَلَم المنشُور ، والعِلْم المشهُور ، والمرادَ بما تقدّم من وصُف مشكُور ؛ فقتضت مراسمُنا المُطاعة أن تُناط به من الأحكام الشرعية القضايا ، وأن يبيِّم هـ ذا الثغر بحكه عن واضح النَّايا .

فلذُلك رُسم بالأمر الشريف، العالى، المُولَويّ، السلطانيّ، المَلَكيّ، الناصريّ: زاده الله شَرَفا ، وضاعف له تصَرُّفا \_ أن يفقض إليه القضاءُ بمدنة إسكندرية \_ حماها الله تعالىٰ ــ علىٰ عادة من تقدّمه وقاعدته المستقرّة إلىٰ آخروقت، علىٰ أنه يَستنيبُ عنه في تمتُّسله وفيما شاء منه من هو موصوفٌ بصفته ، موثوقٌ بدينه وعلْمه ومعرفته ؛ وأينتصبُ في مجلس الحكم العزيز لمن ينتصف ، وأيعمل بما يُرضينا من مراضى الله تعالىٰ فإنَّ للعيون أن تنظُر والأَلْسنة أن تَصف؛ ولينظُرْ في أمر الشهود. فإنَّ الأحكام الشرعيـةَ على شهادتهم تُبثَىٰ ، وليحترزُ من الوَكَلاء فإنَّ منهم من يجعل. الظنّ يقينًا واليقينَ ظنًّا ، ولينظر في أمور الأيتام ويتصرّفُ في أموالهم بالحُسْنيٰ ؛ وليُقيم الحدودَ، علىٰ مقتضىٰ مَذْهَبِه ، وليعوّل في العقُود، علىٰ من لايخافُ معه آمر,ؤ علىٰ إلحاقِ في نسبه؛ وغيرهذا مما إليه مرجعُه ، وإليــه ينتهى مفترَّقه ومجتمعُه وبحكه بفصَلُ أمرُه أجَّعُه ؛ وليتخذ الله تعالى عليه رَقيبًا ، ويعلُّم أنه ســــرَىٰ كُلُّ ما يعملُه عند الله قَريبا ؛ وتقُوى الله هي التي نتخذ معه عليها عَهْدا مستُولا، ورجاءً . مأمولاً؛ وقولاً عند الله وملائكته وأنبيائه مقْبُولاً ، ونقلُّه منها على كل مخالف سيقًا مسلُولا؛ ونحن نرغَبُ إلىٰ الله أن يوفِّقه فيحكمه، ويُعينَه على كل مأيِّمكَى من الوصايا بمـا هو ملى به من عَمَله وعامه، والخط الشريف أعلاه، حجةُ فيه .

قلت : وكارس قد آستُحدِث بالإسكندرية قاض حنفى فى الدولة الأشرفية «سعبان بن حسين » يُوثَى من الأبواب السلطانية رفيقًا للقاضى الممالكيّ بها » يتحدّثُ فى الأحكام فى القضايا المتعلّقة بمذْهَبه خاصَّة ، وأمنُ مُودَع الأيتام ونظرُ الأوقاف ، وغيرُ ذلك مر معملّقات فضاء القضاة مختصٌّ بالممالكي ؛ ثم صارت بعمد ذلك تارةً يوثى بها حنفى كذلك ، وتارة تَشْفَر منه ، فإنَّ وليها حنفى ، كتب له فى قطع الثّلث كما يكتب للقاضى الممالكيّ ، وليس بهما الآن شافعيّ إلا نائبا عن الممالكيّ ، ولا حنبليّ بها أصلا ،

# الوظيفة الثانية (الحسبة بنغر الإسكندرية)

ومحتَسِبها يُمضِى تحدَّنَه فيا يحتص به قاضيها ، وليس له تُوَاب فيا هو خارج عن ذلك من البلاد .

وهذه نسخة توقيع بالحِسْبة بثغر الإسكندرية .

أحمدُه علىٰ نِعَمه التى لم تُحَيِّب فى إحساننا أملاً ، ولم تَصَيِّع سَمْىَ مَرِبِ أحسن [العملَ] فى مصالح دولتنا إنَّ الله لا يُضِيع أَجَرَمن أحسَن عَمَلا ؛ ونشهدُ أَنْ لا إلهَ إلا الله وحدّه لا شريك له شهادةً هى أشرفُ مافاهَ به اللّسان ، وأفضلُ ما تُعبِّد به

 <sup>(</sup>١) بياض بالأصل . ولعله، وو بمعرفته إلحسنة وحسن بهائها ، مخصوصة بمن الخ " .

الإنسان ، وأرفَّعُ ما مُمِيكت به فى الدنيا والآخرة عِظامُ الرَّبَ الحِسان ؛ ونشهد أن عبدًا عبده ورسوله الذى أحلَّ الطبيّاتِ وأباحَها ، وأزال الشَّبَهات وأزاحَها ؛ صلى الله عليه وعلى آله وصحيه الذين تمسَّكُوا بأحكامه، ووقفُوا مع ما شَرَع لهم من حلال دينيه وحرامه، وحافظُوا على العمل بسستّته بعدّه محافظُها عليها فى أيَّامه؛ ضلاةً يتوقّد سراجُها ، ويتأكّد بها آنشاقُ السنّة وآنشاجُها ؛ وسلم تسليا كثيرا ،

وبعدُ، فإنَّ أَوْلِيا مَن رجع فيه حقَّ منصِيه إلىٰ نِصابه ، ورُدَّ به واجبُ رَبَّبته إلى من جعلَّته سوابقُ سيرته أوْلَى به ؛ وتقاضتُ له سيرته عواطف كرمنا ، ونهضتْ نزاهتُسه باستِطلاع ما غابَ عنه من عوارفنا ونِمَمنا ؛ وأغتَته أوصافه عن تجديد ثناء يُستمادُ به يُرْنا القديم ، ويستَدَام له به فضلنا العميم ، وتستدرّ به أخلاف كرمنا الذى تَساوَى فَى عمومه الظاعنُ والمُقيم – مَن زانَ التق أوصافه ، وكمَّلت العقّةُ معرفسه وإنصافه ؛ وتولّت الديانة نظره فيا عُرق [به] من مصالح الرعايا خُصوصًا وعمومًا ، وتكفلت الجبرة من اعتباره لأمور الأقوات بأن جعَـل لكل منهـا في الجَوْدة حدًّا معلوما ؛ وباتشر ما فُوِّض إليه فجمع بين رضا الله تعالى ورضا خلّقه ، وعُوّل عليه في حِسْبة أعنِّ النفور لدينا فنصبح الرعايا فيا بسَط لهم من رزقه .

ولى كان فلان هو الذى أضاءت أوصافه وهل تُتُكَر الإضاءة للسِّراج، وتَشَوَقَت إليه رتبتُه فلم يكنَّ لها إلَّا إليه مَلَادُّ والاعليه مَمَاح، فسلَك من السَّير أرضاها لربِّه، ومن الأحوال أجمعها لأمن عاقبتِ وسلامة غيِّسه، ومن الاجتهاد فى مصالح الرعايا ما يُضاعَف شكرُه على احتسابه، ومن الخيرة مأيعرَّف كلا منهم كيف يكونُ اكتساء البرية فى اكتساء .................

<sup>(</sup>١). بيـاض بالأصل وهو معلوم مما تقدم وحذفه اختصارا في الكِتَابة - .

فَلْيستمرٌ فِى ذَلْكَ عَلَى عادته التى ناضلَتْ عنه فاصابَتْ ، وقاعدته التى دعَتْ له عواطف نِهِ مَنا فاجابَتْ ، ولَمْبِرَدْ فى التحذير والتحقيق ما آستطاع ، ويُساقِش حتى يستقِرَّ على الصحة فيا يُباع أو يُبتاع ، ويقا بِلْ على الفِشِّ بما يردَع متعاطِيه، ويزبُر صابق الاعمال الفاسدة عن آسيدامتها ومَن يُوافِقه على ذلك ويُواطِيه ، ويَثَمَّرُ أموالَ الأحباس بملاحظة أُصُولها، والمحافظة على رَيْهها ومحصُولها ، والمضاء مصارفها على شروط واقفيها إن عامت ومزية (؟) ماقدم من شكره والثناء عليه ، وملاك خلك جميع تقُوى الله تعالى وهي أخصُّ مافَدَم من أوصافه ، والرَّقُقُ بالرَّعايا وإنَّه من أحسن حلى معرفَيه وإنصافه ، والخيرُ يكونُ إن شاء الله تعالى .

## 

وموضُّوعها التحدُّث في قَدْر مقرَّر يؤخَذ من تُجَّار الفَرَنج الواردين إلى الإسكندرية ، وعليه مرَبَّبات لناس مخصوصِين من أهل العلم والصلاح، يُنفَق عليهم بمقاديرَ معلومة من متحصِّل هذه الجهة .

وهــذه نسخةُ توقيع بنظر الصــادر والوارِد ، أنشأته عن السلطان الملِك الناصر «فرج بن الظاهر, برقوق» للقاضى ناصر الدين «محمد الطَّنَاحى» إمام المقام الشريف السلطانى، في منتصفِ شهر صفر سنة أربع وثمــانمــاثة، وهيى :

الحمد لله الذى جعل من سُلطانِنا الناصر لأخصَّ ولِيِّ أَعَنَّ ناصر ، وخصَّــه من فائضِ كَمِينا المتنابع ومَنَّنا المترادِف بأكرم وارِد وأبرِّصادِر، وبوّأه من فشْلِنا المُدِيف أفضل مَهَّلٍ : فتارة تأثمُّ به المُلُوكِ وتارة يضطُّب الكافَّةَ على رمُوسِ المَنابِر. نحمدُه على أنْ جعلنا نَتَبع في الولايات نَبْج الصَّواب ونقتفيه ، وآثَوَا من أثرة الأبوة بإغلى موافع الاجتباء والولدُ سِرَّ أبيه ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أذلَّ طُغاة الكفر بقَعْم آناف كُبرَائهم ، وألزمهم الصَّغار بمال يؤخذ من أقوياء أغنياتهم فيقرّق في ضُعفاء المسلمين ونُقرَائهم ، ونشهد أنَّ جدا عبده ورسوله الذي نَدَب إلى مَبرَّة أهل الفضل وذويه ، ورغَّب في رعاية المودّة للآباء بقوله : «إنَّ مِنْ أَبرَّ البِرِّ بِرَالرَّبُل أَهْلَ وُدَّ أَبِيه» صلى الله عليه وعلى آله وصَفيه الذين عُدفت بهم مهمّاتٌ ، فقاموا بحقها ، ووكتات إليهم جلائل الولايات ، فأحرُوا بجيل التأثير قصّه ، وسلم تستبقها ، صلاة بيق على مدّى الأيام حكمُها ، ولا يتغيرُ على مرّ الزائر رَسُمُها ، ولا يتغيرُ على مرّ الزائر رَسُمُها ، ولا يتغيرُ على مرّ

وبعد، فإن من كريم سجايانا التي جُمِيلنا عليها، وشريف شِمَينا التي يَجْذَبُ طيبُ المُنْصُر إليها، أن نُحُسَّ أخصَّ الأولياء بالسنى الولايات، وتُتُحِفَ أصنَى الأصفياء بنهاية قَيْمِهِ فى اليدايات؛ ونرفَعَ قدْرَ من لم يَزَلْ ظهرُه اللّوك عِمْراً! ، ونُنوَّهَ بذكر من رَعِبت فيه الوظائفُ فعدَلَتْ إليه عن سِواه إضرابا.

وكان المجلس السامى ، القاصَوى ، العالمي ، العاملي ، العاصلي ، الفاضلي ، الكاملي ، البارعى ، البارعى ، المؤسل ، المؤسل ، المؤسلي ، المؤسل ،

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل، ولعله ° المدح أو التعظيم "·

أثَرُه؛ وكانت وظيفتاً نظرِ الصادر وخَطَابة الجامع الغَرْبيّ بثغر الإسكندرية المحروس ــ حرسه الله تعالى وحماه، وصانَ من طُروق العدّو المخذُول حماهــ من أرفع الوظائف قَدْرا ، وأَمْيَزِها رُنْبة وأعْلاها ذِكْما \_ آفتضیٰ حسرُ \_ الرَّاى الشریف أن نُســند ولایتهما إلیه ، وتَعتَمِد فی القیام بمصالحهما علیه .

فلنلك رُسِم بالأمر الشريف \_ لا زالتْ آراؤُه مسَدَّده، ويَعَمُه على الأولياء في كلَّ حين مجَدده، ويَعَمُه على الأولياء في كلَّ حين مجَدده، عن المعلوم، ويُقْسَح له في الوستنابة على عادة من تقدّمه في ذلك : آستنادًا إلى أمانيه التي بلقت به من المِدَّة مُنتهاها، وكفايته التي عَجَزَ للمتكلَّفون عن الوصول إلى مَدَاها، وفصاحيّه التي أعجزَتْ ببراعتها الخُطباء الأماثيل، وبلاغيّه التي قضّتْ بالعِيّ على أُمَّس إياد وحكّتْ بالفهاهة على سَعْبانِ وائل .

فليتلقَّ ماأسند إليه ببَدِه الطُّولىٰ وباعه المَدِيد،ولَيقابِلُ هذه النعمةَ الحفيلةَ بالشَّكرَ فإنَّ الشكر مستلزِّمُ للزيد،عالما أنَّ نظَر الصادر يقدِّمه أهلُ الثفر على عامَّة الوظائف مادَّق منها وما جَلَّ،ويتبرَّكُ المرتَّبون عليه بما يأخُذونه منراتِبه وإن قلّ، فلُيُحسِنِ النظرَ فيه وِرْدا وصَدَرا، ويميِّزْ رَبْعه بحُسن النظر فيه حتَّى يقول المانِدُ : ما أُحسَنَ هذا نظرا ! .

والحامعُ الغربيّ فهو أجلَّ جوامع الثغر الإسكندريِّ قَدْرا، وأعظمُها في الأقطار صِيئًا وأَسْيَرُها في الآفاق ذِكُوا ؛ يحضُّر الجُمةَ فيه أهلُ الشَّرق والقَرْب، ويُهمُّ بجُصُلبته سُكَّان الوهاد والهَضب ؛ فليرق منهره رُقيّ من خَطبه المنهر لحُقلبته ، وعلم عمَّو مقامه فقابله بعُلُو رُثبته ؛ ويشَّنَف الاسماع بوعظه ، ويَشيح القلوبَ بلفظه ؛ ويُحي العُقُول بتـدُ كِيره ، ويُبكِ العيونَ بَقْخِديه ؛ وليُعدُ للجامع ما تعوّده من الإسعاد ، ويهدِّد مادَرَس من معالم خَطَابته حتَّى يقال: هذا آبُنُ المُنتِّرقد عاد؛ وعِمادُ الوصايا تقوى الله فهى ملاكُ الأموركلِّها، وعليها مدارُ أحوال الدُّنيا والآخرةِ في عقدها وحَلَّها؛ وهانان مُقَدِّماً خير فليكُن لنتيجتهما يرَقِب ، ولا يَقْطم بالوقُوف معهما رجاءه « فأوَّلُ النيث قَطْر ثم يَنْسَكِ » ؛ والاعتادُ على الخط الشريف أعلاه الله تعالى أعلاه، حجةً فعه مقتضاه ؛ إن شاء الله تعالى .

#### الصينف الشالث

(م. الوظائف التي يُكتَب بها بثغر الإسكندريَّة المحروس، الوظائف الدِّيوانيةُ، وهي على طبقتين )

#### الطبقـــة الأولى

( مَنْ يكتب له فى قَطْع الثلث دهالمجلس السامح » بالياء وهو ناظر المباشَرة بها ، وعنه يعبَّربناظر الإسكندرية، دون ناظِر الأصل المقدّم ذكره فى جملة الوظائف الديوانية بالحضرة)

وموضوعُ هذه الوظيفة التحدّثُ فىالأموال السلطانية بالإسكندريَّة بمسا يتحصَّل من المأخوذ من تِجَسار الفَرْبَع ، وسائر المُتَاجِر الواصلة بِرًّا وبحرًّا بالقَبْض والصَّرف والحل إلى الأبواب السلطانية .

وهذه نسخةُ توقيع بنظر تَغُر الإسكندرية ، كُتِيب به للقاضي «جمالِ الدير... أَين بَشَّاصة» وهي :

<sup>(</sup>١) وهو ناظر الخاص المتحدّث إنى الأموال السلطانية كما تقدّم .

الحمدُ لله الذي أضحكَ التُّنُور بعد عُبُوسها ، وردّ إليها بَمَالهَــا وأنار أَفَقها بطلوع شَمُوسها ، وأحياً معالم الحَــيْر فيها وقد كادت أن تُشرف على دُرُوسها ؛ وأقام لمصالح الانمة مَن يُشرِق وجهُ الحق بلياضِ آرائه ، وتلتَدُّ الاسماع بتلاوة أوصافِه الجميسلة وأنبائه .

نحمدُه حدّ من أُسيِفت عليه النّعاء، وتهادتْ إليه الآلاء، وخَطَبَتْه لنفسها المَّلياء؛ ونشهد أن لا إلَّه إلا الله وحدّه لا شريك له شهادةٌ ترفع قــدْرَ قائلها وتُعليــه ، وتُعيزُ جانب منتَّعلها وتُدنيَّـــه ؛ وأن عجدًا عبــده ورسوله أفضلُ نبيَّ رابَطَ وجاهَد، وأكرمُ رسول جَنَحَ للسَّــلُم بأمر رَبِّه فهادَرَـنَّ وعاهد؛ صلى الله عليه وعلىٰ آله وصَّعْبه ، وأشياعه وحرْبه .

وبعــُدُ، فأحقَّ مَن ماسَ فى أَدِية الرياسة عِطْفا، واَستَجْلىٰ وجُوهَ السعادة من مُجُب عَزِّها فأبَدَتْ له جمالا ولُطفا؛ وآصــطفَّته الدولةُ القاهرة لمهمَّاتها لَمَّ رأتُه خيرَكافل، وتنقَّل فى مَراتها السنيَّة تنقُل النيِّرِين فى المَنازل .

ولى كان فلان أدام اقد رفعته بمن أشارت إليه هذه المناقب الجليله ، وصارت له إلى كل سؤل نعم الوسسيله ، رسم بالأمر الشريف – لا زال ...... أن يستقتز في نظر ثغر الإسكندرية المحروس ويباشر هذا المنصب المبارك بعرَماته الماضيه ، وهِممه العاليه ؛ برأى لا يُساهَم فيه ولا يُسارك : ليُصيح هدذا النغرُ بمباشرته باسمًا حاليا ، وتعود بهجتُه له بجيل نظره ثانيا ، ويتصب لندبير أحواله على عادتِه ، ويقترر قواعده بعالى همّنة ، ويجتهد في تحصيل أمواله وتحصين ذخائره ، واستخراج زكاتِه

<sup>(</sup>١) تقدّمت في صفحة ٤٠ و ٤١ من هذا الجزء ببعض زيادة وتغيرواً ختصار .

 <sup>(</sup>٢) لم يذكر خبر المبتدا والعله سقط من قلم الناسخ والأصل أسق من ماس ... ... من كان لحلل العقاف
 لابساء ومن فور الايقان قابساء الى غير ذلك من الأرصاف .

وتنمية مَناحره ؛ ومعاملة التُّجَار الواردين إليــه بالعدل الذي كانوا ألفُوه منه ، والَّـفق الذي نقلُوا أخبارَه السارَّةَ عنه ؛ فإنهم هدَايا البُحُور ، ودوالبَةُ الثغُور ؛ ومن ألسنتهم يُطَّلَمَ علىٰ مائجِنَّهُ الصدور، وإذا بَذَر لهم حَبَّ الإحسان نَشَروا له أجنحةَ مراكِيهم كالطُّيور؛ وليعتمد معهم ماتضمَّنته المراسمُ الشريفةُ المستمرَّةُ الحكم إلى آخروقْت، ولا يُسْلُكُ معهم حالةً تُوجب لهم القلقَ والتَّظَلُّم والمَقْت؛ وليواصلُ بالحمول إلى بيت المــال المعمُّور ، وليمَلُّ الخزائن الســلطانية من مستَّعْمَلات الثغر وأمتعتِه وأصنافه بكل ما تَستغي به عن الواصل في البُرور والبُحور ؛ وليصرف همَّته العاليــة إلىٰ تدبير أحوال [المَتَاجر بهذا الثغر بحيثُ ترتفع رءوسُ أموالها وتنمى، وتجود سحائب فوائدها وتهمى، وليراع أحوالً] المستخدّمين في مباشراتهم ، ويكشفُ عن باطن سَــيْرِهم فجهاتهم ؛ ليتحقَّقوا أنه مهَيْمن عليهم ، وناظر بعين الرأفة إليهم ؛ فتنكفُّ يدُّ الحائن منهم عن الخيانه؛ ولتحلَّى أنامل الأمين بمحاسن الصِّيانه؛ وليطالع بالمتجدَّدات فيالثغر المحروس، ليرد الحواب عليه منا بما يشرح الصَّدور[ويُطيِّب النفوس] وليتناول من المعــلوم علىٰ ذٰلك في غرّة كل شهر ما يشهَدُ به الديوانُ المعــمور؛ والله تعالىٰ يتولَّاه ويُعضِّده ، ويؤيده ويسَدَّدُه؛ بمنَّه وكرمه! .

قلت : وربمــا كُتِب لناظرها توقيعٌ مفتتَح و«أما بعد حمد الله» في قطع الثلُث .



وهذه نسخة توقيع بنظر ثغر الإسكندرية، وهى :

<sup>(</sup>١) الزيادة مما تقدّم في صفحة ١ ع من هذا الجزء .

وتحمل رب عليائنا الشريفة بمن أشرق في سماء المعالى بدُرُه و إنسانُه ، وأينعت في غصون الأماني قطوفه وأفسأنه ، ومُبلّم أقصى غاية المجسد في أيامنا الزاهرة بمن تتسم بجيد خبّره وخبرته الأمور ، وتُشرّق من جميل تدبيره البدُور ، وتعتمد على هيمه الأيام والدهور ، والصلاة والسلام على سيدنا عهد الهدادي الى الحق و إلى طريق مستقيم ، والناشير لواء العدل بسكنه الواضح وشرعه القويم ، والمُنجّز لمن أقتفى سُبُلة أوفى تكريم ، وأوفرُ حظَّ عظيم ، وعلى آله وأصحابه ما المعتدى بهديهم ذُو البصار والأبسار ، وآرتدى بأرديتهم المُعلّمة مقتني الآثار . فاق أولى من أسسنذنا إلى نظره الجميل رُبّه عن مازالت طيورُ الآمال عليها تحوم ، وعدقنا بتدبيره الحليل منصب سيادة مآبرحت الأماني له تروم ، واعتمدنا على هيته الملية فصدق الخيل من المنظر . النظر .

ولماكان فلان يُهمو الذي آتُسق في ذرْوة هـذه المعالى ، وآنتظم به عقد هـذه الله كان فلان يُهمو الذي آتُسق في ذرْوة هـذه الله كنرُكه المُرهَفَات والعوالى ؛ فما حل ذروة عزَّ إلا وحلَّاها بنظره الجليل، ولا رَقَى رتبة سيادة إلا وأسفَر في ذروتها وجهُ صُبْحه الجيل، ولا مُدِق بنظره كفايةُ رتبة إلا وكان لهـا خير كفيل .

فالذلك رُسِم بالأمر الشريف - لا زال ينتصى للرتب العليسة خَيْرَ مُنْجد ومُمِير، ويمتطِى الناسب السليّة نِم المَوْلى ونعم النصير - أن يستقر ... .. فإنه القوى الأمين، والمستلّك من تقوى الله تعالى ومراقبته بالسبب المين، والمستندُ بجيسل كفايته ، وحميد ديانته ، الى حضن حصين ؛ والمستذّري بأصالته وإصابته إلى المُحنّة الواقية والحرم الأمِين؛ فلققدم خيرة الله تعالى فيباشرة الوظيفة المذكورة بعزم المُحنّة الواقية والحرم الأمِين؛ فلققد خيرة الله تعالى فيباشرة الوظيفة المذكورة بعزم

 <sup>(</sup>١) لم يذكر خبرا لإنّ وهو معلوم من نظائره السابقة أى من كانت صفته كذا وكذا الخ.

<sup>(</sup>٢) بالصاد المهملة أي يختار وينتق .

لاينْبُو، وهسّمة لاتمنّبُو، وتدبير يتضاعفُ على ممتر الأيام ويربُو، ونظر لا يعرُب عن مباشرته فيه مثقالُ ذرّة إلا وهي من خاطره في قرار مكين، وضَيْط لا تمتد معه يدُلامس [۱۱] إلا ويجد من مرهفيه مايكُفُ كفّها عن الخيانة بالحقّ المبين ، وليضاعف هسّمه في مصالح هذه الجهة التي عدقناها بنظره السعيد، وليوقر عزمته فإن الحازم من التي السمّع وهو شهيد؛ والوصايا كثيرة ومشله لا يُدلُ عليها، والتنبيات واضحة وهو وقعه الله \_ أهدى أن يُرشَسدَ إليها ، والله تعالى يوقّسه في القول والعمل ، ويُهدا عليها، والعمل ،

#### الطيق ـ في الثانية

# الوظيفـــــة الأُولى (كتابة الدَّرج)

وصاحُبها هو الذى يقومُ بالإسكندرية مَقــامَ كاتب السرّ بالأبواب الســلطانية في قراءةِ المُكاتبة على النائب، وكتابةِ الأجوبةِ وما يجرى تجرّى ذلك .

وهذه نسخةُ توقيع من ذلك :

رُسِم بالأمْس الشريف ــ لا زال شاملًا فضــلُه ، كاملًا عدلُه ، هاملًا بالإحسان وبلُه ، متَّصِلا بالجميل حَبْلُه ، ملاحِظًا بعين العناية للبيتِ الزاكِي فَرَعُه الطبِّبِ أصلُه ، معليا تَجَه إلىٰ أسنىٰ المراتِب التي لا ينبغِي أن يكون علّها إلا محلُه ــ أن يستقرّ فلان

<sup>(</sup>١) في الأصل ملتمس الا الخ .

فى كتابة الدَّرْج بثغر الإسكندرية المحروس على عادة من تقدَّمه في ذٰلك وقاعدته ، بالمعلوم الشاهد به الديوانُ المعمورُ إلىٰ آخروقت : لأصالته المُعْرَفه، وغُصون نَسبه الْمُورِقَهُ ؛ وآدابِهِ الجُّمَّةِ ، وفضيلته التي أبدى بها علْمَهُ ؛ وكتابتـــه التي حَلَّت المَهَارق، وأبدَّتْ من الجواهر مانتمَنَّي لمسَه المَفَارق؛ وَتَذُوى لَنصَارته أزاهرُ الروض النَّضير، ` ولمتفرَّد في الحسن فلا تَجد [لها] من نظير؛ وتبرُزكالعقُود في أجياد الترائب ، وتُنشيحُ كُتُبا تغني عن الكتائب؛ مع ماله من رآسة أثبتَت مَعاليَه، ونفاسةِ أضحتُ بجواهرها الأوصافُ حالِيَّهُ، وصَدَارةِ توالتْ منه فاستوجب بهـا مزيدَ الحسنيٰ المتواليــه؛ قد خُولِ في كرم الأصل فلا غَرْوَ أن أمسيٰ نجيبًا ، ودعا بديعَ اللفظ ولِطيفَ المعنيٰ و إن كان في مَرْأَىٰ العين قريبا ؛ وزكا من أكابره إلى كل فريد في سُؤْدَده، واحد في عُلَاه يَفُوق الحمَم في عدّده؛ فهو إنسانُ عين زمانه، ومالكُ زمام الإنشاء ومُصِّرّف عنَان بنانه، ومُبْرز الحسنات بسِفارته المقبولة وإطلاق بَيانه؛ فلا غرَوَ أن ٱستوجبَ منَّ مايْفضى له بَالمَزيد، وآستحقَّ بآتِّباع أصله العالم التقيُّ إدراكَ مايُريد؛ وتحلُّ بمناقبه ومآثره، ونقل عن عَفَافه ومَفاخره .

فليستمرَّ في ذلك على أجمل عوائده، وأجزل فوائده، سالكاً في ذلك طرائقه الحميدة، ومناهجة ومناهج أسلافه السَّديده؛ مُبْرزا من خَطَّه مايُخْجِل به الطَّروس، ويَسْر بمزاياه النفُوس؛ ويُنظم كالعقُود، ويلوح للا بصار حسنُ رويقه [المشهود]، والله تعالى يحمل إحساننا لدى بيته الكريم مستمرًا، وأميناننا العميم عنده مستقرًا، وثِقْر العناية به مفترًا؛ يمنَّه وكرمه! إن شاء الله تعالى .

# 

وهذه نسخةُ توقيع بذلك ، كُتِب بها لصلاح الدين بن علاء الدِّين على بر ... البرهان، سنة إحدى وأربعين وسبعائة ، من إنشاء الشريف شهـــابِ الدين كاتب الإنشاء، وهي :

رسم بالأمر الشريف \_ لا زال إيثاره ، يُكُوم من غدا صلاحُه لحُلَّة العَلَىٰ طِرازا ، واحتياره ، يقدِّ العَلَىٰ طِرازا ، واحتياره ، يقدِّ المناسب الحليلة من ورِتَ من أبيسه نهضةً واحَزازا \_ أن يستقر فلان فى كذا : لكفايت المعروفة المحقّقه ، ودرايته المالُوفة بركاتها الموقّرةُ وحمكاتُها الموقّقه ، وديانته التى منها الأكابرُ على ثقة ، وأمانيسه التى تعتمِدُ الحقَّ مستنفية ومنفقه ، ومنفقه ، ومنفقه .

فليباشر هذه الوظيفة التي كانت في سالف الزمان إلى الحُكَّام تُضَاف، وللعلماء الأعلام عليها نظر وإشراف؛ ومنها يُسْدَل على أولياتنا لباسُ الإنعام وترسَلُ أجناس الإنعام وترسَلُ أجناس الإنعاء، ولسربَلُ الكعبة البيتُ الحرامُ في كلَّ عام بجِلْبهما المحتجم النَّسْع المُسْلَم الأطراف؛ وليصُنْ ذَهَبها عند صَرْفه وقبضه، وليَزنْ نَزَها بتقريب سَشُو به وتحرير عضه، وليُسِنَ عرب حسن التدبير في إبرام حريرها وتقضه، وليستَجْلِب رجاهَا عند صَرْفة وأبياء وليستَجْل رجاهَا ويقاعها، وليستَجْل رجاهَا وويقاعها، وليتفقد أكافها ويقاعها، وليستجد أصنافها وأنواعها، وليتفقد أكافها ويقاعها؛ حتى يُظهِر في أعمالها آثار الصلاح، وتُشكر مباشرتُه التي هي مجودة الانتهاء مسحودة الإنتاء بإطراح، ويُؤذِن له حيث سلك بإصابة الصواب والفلاح، عنه وكرمه!

قلت : ودار الطَّراز هذه هي التي تُعمَل فيها المستعملاتُ السلطانية : مما يُعلَى المن حرارة الطَّراز هذه هي التي تُعمَل فيها المستعملاتُ السلطانية : مما يُعلَى المخوص بالذهب، والتقاصيل المنقوشة بضروب النقوش المختلفة، وغير ذلك من رقيق الكَمَّان وغيره مما لا يُوجد مثلُه في قطر من أقطار الأرض؛ ومنه تُحَدَّ الاقشة التي يلبّسها السلطان وأهل دُوره ؛ ومنه تعمَلُ الحلّع والتشاريفُ التي يلبّسها أكابر الأمراء وأعيانُ الدولة وسائرُ أهل المملكة ؛ ومنه تُبَعَثُ الهدايا والتُحف إلى ملوك الاقطار . وقد كان يُكتب لناظر هذه الدار توقيعً عن الأبواب السلطانية خارج عن توقيع ناظر الإسكندرية على ما تقسدم ذكره ، أما الآن فقسد صار ذلك تحت نظر ناظر الإسكندية يتحدثُ في سائر أمورها ، ومرجع الكلِّ إلى نظر الخل الحلَّ الخلُ الخلُ الخلُ الخلُ الحلُّ الخلُ الخلَ الخلَ الخلَ الخلَ الخلُ الخلَ الخلَ الخلَ الخلَ الخلُ الخلُ الخلَ الخلَق الخلَ الخلَق الخلَ الخلَ الخلَ الخلَق الخلَق الخلَق الخلَ الخلَ الخلَ الخلَ الخلَ الخلَ الخلَ الخلَق الخلَق الخلَ الخلَ الخلَق الخلَق الخلَ الخلَق الخلَق الخلَق الخلَ الخلَق الخلق ال

#### الجهية الثانيية

(ممــا هو خارج عن حاضرتًى مصر والقاهرة بالديار المصرية ــ بلادُ الرِّيف ) والمراد بالرَّيف في أصل اللغة موضعُ الميــاه والزَّرْع ،

وقد تقدّم أنَّ ريفَ الديار المصريَّة وجهان :

( الوجه القِبْــــلى ، وهو المعبَّرعنه بالصَّعيد )

وقد تقدّم فى المقالة التانية فى الكلام على المسالك والممالك أنه ينقَسِم إلى صعيد أعلى، وصعيد أسفَل . وقد كانت ولايتُه العامَّة فى الزمن المنقسدّم يعبَّر عن صاحبها

الضمير عائد على ما تقدم من الحرير والكتان .

بـ«.والى الوُلَاة بالوجه القبليّ » ثم آستقرْتْ نيابةَ سلطنة على حدِّ تَقْدِمة العســـكر بَفَزَّةَ فى رُتْبة المكاتبة، فى الأيَّام الظاهـرية « برقوق » وهى علىٰ ذلك إلى الآنَ · ونائبُها يكتب له تقليدٌ بنيابة السلطنة بها فى قطع النصف ·

وهذه نسخة تقليمير شريف من ذلك ؛ من إنشاء الشريف « شهاب الدين » كاتب الإنشاء ، وهي :

الحَسدُ لله الذي رَحِم بتعاهُد نظيرِنا البلادَ والعِباد ، وحَسَم بموارِدِ زواجِرِنا موادً الفَساد ، وأَحمَدَ في هذا الرجهِ لنا الآثارَ ووطًا بنا المِهاد ، وأَفردَ آراءًا جَمِيع المصالح على الجَمْع والإفراد ، وأوْلَىٰ بنا الرعيةَ الخيرَ في استرعاء مَنْ يبذُل في صيانتهم الإجتهاد ، وأعْلىٰ بن كلمةَ العدل فهي تُشْهَر وتُذَاد ، وأعلىٰ بنا كلمةَ الظّلم فهي تُشْهَر وتُذَاد ، وأجلى بانتقامِنا فِئةَ الضلال فلها عن مُلكِكا الشريف أنذفاع وأنْطراد .

تحده على أنْ قَرَن بآرائنا السّداد، ونشكره على أنضَّن آصطفاءنا حُسنَ الآرتياد؛ ونشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لاشريك له شهادة تقوّم حُجَّنها، يوم يقُوم الأشهاد، وتدوم بهُجَنها، عمّلاً لإرشاد؛ ونشهد أنَّ سيد البشر مجدًا عبدُه ورسولُه الذي فَضَل العالم وساد، وأجزل المكارم وجاد، وهدئ بشّرعه من حاد، وأردى برُدعه من حاد، وأجرى بُوده النفع حيثُ كان وأبدى ببلسه القمع لمن كاد، وأحمد بأسيافه الباطل وأجرى بعضه الإزعاد، وعلى الله عليه وعلى آله وصحبه الإنجاد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الإنجاب الأنجاد، صلاةً لها تضاعُفُ وتعداد، وبفَتكاتهم (؟) للنوائب إنجاد، وسلم تسلما كثيرا ،

دعته مراعاة السجع الى استمال الانفعال من طرد ونص أهل اللغة على أنها لغة رديئة · فتنبه ·

وبعد فإنَّ الله تعالى لما أعلى هِمَمنا وأصَّمدَها، ووَقَّ عزائمنا من النصر مَوْعِدَها، وأسَّعَ بنا الديهم النَّهمة وجدَّدَها، وأوضَّع بنا الديهم النَّهمة وجدَّدَها، وأوضَّع بنا سُبُل المُعدَّلة وجَدَّدها، وأنجَعَ بسُلطانيا آمالَ الحليقة وأتجَدها - لم نُحُل من ملاحظينا أدْنى الاقطار ولا أبعدها، ولم نُنْفِل من ممالكنا ناحية إلا نَحَاها فضلُنا وقصدها فاقرَّبها السامحات وأبدها، ونصر الشريعة وقصدها فاقرَّبها المسامحات وأبدها، ونصر الشريعة وأبدها، ووطَّن أهلها ووطَّدها، وأورَد مَنْ بها موارد الأمن لما ورَدها .

ولما واجد إقبالنا في هذه الأيام الوجة القبلى ، وصعد إلى الصعيد الأعلى ركائبنا العلي ، تحفنا بلاده وتعدّدها ، وتعبّن ملاحظية وتا كدّها ؛ وكثرة السَّلاك لسَبله ، والمُللَّك خَلَوله ؛ والوُراد انتها ، والوَقاد من قبله ؛ وهو مَنْهج التّبَهار في التوجه من أبوابنا الشريفة والجواز ، وباب اليمني والجاز ؛ وفي الحقيقة هذا المجاز يتعمن له الحفظ وفيه الاحتراز ، وبه كراسي منها السّيارة تمتار وعلى سواها من البلاد تمتاز ، وبه مراك ولا يتوها من البلاد تمتاز ، وبه مراك ولا يتوها من البلاد تمتاز ، وبه مراك ولا يتفود كل منها عن الاتحريث وقوص . وهذه الأقاليم مجتمعة متفرقه ، والمُشترين ، ومَنقلُوط ، وسيُوط ، واخيم ، وقوص . وهذه الأقاليم مجتمعة متفرقه ، والمُشترين ، والمها بنوضها شبكة والمها أن نقس بهده الأقاليم والمحرود بعضها بين المنافقة ، والها الرّي ، وسلّم المرّي ، ولكس على من هو عن الخيالة عرى ، فواينا أن ننصب بهده الأقاليم والى ولاه يموس بنفسه خلالها ، ويدُوسُ بحيله فرأينا أن ننصب بهده الأقاليم والى ولاه يموس بنفسه خلالها ) ويدُوسُ بحيله فرأينا أن ننصب بهده الأقاليم والى ولاه يموس بنفسه خلالها ) ويدُوسُ عنواها ، ويمُعد فاقها ، ويمُعد والمُعلم ومناها ، ويمُعد في والمُعلم ومناها ، ويمُعد في المنافعا ، ويمُعد في المؤلمة ومناها ، ويمُعد في والمُعلم ويمُعد في والمُعلم ومناها ، ويمُعد في المنافعا ، ويمُعد والمُعلم ويمُعد في والمنابع ويمُعد في المؤلمة والمنابع في منافعا ، ويمُعرب خلاقها ، ويمُعلم ويمنافعا ، ويمُعلم ويمنافعا ، ويمُعلم ويمنافعا ، ويمُعلم ويمنافعا ، ويمنافعا ،

<sup>(</sup>۱) فيه تصحيف ولعله «ويفجأ مفسديها، ويبغت معنديها» .

فسادَها ، ويُوضِّع سَـدَادها ؛ ويوصِّل حَقُوقَها ، ويستأْصِل عُقُوقَها ؛ ويُواصِـل طُروقَها ، ويقابِل باليقاب فُسوقَها ؛ ويمنَع بِإهتامِه، أهواءَها ، ويَشْفِى بحُسامِه، أَدْواءَها .

ولما كان المجلس السامى ، الأميرى ، الحُسَامى هو الذى عَرَف أحوالها وخبرَها ، ووَلَى من أقاليمها ما علم به مصالحَها وأعتبرَها ؛ وعُهدت منه الأمانة والكفايه ، وتُحقَّقتُ نهضتُه فى كل عمل ويقظَّتُه فى كل ولايه \_ اقتضىٰ حُسنُ الرأى الشريف أن تُفوض إليه نيابة السلطنة الشريفة بهذه الأعمال المذكورة والأقاليم كلَّها ، وأن يَنتضى فيها حُسامة الذى ينبنى أن يُرتضىٰ ويُنتضىٰ لمثلها ؛ وأنْ يُحلَّ عَمَلَ عَمَلًا الله الذي الولاة وأجلّها ، وأن نصل أسبابَ النعمة لديه بهذه النعم التى كلُّ ولاية فرعُ لأصلها .

فلذلك رُسِم بالأمر الشريف - لا زالت أيامه الشريف تُحُصَّ الرتب العلية باهلها ، وتشَمَل ذَوِى الاهمام بإحسانها وفضيها - أن يُفوض إلى المشار إليه ولاية الوكة بالوجه القبل ، فليباشِر ذلك بهمة تَمضى في البلاد عزايُمها ، ونهضة تسير إلى دانيها وقاصيها صوارِمُها ، وشهامة يُدْهِش المتمرّدين قادِمُها ، ويَفْقِدُ مواد الفساد من حُسَامها حاسمُها .

 <sup>(</sup>١) فيه شبه استخدام فالأول بمعنى الجهات والثانى بمعنى الفعل · فتنبه · •

الفجور مشَدًّا؛ ولسَّماع مُجَّج الخُصوم منصناً ، ولا يجعلْ لحلُوله الأقالمَ حِينًا مؤقًّنا؛ بل يدخُل المدينةَ على حين غفلة من أهلها، وليَبْغَتْ بُحُلُوله هذه النواحَى ليَعْلَم ما هـر عليه من ترك الفواحش أو فعُلها؛ ولْيُقُمُّ بكل جهة مَّنْ يُعْلَمُه بما يحتاجُ إلىٰ علْمه، وُيَبَكُّرُله بما يفتَقرأهلُ البلاد إلى السُّتْر عنه وكَتْمه؛ وليَلْحظ المحارسَ والأَدْراك، وليجعَلْ لكل شاردٍ من بَطْشه أسرَعَ إدراك \_ وقد رسَّمْنا لُولاة الأعمـــال المذكورة ومَنْ فيها من نوّاب الأُمّراء والمشايخ بهذه الصورة وأنْ لا يُجيرُوا مفْسدا ولا يُشُوُّوه، ولا يُتْزلوا خائنًا ولا يَعْوُوه ، ولا يستُزُوا يختفيا ولا يَخْبُوه ، ولا يُحثُّوا نازحًا ولا يُوطَّنوه ، بل يحضُرُوه ولا يؤخِّروه ، ويُسكوه ولا يَتْرَكُوه ، ويُسْلموه ولا يَتْمُوه ، ومَنْ خالف هذا المرسومَ، أو اعتمد غيرهذه الرُّسوم، فهو لنفسه ظَلُوم، وقد برَّت منه الدِّمه، وزالتْ عنمه الحُرْمه ، وزلَّتْ قَدَمُه ، وذهبَ مالهُ ودَمُه ؛ وقُرئت مراسيُنا بذلك هنالِك على منابر الجوامع، وسمِعها كلُّ سامع، وهُم لك على آمتنالِ أوامرِنا مساعِدُون، وعلىٰ آجتناب نَواهينا معاضـدُون، وللإصلاح ما آســـتطاعُوا مُريدونَ وقاصدُون؛ . فلا يُمكِّن أحدا من العُرْبان ولا من الفلَّاحين أن يركبَ فَرسا ، فإنم يُعدُّها للخيانة نحتَلِسا ، ولا يكونُ لها مرتبِطا ولا محتَلِسا ؛ وَكُنْ لهم مُلاقيا مُراقبا ، فمن فعل ذلك فَانتقُمْ منه بما رَسَمْنا معاقبًا؛ ولا تمكُّنْهم من حمل السلاح ولا أبتياعه، ولا آستعارته وَلَا آستِيداعِه، وتفقُّد مَنْ بالأقاليم من تُجَّاره وصُنَّاعه ؛ فحُدُّ بالقيمة ما عند التُّجَّار، وَآقَتُ مِذَلَكَ نَفَسَ الْفُجَّارِ ، وأَضْرِم نارَ العذاب علىٰ من أَضَرَمَ لعمل ذلك النـــار ؛ وأُمْرِكُلِّ فِنتين متعاديتين بالمصالحه، وآكفُفْ بذلك يَدَ المكافحه، وحَلَّف بعضهم لبعض بعد تحليف أكابرهم لنا على السِّيرة الحميدة والنِّيَّة الصالحه، وخُذْهم في الحنايات بِالْعَــَــَـَـَلُ وَالْمُشَاخَحَةِ ، وَفَي الْمُطَالِبَاتِ بِالرُّفِّقِ إِنْ لَمْ تَكُنُّ مُسَاعَهِ ، وَٱحْلَهُم عَلِ عَجَّةً الحق الأبلَج والشريعة الواضحه . وياذا رُفعت إليك شكوي ْ فَأَرْهَا ، أو سُئلتَ إقالةَ

عثرة لذى هيئة فاقلها؛ أو وجب حدَّ فاقمه لجينه، أو ارتبَّت في أمر فترقرَ حتَّى تهندى ليقينه؛ ولا تعتقلُ إلا مر أجْرم جُرماً يُوجب الاعتقالَ والحَيْس، ولا تُسرعُ إلى ما تُحْشى فيه اللبس؛ واعمل على براءة الدِّقه، واَجهَدْ أن لايكون أمُرك عليك عُمَّه؛ ولا تُظلمه فانَّ الظلم ظُلمه، وخَفْ نقمة عُمَّه؛ ولا تُظلمه فانَّ الظلم ظُلمه، وخَفْ نقمة الله فهى أعظم يُقمه، ولا تأخُذك على البرىء غلظةً ولا قَسُوةً كما لاينبنى أن تأخُذك في الجرىء وأفلةً ولا قَسُوةً كما لاينبنى أن تأخُذك في الجرىء وأفلةً ولا رحمه؛ والله تعالى يرفعُ لك بالطاعة رُبَّب، ويُنْجِع لك بالجلدمة طلبا، ويبَلغ بك في الإصلاح أربا، ويزدَّ بك أمرَ كل مفيد عيبًا، ويُوضِ لك من الحيدات صَبِّبا؛ والخطُّ الشريف أعلاه، حجمة من الحساية مُقبَّبا، ويُنول بك من الخيرات صَبِّبا؛ والخطُّ الشريف أعلاه، حجمة عقيضاه، إن شاء الله تعالى .



وهذه نسخة تقليد بنيابة السلطنة بالوجه القبل آأيضا ، مر.. إنشاء الشريف شهاب الدين، كُتيب به «لعلاء الدين المُرادى» وهى :

الحمدُ لله الذي جعلَ إقبالنَا مُسْفِر الوجُوه، وتوالنَا مَبَلَغا كلَّا من الأولياء ما يؤمَّلُه من القُرب من أبوابنا الشريفة و رَبُّوه، وإفضالنَا يوفِّر أفسامَ النَّم لمن وَفَّر دواعيّه على طاعتنا فلا يزال استحقاقه يُعيِّنه ويدْعوه، وإجمالنا يُشْجِز وعود التقديم لمن تعدّدت خدمُه فلا يتجاوزُه التكريم ولا يعدُوه .

نحَدُه علىٰ أنْ جعــل إنعامَنا يهَبُ الجزيل ويُحْبُوه ، ونشكره علىٰ أن أفامَنا تُحِقَّ الحق فنهَّهُ فيدمُخُ الباطل ويعُلُوه .

ونشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له شهادةً هي خيرُ ما ينطق به الإنسان وَيَفُوه ، لا يبرُجُ اللسان يكرِّر إخلاصَها ويتلُوه؛ ونشهد أنَّ سيدنا عجماً عبده ورسوله الذى رفع الله يبعثيه عن هذه الأثمة كلَّ مكروه، وحمىٰ بيثْرعته الدينَ الحنيفَ فلا يُم يه التبديلُ ولا يَشُرُوه ، وأفاض ببركاته فى كل وجه ما يُوسِع الخيرَ و يُدرّه و يمنع الشَّر ويَشْرُوه ؛ صلى الله عليه وعلىٰ آله الذين هم عِترتُه وأقربُوه ، وصَّحِبه الذين آستمعُوا قولَه واتَّبعوه، صلاةً لا يزال وافدُها يَتْبع سبيلَ الإجابة و يَقْفُوه، ويصلُ إلىٰ عمل القَبُول ولا يَتْفُوه ؛ وسلَّم تسليا كثيرا .

أما بعــد، فإنَّ الله تعالىٰ لمَــا قَرَن آراءًنا بالسَّدَاد، وأحسَن بنا النظرَ في صَـــلاح البلادِ ومَصالح العِباد؛ لم نزَل نوفم أقدار الخيلِصين بمزيَّة الآختيار والإرتياد، ومجمَّمهم في صعيد الإحسانِ ويُحمَّلُهم رُتَّب الإصعاد، وتُدْنِي منهم مـــــــ له تأمَّ آهنّام وشادًّ اجتهاد، وتميز منهم من حَسُن حالًا بالجع والإفراد .

والولايةُ على الوُلاة بالوجه القبلِ من أهم ما يُلمَت ، وأعمِّ ما يختار له مَنْ للحق يَنْصُر وللخاليم والحِلق ينصَر المُبَان ، ووجُوه المُرْبان ، وكراسي الأقاليم الحِسان ، ومرا كُر الولايات التي تُحيلُ دائرةَ السَّوْء باهل المُدُوان ؛ وإقطاعاتُ الحِند والأمراء ، والحواص الشريف لله التي على عمارتِها إجماعُ الآراء ؛ وعليه تتردَّدُ التَّجَار ، وإليه بالمِيزة يُشَار ، ومنه نتعدُدُ المنافعُ فيتعين أن ندفع عنه المَضال ، وثُلَقيَ أمورَه لمن يُمتين حَرْبُهُ وحِرْبُهُ ويُحَتار ،

ولّمَ كَانَ فلانَ هو الذي له ولاياتُّ اقتضتْ تقديمَــه ، وسبقَتْ منــه سوابِقُ خِدَم أَبْوَلَتْ تَكْرِيمه، وما زالَ في الشامِ على الهِمَّة حسنَ الشَّــيمه، وطهَّر البَّرِّ من كل فاجر، ورأى أن التَّقوى أربحُ المناجر، وأعذبَ للرعية من المَّمْلَة الموارِدَ فصدر من أبوابنا إلى أحمد المصادر\_آقتضیٰ حسنُ الرأى الشريف أن نجعلَ له من إقبالنا النصيبَ الوافر، فلذلك رسم بالأمر الشريف\_لاجرح يزيد الإقدار علاء ويُظهرها من تكريمه فى أحسنِ المَظَاهر ــ أن تفوضَ إليه نيابةُ السلطنة الشريفة بالوجه القِبلِ" وجميع نواحيه، على عادةٍ من تقدّمه فى ذلك ومستقرّ قاعدتِه إلى آخرِ وقت .

فليتَاقُّ هذه الولايةَ المباركة بقَبُولِ حسَن، ولُيُوقَطْ جَفْن سَــيْفه الذى لم يُعرِف الوسَن ؛ وليتَّق الله ربَّه في السِّرِّ والعلِّن ، وليحكم بما شَرَع الله وسنٍّ؛ وليجتهد في إحماد العواقب وإخماد الفتَن ، لَيَسْكُن من تردّد إليها أو سَكَن . وليلاحظ هذه الأقالمَ بعزائمه السَّيَّاره، وليحافِظ على سلوك سِيرته الساره؛ وليستَطْلِ ع من كل بلد أخبــارَه، ويتتَبَّعْ من كل وال آثارَه؛ وإن رأىٰ منكَّرا أزالَه ، أو وجد مُبْطلا أذاله أوحُّنا أدالَه ؛ وليعظِّم أحكام الشرع وحُكَّامه، وليجعَلْه إمامَه ليَسْعَىٰ نورُه أمامَه؛ وليطالمنا بما نتعيَّز فيه المطالعة، ويراجع أوامرنا فيا تجب فيسه المراجعة؛ وليستجلبُ لأيامنا الأدعيةَ النافعه، وليباشر بنفسه الأمورَ التي هي له راجعه؛ وليراع في القضايا المصلحةَ الحامعه ، ولتكن حمايتُه للؤمنين واقبة وفَتْكُتُه بالمجرمين واقِعه؛ وَلْيَسَعِ الرَّمَايَا بِالْمُسْدَلَةِ الواسِعَةِ ، ويمنع المُجتَّريِّين بالأَخْذَة الرابِسة والْمَيْبة الرادعة ؛ ولا يمِّحْن أحدًا من العُرْبان بجميع الوجه القبل أن يرَكَّبَ فرَسا ولا يقتَنيَه، ويكف بذلك الأيدى المعتــدية فإنَّ المصلحة لمنْعهــم من رُكُوبها مقتضسيَه؛ وليُقِيم الحُرمــةَ والمَهَانه ، ولَيُدم قيامَه في الخدمة وآنتصابَه ، وليُرهفُ حدّ عَزْمه ويُمضيه ، ويجرَّدُ سيفَ الانتقام على المُفْسِدين وينتَّضيه؛ ومن وجده من العُرْ بان خالفَ المرسوم الشريف من منعه من ركوب الخيل كائنًا من كان ضرب عُنقه ، وأرهق من البطش بمــ أرهقه : ليرتدع به أمثالُه ، ولا يُتَّسِع لأحد في الشرِّ عَجالُه .

 ولا تُنُور؛ حَيْنِ لا تفوتَ مصلحةً عرب وقتها، ولا تزال جموعُ المعتدين معاجلة بَكَبْتها؛ وقد تُحدِّرنا العُربان من مخالفة مارسمنا بالتعرّض لما يوجب هلاك نفُوسهم، وقطع رئوسهم .

ولِنُقُواْ هذا المرسومُ الشريفُ على المنابر بجيع نواحي الوجه القبلى لتمتئلَ مراسمهُ، ويتلقّ بالقبول قادمُه؛ ولِيقِفوا عنده، ويقَفُوا رُشده، ويرهبُوا من الشرّ وعيده ويستنجزوا من الخير وعَدّه؛ وهو بجسد الله ما برح مهدنّبا، وبأكل الآداب مؤدّبا، وبما يفعله إلى رضا الله تعالى ورضانا مقربا؛ والله تعالى يجعله مختارا مجتَيى، ويُورِعُه شكرَ مَنْحنا الذي أجرل له الجبا؛ وخصَّ به هدا العملَ الحليلَ فضاعف خصبة والمعترَّ وربّا، ويُطلِعه مباركا ميمونا حيث حلَّ قبل له : مَرْحبا؛ ويَصْعَدُ به هذه الرتبة ويبهُه توفيقًا مستصحبًا، ويهلّه به الطرق للسالكين حتَّى يتلوّعليه لسان التأمين : (فيهمُوا صَعِيدًا طَيِّبا)؛ والحَظُّ الشريف أعلاه، حجمةٌ بمقتضاه، إن شاء الله تعالى .

\*\*+

وَهِمَـذَهُ نَسَخَةُ تَقَلَيْدُ شَرَيْفَ بَنِيَابِسَهُ أَيْضًا ، مَنْ إِنْسُاءَ الْمُقَرَّ الشَّهَابِيُّ بِنَ فضل الله، وهي :

الحمدُ لنه مطلق النصرف فيهاكان ممنُوعا، ومُنطق المنصَّرِف ليكون قولُه الصوابُ مسموعا، ومُوسِّع نطاقِ المَصْرِف في حميع ما تعيَّن أن يكونَ له مجُوعا .

تحدُه حمدًا يعذُب يَنْبُوعا ، ويُنوت بمزيد الشكر زُرُوعا ، ويُدرّ ضُروعا ، ونشهد أنْ لا إله الله وحدّه لا شريك له شهادةً لتفرّعُ فُرُوعا ، وتسكّن بُمُوعا وتسكّتُ جُمُوعا ، ونشهد أنْ عِمَنَا عبده ورسولُه الذي أفوى لأمل الطَّفيان رُبُوعا، وأجرى لعيُّون الزَّرَد عليهـــم دُمُوءا ؛ وأغْرَىٰ القِسِىّ بالحَنِين اليهـــم وُرُوعا ، وأســقط علىٰ لَبَّــاتهم لُميورَ السَّهام وُقُوعا ؛ ومهَّد البلاد بقنلاهم فا مَن مَنْ خاف وأطمَّم من تَشكَّى . جُوعا ،صلى الله عليه وعلىٰ آله وصَحْبه صلاةً تَنمُّ دِرْع الفجّر بِشْقَقِها الْخَلِّقِ صُدُوعا ؛ وسلم تسليا كثيراً .

وبعــد، فإنَّه لايستقيم نجَاحُ الأمور، ويُستدامُ صَلاحُ الجمهور؛ إلا بتفقُّد أحوال وُلَاتِهم، وتعهُّد سُلوكِ الرعايا مع رُعاتِهم؛ وردُّ مجمُوع كلِّ عمل إلىٰ من لا يبيتُ طَرْفُه في مصالحهم مملوًّا من الوسَن ، ولا يَقتر له في التنقُّل في مُهمَّاتهــم جَوَادُّ في رَسَن ؛ ولا تَهْسِداً سيولُه في الأغماد ما رَقِت بارقةً فَتَن ، ولا يَشْرِبُ المــاءَ إلا ممزوجًا بدم ولا يبِيتُ [ إلا ] علىٰ دمَن ؛ وكانت الديارُ المصريةُ المحروســـة أحوجَ شيء إلىٰ هذا الموصُوف، وأكثَرَ آضْطرارا إلىٰ ما تُشامُ له في صَلَاح رعاياها لوايعُ سُيوف؛ والوجهُ القبليّ بهـا هو الجامعُ ما يَزيد على السَّبعة الأقالِم، الحائزُ من أهــل الحضَر والبادية لكلِّ ظاعن ومُقم ؛ قد آمتدَ حتَّى كاد لاينتهى إلىٰ آخِر؛ ولا يَلْتَهَى بما يَكْنُفه من بّرٌّ مُقْفِر وبحرِ زاخر؛ قد جاوَرَ بالأوْدية العميقة الحُوتَ فيالمـــاء وجاوَرَه فيالساء برفعة الجبال، وتَطاولَ حتَّىٰ ٱتَّصل طرَفَاه الجنوبيُّ بالجَنُوب والشَّماليِّ بالشَّمال ؛ وحوَّتْ تَجَارِيه من النيل المبـــارَك [ما]مَذَ الرُّزْق الهُنــــــــــــــــــــ وأمدَ المَدَ المبيَّضَّ علىٰ عَنْبرة تَراها الْمُسُودٌ ؛ وهو الوجُّهُ الذي تُعْرَف في كَوْثَرَ نِيله نَضرةُ النَّعْمِ ، ويْبُورَ حُسْـنا من أَوّل قَطْرةِ تقع من مَرْآة الحميل على وَسِم؛ قد حالَ فيه الماءُ محمرًا كأنم يَشْرِبُ نَدَىٰ وَرْد أُخْذُود ، وَحَلَاكَأَنَا ضُرِبَ الضَّرَبُ في لَمَىٰ ريقه المؤرُّود؛ وكان لا يَنهَضُ بأعبائه ، ويُرَدّ بانغَيْظ متقرِّحةٌ عَيُونَ رُقبائه، ويمنـع كلُّ منْسَر مُنْسَر يُحــذَر أن ينتهب وُذْيلَ خَبَاتُه ؛ إلا مَن تفدَّمت له دُرَبُّ يتَعلَّم في جليسل الخُطُوب من مَضائِها السَّميفُ

<sup>(</sup>١) في الأصل «أن ينته وديل» ·

الْمُذَرّب، ويقتَسدى فى دقيق التلطَّف بسياستِها القَلَمُ المِجرَّب ؛ وكان فلانُّ هو الذى تتهادئ كفايَّتُه الأعمال، ويتعادى نفعُه والسَّحبُ فلا يُدْرَىٰ لمن منهما التَّوَى ولمن الآرْتِيال؛ وقد وَلِي الأعمال، ويتعادى نفعُه والسَّحبُ فلا يُدْرَىٰ لمن منهما التوقى ولمن وأبْهىٰ فيا تتُكثَرُ منافِعُه المشهوره؛ فاضحىٰ المَفَلُ فى بَيَادِره يَتَبَادر، والإقبال يتكاتُرُ إِنْهَالُهُ والحَلُ يَتَناذَر، ومُرْدَرَعاتها تُعرف سياها فى وجُوهها من أثرُ سجود الليل كَرْرع أخرَج شَطاةً فاستازَر؛ فاقتضىٰ حسنُ رأينا الشريف أن تُطلِق تصرُّفه فيا جاوره من الإعمال، وأن تَشْفَل له يميناً باليمين وشِمالا بالشَّمال .

فرح الأمر الشريف العالى - لا زال يؤيّد عزّ الدين ظُهورا ، ويُبيُّ له فى أعماله أورا - أن يكون فلان كاشفًا وواتي الولاة بالوجه القبليّ باجمعه : مَعطّله ومرْدَرَعه ، وَبَرِّه وبحره ، وعامره وقَفْره ؛ وأهل حضره وباديته ، وأصحاب زَرْعه وماشيته ؛ على عادة من تقدّمه وقاعدته فى ذلك ، ليأمّن المقيمُ والسالك ؛ ويجمّع على الطاعة من قبله هناك ، ويتغفّع الشريفُ يكون نهيه وأمْرَه ؛ والحُمّل عقد عقائدهم المُتبالك ؛ ويقوى الله أجره ، والشرعُ الشريفُ يكون نهيه وأمْرَه ؛ والحُمّل على المخاصل ما ماهما فليحفظ زمانهما ، وليتقلّ المحالب على طلّابها ؛ وليتسف سهامهما ؛ وليوصّل الحقوق إلى أربابها ، ويسمّل المطالب على طلّابها ؛ وليتُصف إنصافا لا يُستدى طارقُ طَيْف ؛ وليتَصف وليتجرّد عن التعدّى طارقُ طَيْف ؛ وليتجرّد عن التعدّى طارقُ طَيْف ؛ النّب القادم في كل قرية فإنّه صَيْف ،

فعلَيْك بمــا فأُمرك به من تعيشة صُــفُوف الجُسور لأمْداده، والإســـتعدادِ لَمَجْرَ عَوالى صَوارِيهِ وَتَجْرَىٰ جِيَاده ؛ وتَفَقَّدْ قبلَ قَدُومه طرِيقَه ، وَآتَرُكُ عن رَىَّ البِــلادِ تعوِيقَــه؛ وأقيم الجُسُور، فهى قِيَام الجَسُور؛ وآخفِر التّراع فإنها تُراعَىٰ، وأسفَّر له

<sup>(</sup>١) لم تعثرُ على هذا الجمع في كتب اللغة و إنما الترعة كغرفة إفرادا وجمعاً •

عن عرائس قُرَاها المُحلُّقة وُجُوها كُلَّما قسْنَ له إصْبَعا يَقيسُ ذِرَاعا؛ وٱقطُّع بإيصال حقَّ كلِّ ناحية إليها من الماء مُنازَعةَ الخُصُوم، ونَبُّهُمُ أنَّ الماءَ قسْمةٌ بينَهم لكلِّ منهم شِرْبُ يومِ مَعْلُوم ؛ ولا تدَعْ [به أحدا] من أهل المَفَاسد، ومن جرَتْ لهم بسوابِق الفتَن عوائد؛ ومَنْ يتعزَّز بربِّ جاه، ومن لا يكونُ له إلىٰ جمايةِ ٱلِّجاه؛ ومَنْ خَرَج بوجهه للشِّرُ مُصَرِّحًا ، أو لباب عقا بـ مســتَفْتحًا ؛ أو وقَف علىٰ دَرْب أو قَطع طريق ، أو توعَّدَ أهــلَ رِفاقِ أو أهلَ فَرِيقٍ ؛ أو أقــدَمَ علىٰ ضرر أحدٍ في نفس أو مال ، أو خُشيت له عاقبةً في بدَايَةٍ أو مَآل؛أو نزلَ في بلدِ أميرِ ليتغطَّىٰ بجناحه، أو ترامَىٰ إلىٰ عُصْبة يَعمُلُ منهم حَدّ سلَاحه ؛ فَسُلَّ عليهم سيْفَك الماضي، وأحسنْ إلىٰ الناس إذا خَشِيتَ أَن تُسيءَ إليهم التقاضي ؛ ومَنْ أمسكتَه منهم فأمض حكمالله فيهم ، وأقم الحدُودَ علىٰ متعدِّيهم؛ وطَهِّر الأرضَ بمـاء السُّيوف من أنجاسهم، وعَلَّق منهم أناسًا بحبْل الوريد إلى مَدَارِج أنفاسهم؛ وآصْلُبْ منهم على الْحُذُوع من تناوَحُ الرياحُ بِسَعَفهم، وأَوْتِقُ منهم بالسَّلاسل والأغلال من لاتقْتضِي حِراً مُهُم إيصالَهُم فالمقابلة إلىٰ حدّ تلفهم . وأكرمْ قُدُومَ من يَرِدُ عليك من الكارم، وقرِّر بحُسس تلقّيك أنك أَوْلُ مَا قَدَّمْنَاه لهم مَن المَكَارِم ؛ فهم شُمَّاركلِّ نادى ، ورِفاقُ كلِّ مَلَّاح وحادى ؛ ولا بُدَّ أن يَتحدّث السُّمَّار، وتُتَدَاوَلَ بينَهم الأشمار؛ فاجعلْ شُـكرنَا دأبَ ألسنَتهم، ومَنَنَا حَلْية أعناقهم ، ومنحنا سبَبًا لأستجلاب رفاقهم؛ فهم من موادِّ الإرفاق، وَجَوادٍّ مَا يُحِكَلُ مِن طُرَف الآفاق؛ وفد بِنَّ مِن بقايا أهل العقائد الفاسده، والمُعاقد البائده؛ مَن يتعيَّن إفعادُ قائمهم ، والتيقُّظُ لمتيقِّظهم والنومُ عن نائمهم. ونحن نُنَجَّك على هــــذه الدِّقائق، ونُوقفك على أطرافها ولك رأيُّك إذا حَقَّت الحقائق؛ وطالـــمُّ أبوابنا العالية بما أشكل عليك، لنتزَّل أنوارُ هُدانا أقربَ من رَجْع تَفسِك إليْك؟

 <sup>(</sup>١) لعل حرف النفى زيادة من قلم الناسخ .

واقُدُر حقَّ هذه النَّعمة فإنَّنا أولَيْناك منه ما لا يُضاهى ، ووَلَيْناك من بلادنا فيبلةً تَرْضاها ؛ وتولَّيناك حيثُ وجَّهت وجُهك شَطْر المسجِد الحرام ، ونُوَّعت لك أرواحُ الحجاز وأنت في مصرَ وريفيها العام ؛ وانلهُ تعالى يديم منك سَيْفا يَرُوع مَهَزَّه ، ويؤيدُ بك الدِّين فإنه بك يقوم جاهه ويدُومُ عزَّه ؛ والاَعتادُ على الخط الشريف أعلاه . إن شاء الله تعانى .

#### 

وكانُوا فيالزمن القديم يخصُّونه بِآسمالِّ يف، مثل آختِصاص الوجَّه القبلِّ بالصعيد. ١١) وأربابُ الولايات فيه على ضريين :

### الضـــــرب الأوّل (أرباب السيوف)

وتحَنَّصُ الكتَّابُةُ منهم الآنَ عن الأبواب السَّلطانيــة بنائب السلطنة بالوجه البحرى، ومَقَرُّه مدينةُ دَمَنُهُور من البُحيرة ، وكان في الزمن المتقدّم يكتفئ في البُحيرة بواليها، وكذَّك في كلَّ من سائر الأعمال بالوَجْه البحرى، وفوق الكلِّ ولايةٌ عامَّة، يعبِّر عن صاحبها بوالي الولاة، وربح [زيد] بالوجه البحرى، ورُبَّمَ عُبِّر عنه بالكاشف ، ثم آستقرَّت نيابةً في رُثَبة تشدمة العسكر بغزَّة في أيام الظاهر بَرْقُوقى، على ماتقدّم ذكره في المسائلك والمحالك في المقالة الثانية .

وهذه نسخةُ تقليد تصلُّح لنائب الوجه البحرى ، مماكان كَتَسَب به المُقَرُّ الشهابي ا ابنُ فضل الله لوالى الولاة بها ، وهي :

<sup>(</sup>١) لم يذكرالثاني . فتنبه .

الحمدُ للهِ الذي أقام بنا كاشفًا لكلِّ شَكْوَىٰ ، كاسفًا بَالَ كُلِّ عَدْوىٰ ، عارفًا بنهاية كلِّ دَعْویٰ، عاطفًا بَعَدْلنا إلیٰ إزاحة كل لَاْویٰ، و إزالةٍ كلِّ بَلُویٰ .

نحمدُه وهو أهلُ الحمد والتَّقُوىٰ، ونشهد أنْ لا إِلهَ إِلا الله وحدَه لا شريكَ له شهدة نأمَنُ بها الدانية والقُصُوىٰ، ونُشهد أنْ عهدا على السَّرِّ والنَّجُوىٰ، ونشهد أنَّ عهدا عبدُه و رسولُه أشرفُ من مَهَّد له جَنَّـةَ المَّوْىٰ ، وأشرَفَ به على شَرَف المَثْوَىٰ ، صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابِه الذين فَقَمَ بشريعته نُفُوسَهم عمَّا تَهُوىٰ، وفَطَر فِقَلَمَ عليها حتَّى لا تَضِلَّ ولا تَعْوَىٰ ، صلاةً ترتَوِى بفائضِها السَّحُبُ ما تَرْوىٰ ، وسلَّم تسلما كثيرا ،

وبعدُ فإن من سَجَايا أيَّامنا أن نكشفَ كلَّ كُرْب ، وتُحَسِنَ إلى رعاياً بلادنا إحساناً يُوَعَ في كلِّ صَرِب ، وتُديم الأمن حتَّى لا تَدَعَ سوى النيل قاطع طريق أو خارجًا على دَرْب ، وبحَرَد من المَهابة سيقًا يُحْشَىٰ من قُرْبه ، وطَيْفا يَبِتُ به طير الكَّامَلُه الله على جَبْبه ، وخوقًا لبَابه من الخصائص المحمَّدية أنه يتقدّم إلى قلُوب الأعداء مسيرة شهر [جيش] رُعْبه ، وكانت الديار المصرية المحروسة هي التي لا يُحمُّد سواها ذُو وَجهين ، ولا يُوجَد لها في جانبيها ممائل في شيئين ، والوجه البحري أوسعهُما عَرْضا، وأقربهما من الرِّي أرضا ، وأصدَّقهما للبَارِق المحمَّر وَمْضا ، وأجمُعهما للبَانِي المناقبِ والعبه البحري أوسعهما للنَّمَا عن المناقب والعبه المناقب والعبه المناقب والمناقب المناقب والمناقب ومن المناقبين بَرُّ والمناقب والمناقب والمناقب والمناقب ومن المناقبين بَرِيتُ مقدر مناوزان ، وفيه من الشَعوب والقبائل في الحَضر والبادية من المناقبة من الشَعوب والقبائل في الحَضر والبادية من المناقبة من ال

لا يُؤْمَن منه باتِرُه، ولا يُخْسَد بغير ما يُراق من دَمِ مُفْسديهم ثائِرُه . وكان لا يقُوم بها كلَّ القيام، ويجعَعُ فرائدُها المشَدَّرةَ في أكل يظام؛ إلا من تقلَّبت الأمورُ بقلْه كلَّ التقليب، وجرَّدت النَّوب عَرْمه في النوائب فجرَّدت سيفا يُحمُدُ في التجريب؛ ولم يزَلُ منذُ بلغَ الحُمُمُ أميرًا مُطاعاً ، ومنسدُو با لا يَفْرَق في المهمَّات إذا طارَتْ تُفوس الأنظار شَسعاعاً ، وأوقدت الإسنَّة سُواعا ، وهمَّامًا لو أومض البرقُ ساعة بُؤسِسه لارتهمُ على أنه لا يُؤمَّد في المعتدِلُ عند أحكامه لأطبقت الأرتعدَّ فرا أنه لا يُؤمَّد في المعدلُ عند أحكامه لأطبقت الأمُ على أنه لا يُؤمَّد في المعدلُ عند أحكامه لأطبقت

وكان فلان هو اليليَّ همَا ، الجَنْلَ مداومة الجنريل دِيمَكَ ، اللَّي بما لا يَقْدِرعلى مثل دفعه البحرُ مستدققاً وهمَّى الغَامِ منسجا؛ وقد حَمِدْنا له في كلِّ ما باشره أثرًا ، وأخمَّذنا بجيسل ملاحظته كلَّ برّ ضرا؛ فباشر الوجه القبسكَّ فلاَّ عيْنَ الناظر المتوسِّم، وعمَّ سرُورُه حمَّى غامزَه جارُه الوجهُ البحريُّ ببنانه المُخَصَّب وضاحكَه بتغْره المتبَسِّم؛ فلما نتقل فيهما تستقرار (؟) الوجهين وما والآهما ، وعُرف في وَجْهه نَضْرةُ النعيم عا أولاهما، وأخصَب جانياهما، وحَمَّ بهذا فطاب الواديان كلاهما؛ فاقتضى حسن الرأى الشريف أن لا يخلُو الوجهان مَعا من نظره الجلي الجميسل ، وأن يَجْلُو عليه محاسِبُهما الكاملة ليُقارِقَ على وجه جميل ويواصلَ على وجه جميل .

خوج الأمر الشريف ــ لازال يختارُ مليًا، ويختالُ كلَّ غمامٍ برَيَضِي له ولِيًّا ــ أن يكون والي الله عنه من يرتضي له ولِيًّا ــ أن يكون والي الوُلاة بالوجه البحريّ جميعه، متفرّدا بأفراده ومجمّوعه، ومُحَمَّا فيقائله وجمُوعه؛ وبعيده وقريبه، وبديعه وغربيه؛ وكلَّ ما هو داخل فيه، عائدٌ إلى أعماله وواجع إلى متوليه، على عادة مَنْ تقدّم وقاعدته فيا يكيه؛ وهي ما يُذْكّر من الأعمال:

<sup>(</sup>١) لم يتقدّم ما يعود اليه الضميروان كان الغرض واضحا .

<sup>(</sup>۲) خوفا ودهشا ۰

الغربيَّة ، الشَّرْقية ، البُعَيْرة ، المَنُوفيَّة ، إنسار، أشَّمون ، قلُّوب . ولا أمَّر ولا نَهْيَ إِلَّا إليـه راجع، وله في متجَّدات الأُمور مَرَاجع؛ ولا أربابَ تصريف إلا وله عليهم تَصُّرُف ، ولا صاحبَ جدٍّ ولا حَدٍّ إلَّا فيه يَمْضي ويتوقَّف؛ وتقوىٰ الله تعالىٰ أقلُ مانُوصيه بسببها، ونُوصِّله إلىٰ رُتَبَها؛ وإقامةُ الشرع الشريف وإدامةُ مبارّه و إعلاء مَناره ، ومعاضــدَةُ حكْمه وحكّامه وأعوانه وأنصـــاره ؛ والوقوفُ معه في إيراده وإصداره، وإعلانه وإسراره، والعملُ به فإنه مايضلٌ من مَشيٰ في ضوء نهاره؛ وعمارةُ البلاد، ، بادامة العدل وتكبيل الَّريّ وتُوطين السُّكَّان وقَمَع الفساد ؛ وآعتادُ حكم التذاكر الشريفةلأمر الحراريف التي تُعْمل، والتُرَع التي تُراعي والحسور التي لايُقْدم جَسُور على أنها تُهْمَل ؛ فهما قانونُ الرَّى الكامل، والضامنُ لحصب البَّرْ السابِل ؛ وإذا أجرى اللهُ النيــلَ على عاداته الجميــلة لا يَدُّعُ للْحَل عَيْنا حتَّى يوارِيَ بالرَّىٰ سَوْءَته، ويخفِّف بتيسر وُصوب حقِّ كلِّ مكان إليه وَطْأَتُه ؛ ولا يَدَّع عاليـا إلا مستفلا، ولامعَطَّلا إلَّا معتملا؛ ولا طَوْقَ بحر إلا تمتدُّ يُدُ النيل إلىٰ زَرُّجُيو به، . ولا طائفَ رَمْل إلا يطوف طائف شُرْبُ علىٰ جَرْعائه وَكَثِيبِهِ ، حَتَّى يَعُمُّ الجميع ، ويَعْمُر رَبُوعَها بما ينسَجُهُ لهــا من ملابس حُلَل الربيع • وعليــه بالإنصاف بينَ المساكين ، والإنصات إلى الباكين منهم والْمُتَبَاكين ؛ ووَصْــل أمورهم على الحق الذي نَشَر اللهُ في أيَّامنا الزاهرة عَلَمَه ، ومقتضَى الشرع الشريف فإنه ما خاب من أدامَ عليه حُكْمَه وأدار إليه عَمَــله ، وأما أهلُ الفساد والأشتباه ، ومرب يحتمى بصاحب شوكة أو يتمسَّك بَربِّ جاه؛ أو يَتْزُل بلَدَ أمير كبير مستظلًّا بذَرَاه، أو ملتجئا من حوف أو مستطعا من قرى قُرَاه؛ فحميعُ هؤلاء نتبُّعْ فِرقَهِــم ورِفاقَهم ، وطهِّر الأرض منهم وآمسَحْ بالسُّيوف أعنافهم؛ وأُسْجَم في قَتْلاهم، وأثقلِ بالقُيود أشراهم، (١) في الأصل شربيب . (٢) لعله وأنحن . .

وشد و تأقهم وكذلك من حماهم ووالاهم؛ أو استحسن أو مَنَّ عليهم أو مانَع عنهم، أو الله عنهم، أو مانَع عنهم، أو قال ماهُو منهم وهو منهم وهو منهم ، وكلَّ أُجْرِهم في الحديم مجراهم، وأطل تحت أطباق الله ي تواهم ، ونَبَّه منهم أناسا على رُعوس الحدُّوع وأيمْ آخرين نومة لاينتبهون بها من كَرَاهم؛ حتَّى يتأذب بهم كلَّ مَنْ أعرض، ويتداوى بمداواته كلَّ مَنْ في قلبه مَرض. وما أشكَلَ عليك فاسترشِد فيه بمطالعة أبوابنا الشريفة : لتجد هدى واضحا ، وحقًا لاعما ؛ والله تعالى بمعلك من المهدّين لأرضه ، القائمين في أنواع الجهاد بقرضه ، والاعتاد على أنواع الجهاد بقرضه ؛

## الجهدة الشالشية (درب الجاز الشريف)

وقد تقسد م أنه كان فى الزمن المتقدّم يُكتب عن السلطان تقليد لا يأمير الرّث فى الدولة الفاطمية وما تلاها . أما الآن فقد تُرك ذلك ورُفض كما رُفض غيره من الكتابة لأرباب السَّيوف بالحَشرة السلطانية ، ولم يَبقى الآن من يُكتب له من . ديوان الإنشاء شيء سوى قاضى الرّثب ، وقد جرت العادة أن يُكتب له توقيع فى قطع العادة منتَّعا بـ «رُسم» .

وهــذه نسخة توقيع من ذلك ، كُتِيب به للشيخ « تَقِيَّ الدين السبكى » رحمه الله فى مبدأ أمره، وهى :

رُسِم بالأمر الشريف ــ لا زال يُعينُ على البرّ والتَّقُوىٰ، ويرتادُ لوَفْد الله مَرِ... يَتَسَّك فى نَشْرالأحكام الشرعية بينَهُمْ بالسبيل الأقوم والسبب الأقوىٰ ــ أن يستقرّ فلانُّ فى كذا : لما آختُصَّ به من ضَرَارة علومه، وإفاضة فضائِله المتنوعة إلىٰ فُوَّته فى الحق وتصميمه ؛ فإنَّ مثله مَن يُختار لهذه الوظيفة الجارية بينَ وفد الله الذين هم أحقَّ بَرَاءة الذِّم ، وأولى بمصرفة حكم الله تعسلى فيا يجبُّ على المتلبِّس بالإحرام والداخل إلى الحَرَم ، وأحوبُ إلى الأطلاع على بَرَاء الصيد فيا جزاء المتعرِض إليه مثلُ ماقتلَ من النَّم ؛ إلى غير ذلك من تُبوت الأهلة التي تترتبُّ أحكامُ الحبِّ عليها، والحكم في محظورات الإحرام وما يجبُ على المتعرض إليها ؛ فيباشرهدذه الوظيفة في الوقتِ المشارِ إليه على عادةٍ من تقدّمَه فيها، مجتهدًا في قواعدها التي هو أولى من في الوقتِ المشارِ اليه على عادةٍ من تقدّمَه فيها، مجتهدًا في قواعدها التي هو أولى من من في با وأحقُ من يُوقيها .

قلت : أمَّا شهودُ السبيل المعبَّر عنهم بشهود اللحِمّل ، فإنما تكتب لهم مربّمات شريفةٌ من ديوان الوزارة .

تم الجزء الخـادى عشر . يتلوه إن شاء الله. " سالى الجزء الشـانى عشر

واترله القســـــــم الشــانى ( ممــا يُكتَب من الولايات عن الأبواب السلطانية ــ أربابُ الوظــاتف بالمــالك الشاميـــــة )

والحمد لله رَبِّ العالمين . وصلائه على سيدنا مجد خَاتَمَ الأنبياء والمرسلين وآله وصحب والتابعين ، وسلامُه وحَسْبُنا الله ونِيْمَ الوكيل (الطبعة الأسرية ، ٢٠٠٠/١٩١٧/٥٠٧٠)

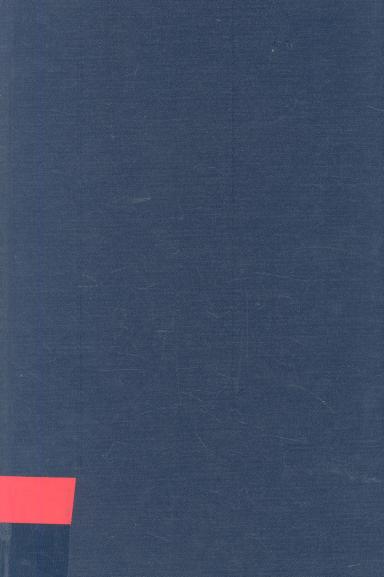